# وَكَانَ مِنْ دُعَاثِهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فِي الْحَمْدِ وَالثَّنَاءِ عَلَى اللهِ تَعَالَى بِمُنْ مُ اللهِ تَعَالَى بِمُنْ مِ اللهِ عَلَى اللهِ تَعَالَى بِمُنْ مِ اللهِ عَلَى الرَّحِمْنِ الرَّحِيْم.

اَلْحَمُدُ لِلَّهِ الَّذِي لاَ اَلٰهُ اِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ الدَّائِمُ الْمَلِكُ الْحَقُّ الْمُبيُنُ الْمُدَبّرُ بِلاَ وَزِيْرِ وَّ لاَ خَلُقِ مِّنُ عِبَادِهٖ يَسُتَشِيْرُ الْاَوَّلُ غَيْرُ مَوْصُوفٍ وَالْبَاقِي بَعُدَ فَنَآءِ الْخَلْق الْعَظِيْمُ الرُّبُوبيَّةِ نُورُ السَّمْوَتِ وَ الْآرُضِيْنَ وَ فَاطِرُهُمَا وَ مُبْتَدِعُهُمَا بغَير عَمَدٍ خَلَقَهُمَا تَرَوُنَهُ وَ فَتَقَهُمَا فَتُقًا فَقَامَتِ السَّمُواتُ طَائِعَاتٍ باَمُرِهِ وَاسْتَقَرَّتِ الْاَرْضُونَ بِأَوْتَادِهَا فَوْقَ الْمَآءِ ثُمَّ عَلا رَبُّنَا فِي السَّمُواتِ الْعُلْي اَلرَّحُمٰنُ عَلَى الْعَرُش اسْتَواى لَهُ مَا فِي السَّمَواتِ وَمَا فِي الْاَرُضِ وَ مَا بَيْنَهُمَا وَ مَا تَحُتَ الثَّرٰى فَانَا اَشُهَدُ بِأَنَّكَ اَنْتَ اللهُ لاَ رَافِعَ لِمَا وَضَعْتَ وَ لاَ وَاضِعَ لِمَا رَفَعُتَ وَلاَ مُعِزَّ لِمَنُ اَذُلَلْتَ وَ لاَ مُذِلَّ لِمَنُ اَعُزَزُتَ وَ لاَ مَانِعَ لِمَا اَعُطَيُتَ وَ لاَ مُعْطِى لِمَا مَنَعُتَ وَ ٱنْتَ اللهُ لاَ اِللهَ الاَّ ٱنْتَ كُنْتَ اِذْ لَمْ تَكُنُ سَمَآءٌ مَبُنِيَّةٌ وَّلاَ اَرُضٌ مَدُحِيَّةٌ وَالاَ شَمُسٌ مُضِيَّئَةٌ وَالاَ لَيُلٌ مُظُلِمٌ وَالاَ نَهَارٌ مُضِيِّى وَالاَ بَحُرٌ لُجَيُّ وَّلاَ جَبَلٌ رَأْسِ وَّلاَ نَجُمٌ سَارِ وَّلاَ قَمَرٌ مُنِيُرٌ وَّلاَ رِيُحٌ تَهُبُّ وَلاَ سَحَابٌ يَسُكُبُ وَلاَ بَرُقٌ يَلُمَعُ وَلاَ رَعُدٌ يُسَبِّحُ وَلاَ رُوحٌ يَتَنَفَّسُ وَ لاَ طَآئِرٌ يَطِيُرُ وَلاَ نَارٌ تَتَوَقَّدُ وَلاَ مَآءٌ يَطِّرِدُ كُنُتَ قَبُلَ كُلِّ شَيْءٍ وَّ كَوَّنُتَ كُلَّ شَيْءٍ (وَّ قَدَّرُتَ عَلَى كُلّ شَيءٍ) وَّالْفَقَرُتَ وَّ اَخُنَيْتَ وَ اَمَتَّ وَ اَحْيَيْتَ وَ اَضْحَكْتَ وَ اَبُكَيْتَ وَ عَلَى

الْعَرُش اسْتَوَيْتَ فَتَبَارَكُتَ يَا اللَّهُ وَ تَعَالَيْتَ انْتُ اللَّهُ الَّذِي لاَ اللهَ اللَّهَ انْت الُخَلاَّقُ الْعَلِيمُ اَمُرُك غَالِبٌ وَ عِلْمُكَ نَافِذٌ وَ كَيُدُك قَرِيبٌ وَّ وَعُدُك صَادِقٌ وَ قَوُلُكَ حَقُّ وَّ حُكُمُكَ عَدُلٌ وَكَلْمُكُ هُدًى وَ وَحُيُكَ نُورٌ وَّ رَحُمَتُكَ وَ اسِعَةٌ وَّ عَفُوكَ عَظِيْمٌ وَّ فَضُلُكَ كَثِيْرٌ وَّ عَطَآؤُك جَزِيْلٌ وَّ حَبُلُكَ مَتِينٌ وَّ اِمْكَانُك عَتِيدٌ وَّ جَارُكَ عَزِيُزٌ وَّ بَأْسُكَ شَدِيئٌ وَّ مَكُرُكَ مَكِينٌ أَنْتَ يَا رَبِّ مَوْضِعُ كُلِّ شَكُولى وَ شَاهِدُ كُلَّ نَجُواى وَ حَاضِرُ كُلِّ مَلَاءٍ وَ مُنْتَهِى كُلِّ حَاجَةٍ وَ فَرَجُ كُلَّ حَزِيُن وَ غِنَى كُلَّ فَقِيُرٍ مِسُكِيُنٍ وَ حِصُنُ كُلِّ هَارِبٍ وَ اَمَانُ كُلِّ خَآئِفٍ حِرُزُ الضُّعَفَآءِ كُنُزُ الْفُقَرَآءِ مُفَرِّجُ الْغَمَّآءِ مُعِينُ الصَّالِحِينَ ذَٰلِكَ اللهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ رَبُّنَا لاَ إِللهَ اِلاَّ هُوَ تَكُفِيُ مِنُ عِبَادِكَ وَ نَاصِرُ مَنُ تَوَكَّلَ عَلَيْكَ وَٱنْتَ جَارُ مَنُ لاَذَبكَ وَ تَضَرَّعَ اِلَيُكَ عِصْمَةُ مَنِ اعْتَصَمَ بِكَ مِنْ عِبَادِكَ نَاصِرُ مَنِ انْتَصَرَ بِكَ تَغُفِرُ الذُّنُوبَ لِمَن اسْتَغُفَرَكَ جَبَّارُ الْجَبَابِرَةِ عَظِيْمُ الْعُظَمَآءِ كَبِيْرُ الْكُبَرَآءِ سَيّدُ السَّادَاتِ مَولَى الْمَوَالِي صَرِيْخُ الْمُسْتَصُرِخِيْنَ مُنَفِّسٌ عَنِ الْمَكُرُوبِيْنَ مُجِيُبُ دَعُوَةِ الْمُضْطَرِّيُنَ اَسُمَعُ السَّامِعِينَ اَبُصَرُ النَّاظِرِينَ اَحُكُمُ الْحَاكِمِينَ اَسُرَعُ الُحَاسِبِينَ اَرُحَمُ الرَّاحِمِينَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ قَاضِي حَوَآئِج الْمُؤْمِنِينَ مُغِيثُ الصَّالِحِيُنَ اَنْتَ اللَّهُ الَّذِي لاَ اللهَ الاَّ اَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِيْنَ اَنْتَ الْخَالِقُ وَ اَنَا الْمَخُلُوقُ وَ اَنْتَ الْمَالِكُ وَ اَنَا الْمَمُلُوكُ وَ اَنْتَ الرَّبُّ وَ اَنَا الْعَبُدُ وَ اَنْتَ الرَّازِقُ وَ آنَا الْمَرُزُوقُ وَ آنُتَ الْمُعُطِى وَ آنَا السَّآئِلُ وَ آنُتَ الْجَوَادُ وَ آنَا

الْبَخِيُلُ وَ آنْتَ الْقَوِى وَ آنَا الصَّعِيْفُ وَ آنُتَ الْعَزِيْزُ وَ آنَا اللَّهِيْلُ وَ آنْتَ الْعَنِيُ وَ آنَا الْعَبُدُ وَ آنَتَ الْعَالِمُ وَ آنَا الْمُسِيِّيُ وَ آنَتَ الْعَالِمُ وَ آنَا الْعَبُدُ وَ آنَا الْعَبُدُ وَ آنَا الْعَبُدُ وَ آنَا الْعَجُولُ وَ آنَا الْعَجُولُ وَ آنَا الْمُصَطِّرُ وَ آنَا الْمُرْحُومُ وَ آنَا الْمُعَافِي وَ آنَا الْمُمْطَورُ وَ آنَا الْمُمْطَورُ وَ آنَا الْمُمُعُولُ وَ آنَا الْمُعَافِي وَ آنَا الْمُمُعُولُ وَ آنَا اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آهُلِ بَيْتِهِ اللهُ اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آهُلِ بَيْتِهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آهُلِ بَيْتِهِ اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آهُلِ بَيْتِهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آهُلِ بَيْتِهِ اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آهُلِ بَيْتِهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آهُلِ بَيْتِهِ الطَّيِّيُنَ الطَّهِ وِيُنَ وَاغُفِرُ لِى ذُنُوبِي وَ السُتُرَ عَلَى عُلَى عُيُوبِي وَ افْتَحَ لِى مِن لَّذُنك اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى مَن اللهُ عَلَى مُ اللهُ عَلَى مُ اللهُ عَلَى مُعَمَّدٍ وَ آهُلِ اللهُ اللهُ

### (Y)

# وَكَانَ مِنْ دُعَآثِهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فِي نَعْتِ اللَّهِ وَ تَعْظِيُمِهِ بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ

ٱلْحَمُدُ اللهِ اَوَّلِ مَحُمُودٍ وَ اخِرِ مَعُبُودٍ وَ اَقُرَبِ مَوْجُودٍ اَلْبَدِيِ بِلاَ مَعُلُومٍ لِاَ زَلِيَّتِهِ وَلاَ آخِرَ لِاَوَّلِيَّتِهِ وَالْكَائِنِ قَبُلَ الْكُونِ بِغَيْرِ كِيَانٍ وَالْمَوْجُودِ فِى كُلِّ مَكَانٍ بِغَيْرِ عَيَانٍ وَالْمَوْجُودِ فِى كُلِّ مَكَانٍ بِغَيْرِ عَيَانٍ وَ الْمَوْجُودِ فِى كُلِّ مَكَانٍ بِغَيْرِ عَدَانٍ، عَلَنتُ عِنْدَهُ الْغُيُوبُ وَ ضَلَّتُ فِى عِيَانٍ وَ الْقَرِيْبِ مِنْ كُلِّ نَجُولِى بِغَيْرِ تَدَانٍ، عَلَنتُ عِنْدَهُ الْغُيُوبُ وَ ضَلَّتُ فِى عَظَمَتِهِ الْقُلُوبُ مَلَا الْلَابُصَارُ تُدُرِكُ عَظُمَتَه وَلاَ الْقُلُوبُ عَلٰى اِحْتِجَابِهِ تُنكِرُ مَعْلَى اللهُ اللهِ اللهُ الله

مِنْ نَفُسِهِ دَلِيُلاً عَلَى تَكَبُّرهِ عَن الضِّدِّ وَالنِّدِّ وَالشَّكُل وَالْمِثُل بِالْوَحُدَانِيَّةِ اليّة الرُّبُوبِيَّةِ وَالْاتِي عَلَى خَلُقِهِ مُخُبِرٌ عَنُ خَلَقِهِ وَ قُدُرَتِهِ ثُمَّ خَلَقُهُمُ مِنُ نُطُفَةٍ وَ لَمُ يَكُونُوا شَيْئًا دَلِيُلُ اِعَادَتِهِمُ خَلُقًا جَدِيُدًا بَعُدَ فَنَائِهِمُ كَمَا خَلَقَهُمُ اَوَّلَ مَرَّةٍ وَالْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الَّذِي لَمُ تَضُرُّهُ بِالْمَعْصِيَةِ الْمُتَكَبِّرُونَ. وَلَمُ يَنْفَعُهُ بِالطَّاعِةِ المُتَعَبِّدُونُ اَلْحَلِيُم عَنِ الْجَبَابِرَةِ الْمُدَّعِيْنَ وَالْمُمَهِّلِ لِلزَّاعِمِيُنَ لَهُ شُرَكَآءً فِي مَلَكُوتِهِ الدَّائِمِ فِي سُلُطَانِهِ بِغِيْرِ اَمَدٍ وَالْبَاقِيُ فِي مُلْكِهِ بَعُدَ انْقِضَآءِ الْاَبَدِ وَالْفَرُدِ الْوَاحِدِ الصَّمَدِ الْمُتَكَبِّرِعَنِ الصَّاحِبَةِ وَالْوَلَدِ رَافِعِ السَّمَآءِ بَغِيُر عَمَدٍ وَمُجُرى السَّحَابِ بِغَيْرِ صَفَدٍ قَاهِرِ الْخَلُقِ بِغَيْرِ عَدَدٍ لَكِنُ هُوَاللَّهُ الْوَاحِدُ الْفَرُدُ الْآحَدُ الَّذِي لَمُ يَلِدُ وَ لَمْ يُولَدُ وَلَمْ يَكُنُ لَهُ كُفُوًا اَحَدٌ وَالْحَمُدُ لِلهِ الَّذِي لَمُ يَخُلُ مِنُ فَضُلِهِ الْمُقِيمُونَ عَلَى مَعْصِيَتِهِ وَلَمُ يُجَازِهِ لِأَصْغَر نِعَمِهِ الْمُجُتَهِدُوْنَ فِي طَاعِتِهِ الْغَنِيُّ الَّذِي لاَ يَضُنُّ برزُقِهِ عَلَى جَاحِدِهِ وَلاَ يَنُقُصُ عَطَا يَاهُ اَرُزَاقُ خَلُقِهِ خَالِقُ الْخَلُق وَ مُفْنِيُهِ وَ مُعِيْدُهُ وَ مُبُدِيْهِ وَ مُعَاقِبُهُ عَالِمٌ مَا اَكُنتُهُ السَّرَآئِرُ وَ أَخْبَتُهُ الضَّمَائِرُ وَ اخْتَلَفَتُ بِهِ الْآلُسُنُ وَ أَنْسَتُهُ الْآرُضُ اَلْحَيُّ الَّذِي لاَ يَمُوُتُ وَالْقَيُّومُ الَّذِي لاَ يَنَامُ وَالدَّائِمُ الَّذِي لاَ يَزُولُ وَالْعَدُلُ الَّذِي لاَ يَجُورُ ٱلصَّافِحُ عَنِ الْكَبَائِرِ بِفَضُلِهِ وَالْمُعَذِّبُ مَنُ عَذَّبَ بِهِ بِعَدْلِهِ لَمُ يَخَفِ الْفَوُتَ فَحَلُمَ وَ عَلِمَ الْفَقُرَ اِلَيْهِ فَرَحِمَ وَ قَالَ فِي مُحُكَم كِتَابِهِ ''وَلَوُ يُؤَاخِذُ اللهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوُا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهُرِهَا مِنُ دَآبَّةٍ" أَحُمَدُهُ حَمُدًا اَسُتَزِيُدُهُ فِي نِعُمَتِهِ وَ

ٱستجيرُ بِهِ مِنُ نِقُمَتِهِ وَ ٱتَقَرَّبُ اِلَيْهِ بِالتَّصُدِيْقِ لِنَبِيّهِ الْمُصُطَفَى لِوَحُيهِ الْمُتَخَيّر لِرسَالَتِهِ الْمُخْتَصِّ بشِفَاعَتِهِ الْقَائِمِ بحَقِّهِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ اللهِ وَ أَصْحَابِهِ وَ عَلَى النَّبِيِّيْنَ وَالْمُرُسَلِيُنَ وَ الْمَلآئِكَةِ اَجُمَعِيْنَ وَ سَلَّمَ تَسُلِيُمًا. اللهِيُ! دَرَسَتِ الْأَمَالُ وَ تَغَيَّرَتِ الْاَحُوَالُ وَ كَذَبَتِ الْآلُسُنُ وَ اَخُلَفُتِ الْعِدَاتُ الاَّ عِدَتُك فَاِنَّكَ وَ عَدُتَ مَغُفِرَةً وَ فَضُلاً. اَللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ ال مُحَمَّدٍ وَ اَعُطِنِي مِنُ فَضُلِكَ وَ اَعِذُنِيُ مِنَ الشَّيُطَانِ الرَّجيُمِ سُبُحَانَكَ وَ بِحَمُدِكَ مَا اَعُظَمَكَ وَ آحُكَمَكَ وَ آكُرَمَكَ وَسِعَ حِلْمُكَ تَمَرُّدَ الْمُسْتَكْبِرِيْنَ وَاسْتَغُرَقَتُ نِعُمَتُك شُكُرَ الشَّاكِرِيُنَ وَ عَظُمَ حِلْمُكَ عَنُ اِحْصَآءِ الْمُحْصِينَ وَ جَلَّ طَوُلُكَ عَن وَصُفِ الْوَاصِفِيُنَ، كَيُفَ لَوُلا ۚ فَضُلُكَ حَلَّمُتَ عَنُ مَنُ خَلَقُتَهُ مِنُ نُطُفَةٍ وَلَمُ يَكُ شَيئًا فَرَبَّيْتَهُ بِطِيب رِزُقِك وَ ٱنْشَأْتَهُ فِي تَوَاتُر نِعَمِك وَ مَكَّنْتَ لَهُ فِي مِهَادِ اَرُضِكَ وَ دَعَوُتَهُ اللِّي طَاعَتِكَ فَاسُتَنُجَدَ عَلَى عِصْيَانِكَ بِإِحْسَانِكَ وَ حَجَدَكَ وَ عَبَدَ غَيُرَكَ فِي سُلُطَانِكَ كَيُفَ لَوُلا جِلْمُكَ آمُهَلْتَنِي وَ قَدُ شَمَلْتَنِي بِسِتُركَ وَ ٱكُرَمُتَنِيُ بِمَعُرِفَتِكَ وَ ٱطُلَقُتَ لِسَانِيُ لِشُكُركَ وَ هَدَيْتَنِيُ السَّبِيُلَ اِلِّي طَاعَتِكَ وَ سَهَّلُتَنِيُ الْمَسُلَكَ اللَّي كَرَامَتِكَ وَ أَحْضَرُتَنِي سَبِيُلَ قُرُبَتِكَ فَكَانَ جَزَآؤُك مِنِّيُ إِنَّ كَافَاتُكَ عَنِ الْإِحْسَانِ بِالْإِسَآئَةِ حَرِيْصًا عَلَى مَااَسُخَطَكَ مُسْتَقِلاً فِيُمَا ٱسُتَحِقُّ بِهِ الْمَزِيُدَ مِنُ نِقُمَتِكَ سَرِيُعًا اِلَى مَا ٱبُعَدَ عَنُ رِّضَاكَ مُغُتَبِطًا بِغُرَّةِ الْآمَلِ مُعُرِضًا عَنُ زَوَاجِرِ الْآجَلِ لَمُ يَقُنَعُنِيُ حِلْمُكَ عَنِّيُ وَقَدُ اَتَأْنِيُ بِوَعُدِكَ بِاَخُذِ

الْقُوَّةِ مِنِيَّ حَتَّى دَعُوَتُك عَلَى عَظِيُمِ ٱلْخَطِيُئَةِ اَسْتَزِيُدُك فِي نِعُمَك غَيْرَ مُتَأَهِّبٍ إلَى قَدُ اَشُرَفَ عَلَيْهِ مِنُ نِقُمَتِكَ مُسْتَبُطِأً لِمَزِيْدِكَ وَ مُتَسَخِّطًا لِمَيْسُور رِزُقِكَ مُقْبِضًا جَوَائِزَكَ بِعَمَلِ الْفُجَّارِ كَالْمُرَاصِدِ رَحْمَتَكَ بِعَمَلِ الْاَبْرَارِ مُجْتَهِدًا اتَمَنَّى عَلَيْكَ الْعَظَائِمَ كَالْمُدِلِّ الْأَمِنِ مِنُ قِصَاصِ الْجَرَائِمِ فَإِنَّ اللهِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ مُصِيْبَةٌ عَظُمَ رُزْئُهَا وَ جَلَّ عِقَابُهَا بَلُ كَيْفَ لَوُلاَ آمَلِي وَ وَعُدُك الصَّفُحَ عَنُ زَلَلِي اَرُجُوا ِ قَالَتَكَ وَ قَدْ جَاهَرُ تُكَ بِالْكَبَائِرِ مُسْتَخْفِيًا عَنُ اصَاغِر خَلُقِكَ فَلاَ أَنَا رَاقَبُتُكَ وَ أَنُتَ مَعِيُ وَلاَ رَاغَبُتُ حُرُمَةَ سِتُركَ عَلَيَّ- بِأَيِّ وَجُهٍ ٱلْقَاكَ؟ وَ بِاَى لِسَانِ أُنَاجِيُكَ؟ وَ قَدُ نَقَضُتُ الْعُهُودَ وَالْآيُمَانِ بَعُدَ تَوُكِيُدِهَا وَ جَعَلْتُكَ عَلَىَّ كَفِيلًا ثُمَّ دَعَوْتُكَ مُتَقَحِّمًا فِي الْخَطِيْئَةِ فَاجَبْتَنِي وَ دَعَوْتُك مُتَقَحِّمًا فِيُ الْخَطِيُئَةِ فَاجَبُتَنِيُ وَ دَعَوُتَنِي وَ الكِيْكَ فَقُرِي فَلَمُ أَجِبُ فَوَاسَرُ اتَاهُ وَ قَبِيُحَ صَنِيُعَاهُ - اَيَّةَ جُرُأَةٍ تَجَرَّأْتُ، وَ اَيَّ تَغُرِيُر غَرَّرُتُ نَفُسِي، سُبُحَانَك فَبك اَتَقَرَّبُ اِلَيُكَ وَ بِحَقِّكَ أُقُسِمُ عَلَيُكَ وَ مِنْكَ اَهُرَبُ اِلَيُكَ بِنَفُسِي اِسُتَحُقَقُتُ عِنُدَ مَعُصِيَتِيُ لاَ بِنَفُسِكَ وَ بِجَهُلِيُ اِعْتَرَرُتُ لاَ بِحُلِمُكَ وَ حَقِّيُ اَضَعُتُ لاَ عَظِيْمَ حَقِّكَ وَ لِنَفْسِى ظَلَمْتُ وَ لِرَحُمَتِكَ الْأَنَ رَجَوُتُ وَ بِكَ امَنُتُ وَ عَلَيْك تَوَكَّلُتُ وَ اِلَيُكَ اَنَبُتُ وَ تَضَرَّعُتُ فَارُحَمُ اِلَيْكَ فَقُرِى وَ فَاقَتِى وَ كَبُوَتِي لِحَرّ وَجُهِيُ وَ حَيْرَتِيُ فِي سَوُأَةِ ذُنُوبِي إِنَّكَ أَنْتَ اَرُحَمُ الرَّاحِمِيُنَ. يَا اَسُمَعَ مَدُعُوّ و خَيْرَ مَرُجُوٍّ وَ أَحُلَمَ مُغُضِ وَ أَقُرَبَ مُسْتَغَاثٍ أَدُعُولُكَ مُسْتَغِيثًا بِكَ اِسْتِغَاثَةَ الْمُتَحَيِّرِ الْمُسْتَيْسِ مِنُ إِغَاثَةِ خَلَقِكَ فَعُدُ بِلُطُفِكَ عَلَى ضَعُفِى وَاغُفِرُلِى بِسَعَةِ رَحُمَتِكَ كَبَائِرَ ذُنُوبِى وَهَبُ لِى جَاعِلَ صُنْعِكَ إِنَّكَ اَوْسَعُ الْوَاهِبِيْنَ لاَ إِللَّهُ إِلاَّ اَنْتَ سُبُحَانَكَ إِنِّى كُنتُ مِنَ الظَّالِمِيْنَ يَا اللهُ يَا اللهُ يَا اللهُ يَا صَمَدُ يَا مَن لَهُ لِلهُ اللهُ يَا اللهُ يَا صَمَدُ يَا مَن لَمُ يَكُنُ لَهُ كُفُوا اَحَدٌ. اللهُ مَّ اَعْيَتُنِى الْمَذَاهِبُ وَ اَقْصَانِى الْاَبَاعِدُ وَ لَمُ يَكُنُ لَهُ كُفُوا اَحَدٌ. اللهُمَّ اَعْيَتُنِى الْمَذَاهِبُ وَ اَقْصَانِى اللهَ بَاعِدُ وَ مَلَّتِى اللهُ ال

### (Y)

وَكَانَ مِنُ دُعَآثِهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فِي نَعُتِ اللَّهِ تعَالٰى وَ تَعَظِيُمِه ۚ وَ تَنْزِيْهِم وَ هُوَ لِكُلِّ مُهِيم وَ شِدَةٍ

بسُم اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ.

اَللَّهُمَّ اِنَّكَ حَى لاَ تَمُونُ وَ صَادِقٌ لاَ تَكُذِبُ وَ قَاهِرٌ لاَ تُقَهَرُ وَ خَالِقٌ لاَ تُعَآنُ وَ بَدِيءٌ لاَ تَنْفَدُ وَ قَرِيبٌ لاَ تَبْعَدُ وَ قَادِرٌ لاَ تُضَآمُ وَ غَافِرٌ لاَ تَظُلِمُ وَ صَمَدٌ لاَ تُطُعَمُ وَ قَيُّومٌ لاَ تَنْامُ وَ مُجِيبٌ لاَ تَسْامُ وَ بَصِيرٌ لاَ تَرُتَابُ وَ جَبَّارٌ لاَ تُعَارُ وَ تَطُعُمُ وَ قَيُومٌ لاَ تَنَامُ وَ مُجِيبٌ لاَ تَسْامُ وَ بَصِيرٌ لاَ تَرُتَابُ وَ جَبَّارٌ لاَ تُعَارُ وَ عَظِيمٌ لاَ تُرَامُ وَ عَلِيمٌ لاَ تَحُهُلُ وَ عَظِيمٌ لاَ تُرَامُ وَ عَلِيمٌ لاَ تَحُهُلُ وَ عَظِيمٌ لاَ تَحُهُلُ وَ عَظِيمٌ لاَ تَحُهُلُ وَ عَظِيمٌ لاَ تُحُهُلُ وَ عَلِيمٌ لاَ تَحُهُلُ وَ عَلِيمٌ لاَ تُحُورٌ وَ وَكِيلٌ لاَ تُحْقَرُ وَ مَنِيمٌ لاَ تَعُهُرُ وَ مَنِيمٌ لاَ تَعُمُورُ وَ مَكِيلٌ لاَ تُحْقَرُ وَ مَنِيمٌ لاَ تَعُهُرُ وَ وَكِيلٌ لاَ تُحْقَرُ وَ مَنِيمٌ لاَ تَقُهُرُ وَ وَكِيلٌ لاَ تُحْقَرُ وَ مَنِيمٌ لاَ تَعُهُرُ وَ مَنِيمٌ لاَ تَعُمُورُ وَ وَكِيلٌ لاَ تُحْقَرُ وَ مَنِيمٌ لاَ تَقُهُرُ وَ

مَعُرُونَ لاَ تُنكَرُ وَ وَتُرَّ لاَ تَسْتَأْنِسُ وَ فَرُدٌ لاَ تَسْتَشِيرُ وَ وَهَابٌ لاَ تُمُلُّ وَ سَمِيعٌ لا تَذْهَلُ وَ جَوَادٌ لاَ تَبُخَلُ وَ عَزِيْزٌ لاَ تَذِلُّ وَ حَافَظٌ لاَ تَغُفُلُ وَ تَائِمٌ لاَ تَسُهُوا وَ قَيُّومٌ لاَ تَنَامُ وَ سَمِيُعٌ لاَ تَشُكُ وَ رَفِيُقٌ لاَ تَعْنِفُ وَ حَلِيْمٌ لاَ تَعْجَلُ وَ شَاهِدٌ لاَ تَغِيُبُ وَ مُحُتَجَبٌ لاَ تُراى وَ دَائِمٌ لاَ تَفُنى وَ باِق لاَ تَبُلَى وَ وَاحِدٌ لاَ تُشَبَّهُ و مَقُتَدِرٌ لاَ تُنَازَعُ يَا كَرِيهُ يَا جَوَادُ يَا مُتَكَّرَّمُ يَا قِرِيبُ يَا مُجِيبُ يَا مُتَعَالُ يَا جَلِيُلُ يَا سَلاَمُ يَا مُؤْمِنُ يَا مُهَيُمِنُ يَا عَزِيُزُ يَا مُتَعَزِّزُ يَا جَبَّارُ يَا مُتَجَبِّرُ يَا كَبِيُرُ يَا مُتَكَبِّرُ يَا طَاهِرُ يَا مُتَطَهِّرُ يَا قَادِرُ يَا مُقْتَدِرُ يَا مَنُ يُنَادِى مِنْ كُلِّ فَج عَمِين بِٱلْسِنَةِ شَتِّي وَ لُغاتٍ مُخُتَلِفَةٍ وَ حَوَآئِجَ مُتَتَابِعَةٍ لاَ يَشُغَلُك شَيْءٌ عَنُ شَيْءٍ أَنْتَ الَّذِي لا تَبِيدُ وَلاَ تُفْتِيئكَ الدُّهُورُ وَلاَ تُغَيِّرُكَ الْاَزْمِنَةُ وَلاَ تُحِيطُ بكَ الْازْمِنَةُ وَلاَ تَاخُذُكَ نَوُمٌ وَلاَ سِنَةٌ وَلاَ يَشُبّهُكَ شَيْءٌ وَ كَيْفَ لاَتَكُونُ كَذٰلِكَ وَ اَنْتَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ لاَ اِللَّهِ اِلاَّ اَنْتَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكُ اِلاَّ وَجُهَكَ الْكَرِيْمُ اَكُرَمَ الُوجُوهِ سُبُّوحٌ ذِكُرُك، قُدُّوسٌ آمُرُك، وَاجبٌ حَقَّك، نَافِذٌ قَضَآؤُك، لاَزمٌ طَاعَتُكَ صَلَّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ ال مُحَمَّدٍ وَ يَسِّرُلِي مِنُ اَمُرِى مَا اَخَافُ عُسُرَهُ وَ فَرِّجُ عَنِّي وَ عَنُ كُلِّ مُؤْمِن وَّ مُؤْمِنَةٍ مَا آخَاتُ كُرُبَهُ وَ سَهِّلُ لِي مَا آخَاتُ صَعُوْبَتَهُ وَ خَلِصنِى مِمَّا أَخَافُ هَلَكَتَهُ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ يَا ذَاللَّجَلاَل وَالْإِكْرَامِ، لَآاِلُهُ الاَّ أَنْتَ سُبُحَانَكَ اِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِيُنَ، وَ صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ الِّهِ الطَّيّبِينَ الطَّاهِرِيُنَ.

# وَكَانَ مِنْ دُعَآثِهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فِي الثَّنَآءِ عَلَى اللهِ وَ هُوَ مِمَّا عَلَمَهُ اُوَيْسًا دُعَائ الثَّنَاءِ عَلَى اللهِ وَ هُوَ مِمَّا عَلَمَهُ اُوَيْسًا دُعَائ اُوَيْسِ قَرنِي

بسُم اللَّهِ الرَّحَمْنِ الرَّحِيْمِ

يَا سَلاَمُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيْزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ الطَّاهِرُ الْمُطَهِّرُ الْقَاهِرُ الْقَاهِرُ الْقَاهِرُ الْمُقَادِرُ يَا مَنُ يُنَادِى مِنُ كُلِّ فَحِ عَمِيْقٍ بِاللهِ اللّهِ شَتَّى وَلُغَاتٍ مُخْتَلِفَةٍ وَ حَوائِجَ الْمُوى، يَامَنُ لاَ يَشُغُلُهُ شَانٌ عَنُ شَانٍ اَنْتَ الَّذِي لاَ تُغَيِّرُكَ الْاَزْمِنَةُ وَلاَ تُحِيطُ الْحُراى، يَامَنُ لاَ يَشُغُلُهُ شَانٌ عَنْ شَانٍ اَنْتَ الَّذِي لاَ تُغَيِّرُكَ الْاَزْمِنَةُ وَلاَ تَأْخُذُكَ نَومٌ وَلاَ سِنَةٌ يَسِّرُلِي مِنُ اَمُرِى مَا اَخَافُ عُسْرَهُ وَ فَوِّ بَعِلَى اللهُ فِي الْمُرِى مَا اَخَافُ كُرُبَهُ وَ سَهِلُ لِى لِي لِي فِي اَمُرِى مَا اَخَافُ كُرْبَهُ وَ سَهِلُ لِى مِنُ اَمُرِى مَا اَخَافُ كُرُبَهُ وَ سَهِلُ لِى مِنُ اَمُرِى مَا اَخَافُ كُرُبَهُ وَ سَهِلُ لِى مِنُ اَمُرِى مَا اَخَافُ كُرُبَهُ وَ سَهِلُ لِى فِي اَمُرِى مَا اَخَافُ كُرُبَهُ وَ سَهِلُ لِى مِنُ امْرِى مَا اَخَافُ كُرُبَهُ وَ سَهِلُ لِى مِنُ اللهِ وَ صَلَى اللهُ عَلَى مُحَمَّدِ وَسَلّى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله وَ سَلّى الله عَلَى الله وَ سَلّى الله عَلَى الله وَ سَلّى الله عَلَى الله وَ الله وَ سَلَّمَ تَسُلِيُمَا.

(O)

وَكَانَ مِنُ دُعَآثِهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فِي الثَّنَآءِ آيَضًا وَّهُوَ مِمَّا عَلَّمَةُ ٱوَيُسًا عَلَيُهِ السَّلاَمُ بِسُمِ اللَّاءِ الرَّحَمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَللَّهُمَّ اِنِّي اَسُئَلُكَ وَلاَ اَسْئَلُ غَيْرَكَ وَ اَرُغَبُ اِلَيْكَ وَلاَ اَرُغَبُ اِلَى غَيْرِك

اَسُئَلُكَ يَا اَمَانَ الْخَائِفِيُنَ وَ جَارَالُمُسُتَجرِيُنَ اَنْتِ الْفَتَّاحُ ذُوالْخَيْرَاتِ مُقِيْلُ الْعَثَرَاتِ وَمَاحِيُ السَّيّانِ وَ كَاتِبُ الْحَسَنَاتِ وَ رَافِعُ الدَّرَجَاتِ، أَسْئَلُك بِٱفْضَلِ الْمَسَائِلِ كُلِّهَا وَ ٱنْجَحِهَا الَّتِي لاَ يَنْبَغُى لِلْعِبَادِ أَنْ يَسْئَلُوكَ الاَّ بِهَا وَ بِكَ يَا اللهُ يَا رَحُمٰنُ وَ بِاَسُمَآئِكَ الْحُسُنَىٰ وَ اَمُثَالِكَ الْعُلْيَا وَ نِعَمِكَ الَّتِيُ لاَ تُحُصِي وَ بِأَكْرَمِ اَسُمَائِكَ عَلَيُكَ وَ اَحَبِّهَا اِلَيُكَ وَ اَشُرَفِهَا عِنُدَكَ مَنُزِلَةً وَ اَقُرَبَهَا مِنُك وَسِيلَةً وَ اَجُزَلِهَا مَبُلَغًا وَ اَسُرَعِهَا مِنُكَ اِجَابَةً وَ بِاِسْمِكَ الْمُخُزُون الُجَلِيُلِ الْآجَلِ الْعَظِيمِ الَّذِي تُحِبُّهُ وَ تَرُضَاهُ وَ تَرُضَى عَمَّنُ دَعَاكَ بِهِ وَ تَسُتَجينبُ وَ حَقٌّ عَلَينكَ أَنُ لاَ تَحُرمَ بهِ سَائِلُكَ وَ بكُلِّ اسُم هُوَ لَكَ فِي التَّوُرِيةِ وَالْإِنْجِيْلِ وَالزَّبُورِ وَالْفُرُقَانِ وَ بِكُلِّ اِسْمِ هُوَ لَكَ عَلَّمُتَهُ آحَدًا مِنُ خَلْقِكَ آوَلَمُ تُعَلِّمُهُ اَحَدًا وَ بِكُلِّ اِسُم دَعَاكَ بِهِ حَمَلَةُ عَرُشِكَ وَ مَلَائِكَتُكَ وَ اَصُفِيَائُكَ مِنُ خَلُقِكَ وَ بِحَقِّ السَّائِلِيُنَ لَكَ وَالرَّاغِبِينَ اِلَيُكَ وَ الْمُتَعَوِّذِينَ بِكَ وَالْمُتَضَرِّعِينَ إِلَيْكَ وَ بِحَقّ كُلّ عَبُدٍّ مُّتَعَبِّدٍ لَكَ فِي بَرِّ أَوْ بَحُرِ أَوْ سَهُلِ أَوْ جَبَلِ أَدْعُوك دُعَآءَ مَنُ قَدِاشُتَدَّتُ فَاقَتُهُ وَ عَظُمَ جُرُمُهُ وَ اَشُرَفَ عَلَى الْهَلَكَةِ وَ ضَعُفَتُ قُوَّتُهُ وَ مَنُ لاَ يَثِقِ بِشَيْءٍ مِنْ عَمَلِهِ وَلاَ يَجِدُ لِذَنْبِهِ غَافِرًا غَيْرَكَ وَلاَ لِسَعْية شَاكِرًا سِوَاك هَرَبُتُ اِلَيُكَ غَيْرَ مُسْتَنُكِفٍ وَلا مُسْتَكْبِرِ عَنْ عِبَادَتِكَ يَا أُنُسَ كُلِّ فَقِيرِ مُسْتَجِيْرِ اَسْئَلُكَ بِأَنَّكَ اَنْتَ اللَّهُ لاَ اِللَّهِ الاَّ اَنْتَ الْحَنَّانُ الْمَنَّانُ بَدِيُعُ السَّمُواتِ وَالْاَرُضِ ذُوالُجَلاَلِ وَالْإِكْرَامِ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشُّهَادَةِ الرَّحُمٰنُ الرَّحِيْمُ وَ أَنْتَ

الْعَنِيُّ وَ آنَا الْفَقِيُرُ وَ آنُتَ الْحَيُّ وَ آنَا الْمَيِّثُ وَ آنُتَ الْبَاقِیُ وَ آنَا الْفَانِیُ وَ آنَا الْمُخْلِنُ وَ آنَا الْمُخْلُونُ وَ آنَا الْمُذُنِبُ وَ آنَتَ الرَّحِيْمِ وَ آنَا الْمُخْلُونُ وَ آنَا الْمُخُلُونُ وَ آنَا الْصَّعِيْفُ وَ آنَا الصَّعِيْفُ وَ آنَا الْحَاطِیُ وَ آنَا الصَّعِيْفُ وَ آنَتَ الْخَاطِیُ وَ آنَا الصَّعِيْفُ وَ آنَتَ الْمُعُطِیُ وَ آنَا الصَّعِيْفُ وَ آنَتَ الْمُعُطِیُ وَ آنَا السَّآئِلُ وَ آنَتَ اللهِمِنُ وَ آنَا الْحَائِفُ وَ آنَتَ الرِّذِقُ وَ آنَا الْمَوْزُوقُ لَا الْمُعُطِیُ وَ آنَا السَّآئِلُ وَ آنَتَ اللهِمِنُ وَ آنَا الْحَائِفُ وَ آنَتَ اللهِمِنُ وَ آنَا الْمَعُرُوقُ لَا اللهَ اللهِ وَ آنَا الْمَوْرُوقُ لَا اللهَ وَ آنَا اللهَ اللهَ وَ آنَا اللهُ وَ اللهُ اللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ اللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ اللهُ اللهُ وَ اللهُ اللهُ وَ الْمُولِي وَ اللهُ اللهُ وَ الْمُعَلِلُ وَ الْمُولُولُ وَ الْمُ اللهُ اللهُ اللهُ وَ اللهُ اللهُ اللهُ وَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَ اللهُ اللهُ

### (7)

# وَكَانَ مِنْ دُعَاثِهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فِي ذِكْرِ اَسُمَاءَ اللهِ عَرَّوَجَلَّ بسُم اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْم.

اَللَّهُمَّ اَنْتَ اللهُ وَ اَنْتَ الرَّحُمٰنُ وَ اَنْتَ الرَّحِيْمُ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلاَمُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيْزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ الْآوَّلُ الْآخِرُ الظَّاهِرُ الْبَاطِنُ الْحَمِيْدُ الْمَجِينُدُ الْمُهَيْمِنُ الْعَلِيُ الْعَلِيُ الْعَادِقُ الرَّوُوفُ الرَّحِيْمُ الْمُبْدِئُ الْمُعِيْدُ الْوَدُودُ الشَّهِيْدُ الْقَدِيْمُ الْعَلِيُّ الصَّادِقُ الرَّوُوفُ الرَّحِيْمُ الْمُبْدِئُ الْمُعِيْدُ الْوَدُودُ الشَّهِيْدُ الْقَدِيْمُ الْعَلِيُّ الصَّادِقُ الرَّوُوفُ الرَّحِيْمُ الْمُبْدِئُ الْمَحِيْدُ الْمَحِيْدُ الْمَحِيْدُ الْمَحِيْدُ الْمَحِيْدُ الْمَحِيْدُ الْمَحِيْدُ الْمَحْدِيْمُ الْمَحْدِيْمُ الْمَحْدُولُ الْمَحْدِيْمُ الْمَحْدُولُ الْمَحْدُولُ الْمَحْدُلُ الْوَفِيُ الْمَحْدُلُ الْمَحْدُلُ الْوَفِي الْمَحَلِي وَالْمُحَلِيْمُ الْمَاسِطُ الْعَدُلُ الْوَفِي الْحَقُّ الْحَقُلُ الْمَحْدُلُ الْوَفِي الْحَقْ

الْمُبِينُ الْخَلَاقُ الرَّزَّاقُ الْوَهَّابُ التَّوَّابُ الرَّبُّ الْوَكِيلُ اللَّطِينُ الْخَبِيرُ السَّمِينُ الْبَصِيرُ الدَّيَّانُ الْمُتَعَالِ الْقَرِيْبُ الْمُجِيبُ الْبَاعِثُ الْوَارِثُ الْوَاسِعُ الْبَاقِيُ الْحَيُّ الدَّائِمُ الَّذِي لاَ يَمُونُ الْقَيُّوْمُ النُّورُ الْغَفَّارُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ الْاَحَدُ الصَّمَدُ الَّذِي لَمُ يَلِدُ وَلَمُ يُولَدُ وَلَمُ يَكُنُ لَهُ كُفُوا اَحَدٌ ذُوالطُّولِ الْمُقْتَدِرُ عَلَّامُ الْغُيُوبِ الْبَدِيَّ الْبَدِيْعُ الدَّاعِيُ الظَّاهِرُ الْمُقِيْتُ الْمُغِيِّتُ الدَّافِعُ الرَّافِعُ الظَّارُ النَّافِعُ الْمُعِزُّ الْمُذِلُّ الْمُطْعِمُ الْمُنْعِمُ الْمُهَيْمِنُ الْمُكُرِمُ الْمُحْسِنُ الْمُجْمِلُ الُحَنَّانُ الْمُفْضِلُ الْمُحَى الْمُمِينَتُ الْفَعَّالُ لِّمَا يُرِيْدُ مَالِكُ الْمُلُكِ تُؤْتِي الْمُلُكَ مَنْ تَشَاءُ وَ تَنُزعُ الْمُلُكَ مِمَّنُ تَشَاءُ وَ تُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَ تَذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بيَدِك الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيُرٌ ـ تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَ تُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْل وَ تُخُرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيَّتِ وَ تُخُرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ و تَرُزُقُ مَنُ تَشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابِ فَالِقُ الْإِصْبَاحِ وَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّواى يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمُواتِ وَالْاَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيُمُ اَللَّهُمَّ وَمَا قُلْتُ مِنْ قَوْلِ اَوْحَلَفُتُ مِنْ حَلُفٍ اَوُ نَذَرُتُ مِنُ نَذُرٍ فِي يَوُمِي هَذَا وَ لَيُلَتِي هَاذِهٖ فَمَشِيَّتُكَ بَيُنَ يَدَى ذَٰلِكَ مَا شِئْتَ مِنُهُ كَانَ وَلَمُ تَشَا لَمُ يَكُنُ فَادُفَعُ عَنِّي بِحَوْلِكَ وَ قُوَّتِكَ فَانَّهُ لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ اِلاَّ بِاللهِ الْعَلِيّ الْعَظِيمِ. اَللَّهُمَّ بِحَقّ هٰذِهِ الْاَسُمَآءِ عِنُدَكَ صَلّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَال مُحَمَّدٍ وَاغُفِرُ لِيُ وَارُحَمُنِيُ وَ تُبُ عَلَيَّ وَ تَقَبَّلُ مِنِّي وَاصُلِحُ لِيُ شَانِيُ وَ يَسِّرُ أُمُورِيُ وَ وَسِّعُ عَلَيَّ فِي رِزُقِي وَ أَغْنِنِي بِكَرَمِ وَجُهِكَ عَنُ جَمِيُع خَلُقِكَ وَ صُنُ وَجُهِىٰ وَ يَدِىٰ وَ لِسَانِىٰ عَنُ مَسُئَلَةِ غَيْرِكَ وَاجُعَلُ لِىٰ مِنُ اَمُرِىٰ فَرَجًا وَ مَخُرَجًا فَابَّكَ تَعُلَمُ وَ لاَ اَعُلَمُ وَ تَقُدِرُ وَ لاَ اَقُدِرُ وَ اَنْتَ عَلَىٰ كُلِّ شَىٰءٍ قَدِيُرٌ. بِرَحُمَتِكَ يَا فَإِنَّكَ تَعُلَمُ وَلاَ اَعْلَمُ وَ لاَ اَقُدِرُ وَ الْفَرَسَلِيُنَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْدِ الْمُرُسَلِيْنَ سَيِّدِ اللَّهِ وَ اللهِ النَّبِيِّ وَ اللهِ الطَّاهِرِيُنَ.

# وَكَانَ مِنْ دُعَاقِهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فِي ذِكْرِ اَسُمَاءِ اللهِ الْحُسُنَى آيُضًا وَ هُوَ دُعَامُ اللهِ الْحُسُنَى آيُضًا وَ هُوَ دُعَامُ الْمَشُلُولَ اللهِ الْحُسُنَى آيُضًا وَ هُوَ دُعَامُ الْمَشُلُولَ

## بسُم اللَّهِ الرَّحَمْنِ الرَّحِيْمِ

اَللَّهُمَّ إِنِّى اَسْنَلُكَ بِإِسْمِكَ بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ يَا ذَا الْجَلاَلِ وَ الْإِكْرَامِ يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ يَا حَيُّ لاَ اِللهَ اِلاَّ اَنْتَ يَا هُوَ يَا مَنُ لاَ يَعُلَمُ مَا هُوَ وَ لاَ كَيْفَ هُوَ وَ لاَ اَلْمُلُكِ وَ الْمَلَكُوتِ يَا ذَا الْعِزَّةِ وَ الْجَبَرُوتِ الْمَلَكُ وَ الْمَلَكُوتِ يَا ذَا الْعِزَّةِ وَ الْجَبَرُوتِ يَا فَا الْعِزَّةِ وَ الْجَبَرُوتِ يَا مَلِكُ يَا قُدُّو سُ يَا سَلاَمُ يَا مُؤْمِنُ يَا مُهَيْمِنُ يَا عَزِيْزُ يَا جَبَّالُ يَا مُتَكَبِّرُ يَا خَالِقُ يَا بَارِئُ يَا مُعَبُولُ يَا مُعَيْدُ يَا مُعِيدُ يَا مُعِيدُ يَا مُعِيدُ يَا مُعَيدُ يَا مُعَيدُ يَا مُعَيدُ يَا مُعَيدُ يَا مُعَيدُ يَا مَعِيدُ يَا عَلِيْمُ يَا عَلِيمُ يَا مَا مُعَلِيمُ يَا مَا وَكِيلُ يَا عَلِيمُ يَا مَا عَلَى يَا عَلِيمُ يَا عَلِيمُ يَا عَلِيمُ يَا عَلِيمُ يَا عَالْمُ يَا عَلِيمُ يَا عَلَيْ اللْعَلِيمُ يَا عَلِيمُ يَا عَلَى يَا عَلِيمُ يَا عَلِيمُ يَا عَلِيمُ يَا عَلِيمُ يَا عَلِيمُ يَا عَلِيمُ يَا عَ

دَآئِمُ يَا عَالِمُ يَا حَاكِمُ يَا قَاضِي يَا عَادِلُ يَا فَاصِلُ يَا وَاصِلُ يَا طَاهرُ يَا مُطَهّرُ يَا قَادِرُ يَا مُقْتَدِرُ يَا كَبِيْرُ يَا مُتَكَبِّرُ يَا وَاحِدُ يَا اَحَدُ يَا صَمَدُ يَا مَنُ لَّمُ يَلِدُ وَ لَمُ يُو لَدُ وَ لَمْ يَكُنُ لَّهُ كُفُوا آحَدٌ وَ لَمْ يَكُنُ لَّهُ صَاحِبَةٌ وَ لاَ كَانَ مَعَهُ وَزِيْرٌ وَلاَ اتَّخَذَ مَعَهُ مُشِيْرًا وَ لاَ احْتَاجَ اِلَى ظَهِيُر وَّ لاَ كَانَ مَعَهُ مِنُ اللهِ غَيْرُهُ لاَ اللهَ الاَّ اَنْتَ فَتَعَالَيْتَ عَمَّا يَقُولُ الظَّالِمُونَ عُلُوًّا كَبِيُرًا يَا عَلِيُّ يَا شَامِخُ يَا بَاذِخُ يَا فَتَّاحُ يَا نَفَّاحُ يَا مُرُتَاحُ يَا مُفَرِّجُ يَا نَاصِرُ يَا مُنْتَصِرُ يَا مُدُرِكُ يَا مُهْلِكُ يَا مُنْتَقِمُ يَا بَاعِثُ يَا وَارِثُ يَا طَالِبُ يَا غَالِبُ يَا مَنُ لاَ يَفُوتُهُ هَارِبٌ يَا تَوَّابُ يَا أَوَّابُ يَا وَهَابُ يَا مُسَبِّبَ الْاَسْبَابِ يَا مُفَتِّحَ الْاَبُوَابِ يَا مَنُ حَيْثُ مَا دُعِيَ اَجَابَ يَا طَهُوْرُ يَا شَكُوْرُ يَا عَفُوٌّ يَا غَفُورُ يَا نُورَ النُّورِ يَا مُدَبّرَ الْآمُورِ يَا لَطِيُفُ يَا خَبِيْرُ يَا مُجِيْرُ يَا مُنِيُرُ يَا بَصِيْرُ يَا ظَهِيْرُ يَا كَبِيْرُ يَا وَتُرُ يَا فَرُدُ يَا اَبَدُ يَا سَنَدُ يَا صَمَدُ يَا كَافِي يَا شَافِي يَا وَافِيُ يَا مُعَافِيُ يَا مُحُسِنُ يَا مُجُمِلُ يَا مُنْعِمُ يَا مُفْضِلُ يَا مُتَكَرَّمُ يَا مُتَفَرَّدُ يَا مَنُ عَلاَ فَقَهَرَ يَا مَنُ مَلَكَ فَقَدَرَ يَا مَنُ بَطَنَ فَخَبَرَ يَا مَنُ عُبِدَ فَشَكَرَ يَا مَنُ عُصِيَ فَغَفَرَ يَا مَنُ لاَ يَحُويُهِ الْفِكُرُ وَ لاَ يُدُرِكُهُ بَصَرٌ وَ لاَ يَخُفَى عَلَيْهِ آثَرٌ يَا رَازِقَ الْبَشَرِ يَا مُقَدِّرَ كُلِّ قَدَرٍ يَا عَالِيَ الْمَكَانِ يَا شَدِيُدَ الْاَرُكَانِ يَا مُبَدِّلَ الزَّمَانِ يَا قَابِلَ الْقُرُبَانِ يَا ذَا الْمَنِّ وَ الْإِحْسَانِ يَا ذَا الْعِزَّةِ وَ السُّلُطَانِ يَا رَحِيْمُ يَا رَحُمْنُ يَا مَنُ هُوَ كُلَّ يَوُمٍ فِي شَانِ يَا مَنُ لاَ يَشُغَلُهُ شَانٌ عَنُ شَانِ يَا عَظِيُمَ الشَّانِ يَا مَنُ هُوَ بِكُلِّ مَكَانِ يَا سَامِعَ الْاَصُوَاتِ يَا مُجِينَ الدَّعُوَاتِ يَا مُنْجِحَ الطَّلِبَاتِ يَا قَاضِي

الْحَاجَاتِ يَا مُنْزِلَ الْبَرَكَاتِ يَا رَاحِمَ الْعَبَرَاتِ يَا مُقِيْلَ الْعَشَرَاتِ يَا كَاشِفَ الْكُرُبَاتِ يَا وَلِيَّ الْحَسَنَاتِ يَا رَافِعَ الدَّرَجَاتِ يَا مُؤْتِيَ السُّؤُلاَتِ يَا مُحْيِي الْاَمُوَاتِ يَا جَامِعَ الشَّتَاتِ يَا مُطَّلِعاً عَلَى النِّيَّاتِ يَا رَآدٌّ مَا قَدُ فَاتَ يَا مَنُ لاَّ تَشُتَبهُ عَلَيْهِ الْاصُوَاتُ يَا مَنُ لاَّ تَضُجُرُهُ الْمَسْئَلاَتُ وَلاَ تَغْشَاهُ الظُّلُمَاتُ يَا نُوُرَ الْاَرُضِ وَ السَّمُواتِ يَا سَابِغَ النِّعَمِ يَا دَافِعَ النِّقَمِ يَا بَارِئَ النَّسَمِ يَا جَامِعَ الْأُمَمِ يَا شَافِيَ السَّقَمِ يَا خَالِقَ النُّورِ وَ الظُّلَمِ يَا ذَا الْجُودِ وَالْكَرَمِ يَا مَنُ لاَ يَطَأُ عَرُشَهُ قَدَمٌ يَا اَجُودَ الْاَجُودِيُنَ يَا اَكُرَمَ الْآكُرَمِيْنَ يَا اَسُمَعَ السَّامِعِيْنَ يَا اَبُصَرَ النَّاظِرِيُنَ يَا جَارَ الْمُسْتَجِيُرِيُنَ يَا اَمَانَ الْخَآئِفِيُنَ يَا ظَهُرَ اللَّاجِيُنَ يَا وَ لِيَّ الْمُؤْمِنِيُنَ يَا غِيَاتَ الْمُسْتَغِيثِينَ يَا غَايَةَ الطَّالِبِينَ يَا صَاحِبَ كُلِّ غَرِيبِ يَا مُونِسَ كُلِّ وَحِيُدٍ يَا مَلْجَاءَ كُلِّ طَرِيُدٍ يَا مَاُولى كُلِّ شَرِيْدٍ يَا حَافِظَ كُلِّ ضَآلَّةٍ يَا رَاحِمَ الشَّيْخِ الْكَبِيْرِ يَا رَازِقَ الطِّفُلِ الصَّغِيْرِ يَا جَابِرَ الْعَظْمِ الْكَسِيْرِ يَا فَاكَ كُلّ اَسِيُرِ يَا مُغُنِىَ الْبَآئِسِ الْفَقِيُرِ يَا عِصْمَةَ الْخَآئِفِ الْمُسْتَجِيُرِ يَا مَنُ لَهُ التَّدْبِيُرُ وَ التَّقُدِيْرُ يَا مَنِ الْعَسِيُرُ عَلَيْهِ سَهُلٌ يَسِيُرٌ يَا مَنُ لاَ يَحْتَاجُ اللَّي تَفُسِيُرِ يَا مَنُ هُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ يَا مَنُ هُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ خَبِيُرٌ يَا مَنُ هُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيْرٌ يَا مُرُسِلَ الرِّيَاحِ يَا فَالِقَ الْإِصْبَاحِ يَا بَاعِتَ الْآرُوَاحِ يَا ذَا الْجُودِ وَ السَّمَآحِ يَا مَنُ بِيَدِهِ كُلُّ مِفْتَاحِ يَا سَامِعَ كُلِّ صَوْتٍ يَا سَابِقَ كُلِّ فَوْتٍ يَا مُحْيِيَ كُلِّ نَفْسِ بَعُدَ الْمَوُتِ يَا عُدَّتِي فِي شِدَّتِي يَا حَافِظِي فِي غُرُبَتِي يَا مُونِسِي فِي وَحُدَتِي يَا وَلِيّ

فِيُ نِعُمَتِيُ يَا كَهُفِي حِيُنَ تُعُييُنِي الْمَذَاهِبُ وَ تُسَلِّمُنِي الْاَقَارِبُ وَ يَخُذُلُنِي كُلُّ صَاحِب يَا عِمَادَ مَنُ لاَ عِمَادَ لَهُ يَا سَنَدَ مَنُ لاَ سَنَدَ لَهُ يَا ذُخُرَ مَنُ لاَ ذُخُرَ لَهُ يَا حِرُزَ مَنُ لاَ حِرُزَ لَهُ يَا كَهُفَ مَنُ لاَ كَهُفَ لَهُ يَا كُنُزَ مَنُ لاَ كُنُزَ لَهُ يَا رُكُنَ مَنُ لاَ رُكُنَ لَهُ يَا غِيَاتَ مَنُ لاَغِيَاتَ لَهُ يَا جَارَ مَنُ لاَ جَارَ لَهُ يَا جَارِى اللَّصِيْقِ يَا رُكُنِي الُوَثِيُقِ يَا اللَّهِيُ بِالتَّحْقِيُقِ يَا رَبَّ الْبَيْتِ الْعَتِيُقِ يَا شَفِيُقُ يَا رَفِيُقُ فُكَّنِي مِنُ حَلَقٍ الْمَضِيُقِ وَ اصُرِفُ عَنِي كُلَّ هَمّ وَّ غَمّ وَّ ضِيُقٍ وَّ اكْفِنِي شَرَّ مَا لاَ أُطِيُقُ وَ آعِنِي عَلَى مَا أُطِيُقُ يَا رَآدً يُوسُفَ عَلَى يَعْقُونِ يَا كَاشِفَ ضُرِّ آيُّونِ يَا غَافِرَ ذَنُبِ دَاوُدَ يَا رَافِعَ عِيُسَى بُن مَرُيَمَ وَ مُنُجِيَةً مِنُ اَيُدِى الْيَهُوُدِ يَا مُجِيُبَ نِدَآءِ يُؤنُسَ فِي الظُّلُمَاتِ يَا مُصْطَفِيَ مُوسِلِي بِالْكَلِمَاتِ يَا مَنُ غَفَرَ لِآدَمَ خَطِّيُئَتَهُ وَ رَفَعَ إِدْرِيْسَ مَكَانًا عَلِيًّا بِرَحُمَتِهِ يَا مَنُ نَجْي نُوْحًا مِنَ الْغَرَقِ يَا مَنُ اَهُلَكَ عَادَان الْاُولَلَى وَ ثَمُوُدَ فَمَا اَبُقَلَى وَ قَوُمَ نُوحٍ مِّنُ قَبُلُ اِنَّهُمُ كَانُوُا اَظُلَمَ وَ اَطُغَلَى وَ الُمُؤْتَفِكَةَ اَهُولِي يَا مَنُ دَمَّرَ عَلَى قَوُم لُوطٍ وَّ دَمُدَمَ عَلَى قُومٍ شُعَيُبٍ يَا مَن اتَّخَذَ اِبُرَاهِيُمَ خَلِيُلاً يَا مَنِ اتَّخَذَ مُوسَى كَلِيُمًا وَ اتَّخَذَ مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ الله وَ عَلَيْهِمُ اَجُمَعِينَ حَبِيبًا يَا مُؤْتِي لُقُمَانَ الْحِكْمَةَ وَ الْوَاهِبَ لِسُلَيْمَانَ مُلُكًا لَّا يَنُبَغِيُ لِاَحَدٍ مِّنُ بَعُدِهٖ يَا مَنُ نَصَرَ ذَا الْقَرُنَيُنِ عَلَى الْمُلُولِ الْجَبَابِرَةِ يَا مَنُ اَعُطَى الْخِضُرَ الْحَيْوةَ وَ رَدَّ لِيُوشَعَ بُنِ نُون نُورَالشَّمُسِ بَعُدَ غُرُوبِهَا يَا مَنُ رَبَطَ عَلَى قَلُبِ أُمِّ مُوُسلي وَ اَحُصَنَ فَرَجَ مَرُيَمَ ابُنَتِ عِمُرَانَ يَا مَنُ حَصَّنَ يَحْيِيَ بُنَ زَكَرِيَّا

مِنَ الذَّنُبِ وَ سَكَّنَ عَنُ مُوُسَى الْغَضَبَ يَا مَنُ بَشَّرَ زَكَرِيًّا بِيَحُيلَى يَا مَنُ فَدَا اِسُمْعِيْلَ مِنَ الذَّبُحِ بِذِبُحِ عَظِيُمٍ يَا مَنُ قَبِلَ قُرُبَانَ هَابِيُلَ وَ جَعَلَ الَّعُنَةَ عَلَى قَابِيُلَ يَا هَازِمَ الْاَحُزَابِ لِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ اللهِ صَلَّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّ ال مُحَمَّدٍ وَّ عَلَى جَمِيُعِ الْمُرُسَلِيُنَ وَ مَلَائِكَتِكَ الْمُقَرَّبِيْنَ وَ اَهُل طَاعَتِكَ اَجُمَعِينَ وَ ٱسۡئَلُك بِكُلِّ مَسۡئَلَةٍ سَئَلَكَ بِهَا اَحَدٌ مِّمَّنُ رَضِيْتَ عَنُهُ فَحَتَمُتَ لَهُ عَلَى الْإِجَابَةِ يَا اَللَّهُ يَا اَللَّهُ يَا اَللَّهُ يَا رَحُمْنُ يَا رَحُمْنُ يَا رَحُمْنُ يَا رَحِيْمُ يَا رَحِيْهُ يَا ذَا الْجَلاَلِ وَالْإِكْرَامِ يَا ذَا الْجَلاَلِ وَ الْإِكْرَامِ يَا ذَا الْجَلاَلِ وَ الْإِكْرَامِ بِه بِه بِه بِه بِه بِه بِه أَسْتَلُكَ بِكُلِّ اسْمِ سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ أَوُ أَنْزَلْتَهُ فِي شَيءٍ مِنُ كُتُبِكَ أَوِاسُتَأْثَرُتَ بِهِ فِي عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ وَ بِمَعَاقَدِ الْعِزِّ مِنُ عَرُشِكَ وَ بِمُنْتَهَى الرَّحُمَةِ مِنُ كِتَابِكَ وَ بِمَا لَوُ اَنَّ مَا فِي الْاَرْضِ مِنُ شَجَرَةٍ اَقُلاَمٌ وَّ الْبَحُرُ يَمُدُّهُ مِنُ بَعُدِهٖ سَبُعَةُ اَبُحُرِمَّا نَفِدَتُ كَلِمَاتُ اللهِ إِنَّ اللهَ عَزِيُزٌ حَكِيُمٌ وَّ اَسْئَلُكَ بِاَسُمَآئِكَ الْحُسُنَى الَّتِي نَعَتَّهَا فِي كِتَابِكَ فَقُلُتَ وَ لِلَّهِ الْاَسُمَآءُ الُحُسُنَى فَادُعُوهُ بِهَا وَ قُلُتَ أَدُعُونِي ٱسْتَجِبُ لَكُمْ وَ اِذَا سَئَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَانِّي قَرِيُبٌ أَجِيبُ دَعُوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ وَقُلُتَ فَلَيَسُتَجِيبُوا لِي وَ الْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرُشُدُونَ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ اَسُرَفُوا عَلَى اَنْفُسِهِمُ لاَ تَقْنَطُواُ مِنُ رَّحُمَةِ اللهِ إِنَّ اللَّهَ يَغُفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيُعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيْمُ و أَنَا اَسْئَلُكَ يَا اللهِي وَ اَدُعُوكَ يَا رَبِّ وَ اَرُجُوكَ يَا سَيِّدِى وَ اَطُمَعُ فِي اِجَابَتِي يَا مَوُلاَى كَمَا وَعَدُتَنِي

وَ قَدُ دَعَوُتُكَ كَمَا اَمَرُتَنِي فَافَعَلُ بِي مَا اَنْتَ اَهُلُهُ يَا كَرِيْمُ وَ الْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالِمَيْنَ وَ صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّ اللهِ اَجُمَعِيُنَ.

# وَكَانَ مِنُ دُعَآفِهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فِي ذِكْرِ الْإِسْمِ الْاعْظَمِ بسُم اللَّاءِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ.

اَللَّهُمَّ اِنِّيُ اَسْتَلُكَ بِاِسُمِكَ الْمَخُزُونِ الْمَكُنُونِ الْعَظِيْمِ الْاَعْظَمِ الْاَجَلّ الْاَكْبَرِ الْبُرُهَانِ الْحَقِّ الْمُهَيُمِنِ الْقُدُّوسِ الَّذِي هُوَ نُورٌ مِّنُ نُّوْرٍ وَ نُورُهُ مَعَ نُورٍ وَ نُورٌ عَلَى نُور وَ نُورٌ فَوُقَ نُور وَ نُورٌ فِي نُور وَّ نُورٌ وَ نُورٌ اَضَآءَ بِهِ كُلُّ ظُلْمَةٍ وَ كُسِرَ بِهِ كُلُّ جَبَّارِ رَجِيُمٍ وَلاَ تَقُومُ بِهِ سَمَآءٌ وَلاَ تَقُومُ بِهِ اَرُضٌ يَا مَنُ بِهِ خَوُفُ كُلِّ خَائِفٍ وَّيَبُطُلُ بِهِ سِحُرُ كُلِّ سَاحِرٍ وَ كَيْدُ كُلِّ كَائِدٍ وَ حَسَدُ كُلِّ حَاسِدٍ وَ بَغْيُ كُلِّ بَاغِ وَ تَتَصَدَّعُ لِعَظَمَتِهِ الْجِبَالُ وَالْبَرُّ وَ الْبَحُرُ وَ تَخْفَظُهُ الْمَلْئِكَةُ حَتَّى تَتَكَلَّمَ بِهِ وَ تَجُرِى بِهِ الْفُلُكُ فَلاَ يَكُونُ لِلْمَوْجِ عَلَيْهِ سَبِيُلٌ، وَ يَذِلُّ بِهِ كُلُّ جَبَّارِ عَنِيُدٍ وَّ شَيُطَانِ مَّرِيُدٍ، وَهُوَ اِسُمُكَ الْآكُبَرُ الَّذِى سَمَيْتَ بِهِ نَفْسَكَ وَاسْتَوَيُتَ بِهِ عَلَى عَرُشِكَ وَاسُتَقَرَرُتَ بِهِ عَلَى كُرُسِيّكَ يَا اَللَّهُ الْعَظِيُمُ الْاَعْظَمُ يَا اللَّهُ النُّورُ الْاَكُرَمُ يَا بَدِيْعَ السَّمُواتِ وَالْآرُضِ يَا ذَاالْجِلاَلِ وَالْإِكْرَامِ اَسْئَلُكَ بِعِزَّتِكَ وَ جَلاَلِكَ وَ قُدُرَتِكَ وَ بَرَكَاتِكَ وَ بِحُرُمَةِ مُحَمَّدٍ وَّ اللهِ الطَّاهِرِيُنَ عَلَيْهِمُ السَّلاَمُ ٱسْئَلُكَ بِكَ وَ بِهِمُ أَنُ تُصَلِّيَ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَ ال مُحَمَّدٍ وَ أَنُ تُعْتِقَنِي وَ وَالِدَيّ

وَالْمُؤْمِنيُنَ وَالْمُؤْمِناتِ وَ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّ اللهِ إِنَّكَ حَمِيُدٌ مَجِيُدٌ.

(9)

# وَكَانَ مِنْ دُعَآثِهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فِي الْمَدْحَةِ لِلْهِ قَبْلَ الْمَسْتَلَةِ

بسُم اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ.

يَا مَنُ هُوَ اَقُرَبُ اِلَىَّ مِنُ حَبُلِ الُوَرِيُدِ، يَا مَنُ هُوَ فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيُدُ، يَا مَنُ يَحُولُ بَيُنَ الْمَرُءِ وَ قَلْبِهِ يَا مَنُ هُوَ بِالْمَنْظَرِ الْآعُلَى يَا مَنُ لَيُسَ كَمِثُلِهِ شَيُءً.

()·)

# وَكَانَ مِنُ دُعَآثِهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فِي التَّهْلِيْلِ وَالْاعْتِرَافِ بِالْعَقَاثِدِ الْحَقَّةِ وَهُوَ دُعَاءِ الْجَامِعُ

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحَمْنِ الرَّحِيْمِ

لاَ اللهُ اللهُ فِي عِلْمِهِ مُنتَهِى رِضَاهُ لاَ اللهُ الاَّ اللهُ بَعُدَ عِلْمِهِ مُنتَهَى رِضَاهُ لاَ اللهُ ال

بِجَمِيْعِ مَحَامِدِهِ عَلَى جَمِيْعِ نِعَمَائِهِ وَ سُبُحَانَ اللهِ وَ بِحَمُدِهِ مُنْتَهِى رِضَاهُ فِي عِلْمِهِ وَاللَّهُ اَكْبَرُ وَ حَقٌّ لَّهُ ذَٰلِكَ لاَ اللهَ اللَّهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ لاَ اللهَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ لاَ اِلَّهَ اللَّهُ نُورُ السَّمُواتِ السَّبُعِ وَ نُورَ الْاَرُضِيْنَ السَّبُعِ وَ نُورُ الْعَرُشِ الْعَظِيْمِ لاَ اللهُ اللهُ تَهُلِيُلاً لاَ يُحْصِيهِ غَيْرُهُ قَبُلَ كُلِّ اَحَدٍ وَ مَعَ كُلِّ اَحَدٍ وَ بَعُدَ كُلِّ اَحَدٍ كُلِّ اَحَدٍ سُبُحَانَ اللهِ تَسُبِيُحًا لاَ يُحُصِيُهِ غَيْرُهُ قَبُلَ كُلِّ اَحَدٍ وَ مَعَ كُلّ اَحَدٍ وَبَعُدَ كُلِّ اَحَدٍ، اَللَّهُمَّ اِنِّي أُشُهِدُكَ وَ كَفَى بِكَ شَهِيدًا فَاشُهَدُلِي اَنَّ قَولك حَقٌّ وَّ فِعُلِكَ حَقٌّ وَّ أَنَّ قَضَائَكَ حَقٌّ وَ أَنَّ قَدُرَكَ حَقٌّ وَّ رُسُلَكَ حَقٌّ وَّ أَنَّ اَوُصِيَائَكَ حَقٌّ وَّ اَنَّ رَحُمَتَكَ حَقٌّ وَ اَنَّ جَنَّتَكَ حَقٌّ وَّ اَنَّ نَارَكَ حَقٌّ، وَ اَنَّ قِيَامَتَكَ حَقٌّ، وَ اَنَّكَ مُمِيُتُ الْآحُيَآءِ وَ اَنَّكَ مُحَى الْمَوْتِلَى وَ اَنَّكَ بَاعِثُ مَنُ فِي القُبُورِ وَ أَنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمِ لاَّ رَيُبَ فِيُهِ وَ أَنَّكَ لاَ تُخْلِفُ الْمِيُعَادَ. اَللَّهُمَّ اِنِّيُ ٱشُهِدُكَ وَ كَفَى بِكَ شَهِيدًا فَاشُهَدُ لِيُ آنَّكَ رَبِّيُ وَ اَنَّ مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وَ اللهِ رَسُولَكَ نَبِي وَ أَنَّ الْآوُصِيَآءَ مِنُ بَعُدِم آئِمَّتِي وَ أَنَّ الَّذِيْنَ الَّذِي شَرَعْتَ دِيْنِيُ وَ أَنَّ الْكِتَابَ الَّذِي أَنْزَلْتَ عَلَى مُحَمَّدٍ رَّسُولِكَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ الِهِ وَ سَلَّمُ نُورِي. اَللَّهُمَّ اِنِّي أُشُهِدُكَ وَ كَفَى بِكَ شَهِيدًا فَاشُهَدُلِي إِنَّكَ اَنُتَ الْمُنْعِمُ عَلَى لاَ غَيْرُك لَكَ الْحَمُدُ وَ بِنِعُمَتِكَ تَتِمُّ الصَّالِحَاتُ لاَ اللهُ اللهُ عَدَدَ مَا اَحُصٰى عِلْمُهُ وَ مِثْلَ مَا اَحُصٰى عِلْمُهُ وَ مِلًّا مَا اَحْصٰى عِلْمُهُ وَ اَضُعَافَ مَا آحُصٰى عِلْمُهُ وَ عَدَدَ مَا آحُصٰى عِلْمُهُ وَ مِثْلَ مَا آحُصٰى عِلْمُهُ وَ اَضُعَافَ مَا

اَحُصىٰ عِلْمُهُ لَآاِلهُ إِلاَّ اللهُ وَاللهُ اَكُبَرُ وَ سُبُحَانَ اللهِ وَالْحَمُدُ للهِ وَ بِحَمُدِهِ وَ تَبَارَكَ اللهُ تَعَالَى وَلاَ حَوُلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ وَلاَ مَلْجَا وَلاَ مَنَجَا مِنَ اللهِ إِلاَّ إِلَيْهِ عَدَدَ الشَّفُعِ وَالُوَتُرِ وَ عَدَدَ كَلِمَاتِ مَنَجًا مِنَ اللهِ إِلاَّ إِلَيْهِ عَدَدَ الشَّفُعِ وَالُوتُرِ وَ عَدَدَ كَلِمَاتِ رَبِّى الطَّيِّبَاتِ النَّامَاتِ النَّامَةِ اللهُ اللهُ الْعَظِيمُ وَ صَدَقَ الْمُرُسَلُونَ.

### ()))

وَكَانَ مِنُ دُعَآثِهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فِي الْتَهْلِيُلِ وَالتَّسْبِيْحِ وَالتَّمْحِيُدِ وَالتَّكْبِيْرِ وَهُوَ دُعَآءِ الْمَذُخُور

## بسُم اللَّهِ الرَّحَمْنِ الرَّحِيْمِ

لَا اِللهُ اِلاَّ اللهُ ثُمَّ لَا اِللهُ اِلاَّ اللهُ أَلَّ اللهُ اِللهَ اِلاَّ اللهُ وَلَا اِللهَ اِلاَّ اللهُ بِمَا هَلَّلَ بِهِ خَلُقُهُ وَاللهُ اَكْبَرُ بِمَا كَبَرَهُ بِهِ خَلُقَهُ وَ اللهُ اللهِ بِمَا كَبَرَهُ بِهِ خَلُقَهُ وَ اللهُ اللهِ بِمَا كَبَرُ بِمَا كَبَرَهُ بِهِ خَلُقَهُ وَ اللهُ اللهِ اللهُ الل

حَمِدَهُ بِهِ الْاخِرَةُ وَالدُّنْيَا وَمَا فِيُهَا وَلَا اللهُ اللهُ بِمَا هَلَّلَهُ بِهِ الْاخِرَةُ وَالدُّنْيَا وَمَا فِيُهَا وَاللَّهُ أَكُبَرُ بِمَا كَبَّرَهُ بِهِ الْأَخِرَةُ وَالْدُّنْيَا وَمَا فِيُهَا وَ سُبُحَانَ اللهِ بِمَا سَبَّحَةً بِهِ الْأَخِرَةُ وَالدُّنُيَا وَ فِيُهَا وَالْحَمُدُ لللهِ مَبُلَغَ رِضَاهُ وَ زِيْنَةَ عَرُشِهِ وَ مُنْتَهٰى رضَاهُ وَمَالاً يَعُدِلُهُ وَ سُبُحَانَ اللهِ مَبُلِغَ رضَاهُ وَ مُنْتَهِى رِضَاهُ وَمَالاً يَعُدِلُهُ وَالْحَمُدُ للهِ قَبُلَ كُلِّ شَيْءٍ وَ مَعَ كُلِّ شَيْءٍ وَعَدَدَ كُلِّ شَيْءٍ وَ سُبُحَانَ اللهِ قَبُلَ كُلَّ شَيْءٍ وَ مَعَ كُلِّ شَيْءٍ وَ عَدَدَ كُلِّ شَيْءٍ وَالْحَمُدُ للهِ عَدَدَ الْيَاتِهِ وَ اَسُمَآئِهِ وَ مِلُأَ جَنَّتِهِ وَ نَارِهِ وَاللَّهُ اَكُبَرُ عَدَدَ ايَاتِهِ وَ اَسُمَآئِهِ وَ مِلَأَ جَنَّتِهِ وَ نَارِهِ وَلَآ اِللَّهُ اللَّهُ عَدَدَ ايَاتِهِ وَ اَسُمَائِهِ وَ مِلْاً جَنَّتِهِ وَ نَارِهِ وَالْحَمُدُ للهِ حَمُدًا لاَ يُحُصِلَى بعَدَدٍ وَلاَ بِقُوَّةٍ وَلاَ بِحِسَابٍ. وَ سُبُحَانَ اللهِ تَسُبِيُحًا لاَّ يُحُصِٰى بِعَدَدِ وَلاَ بِقُوَّةٍ وَلاَ بِحِسَابٍ وَاللَّهُ آكُبَرُ تَكْبِيُرًا لاَ يُحُصِي بِعَدَدٍ وَلاَ بِقُوَّةٍ وَلاَ بِحِسَابٍ وَالْحَمُدُ لللهِ عَدَدَ النُّجُوُم وَالْمِيَاهِ وَالْاَشُجَارِ وَ الشَّعُرِ، وَلَا اللهُ اللهُ عَدَدَ النَّجُوُمِ وَالْمِيَاهِ وَالْاَشُجَارِ وَالشَّعُرِ وَالْحَمُدُ للهِ عَدَدَ الْحَصٰى وَالنَّوٰى وَالتَّرَابِ وَالْجَنَّ وَ الْإِنْسِ سُبُحَانِ اللهِ عَدَدَ الْحَصٰى وَ النَّوٰى وَالتُّوابِ وَ الْجِنِّ وَ الْإِنْسِ وَاللَّهُ ٱكُبَرُ عَدَدَ الْحَصٰى وَالنَّوٰى وَالتُّرَابِ وَالْجِنِّ وَ الْإِنْسِ وَالْحَمُدُ للهِ حَمُدًا لاَّ يَكُونُ بَعُدَهُ فِي عِلْمِهِ حَمُدٌ وَ لَآ اللهَ اللهُ تَهُلِيُلاً لاَ يَكُونُ بَعُدَهُ فِي عَلْمِه تَهُلِيُلٌ وَاللَّهُ اَكُبَرُ تَكُبِيُرًا لاَ يَكُونُ بَعُدهٔ فِي عِلْمِهِ تَكْبِيُرٌ وَ سُبُحَانَ اللهِ تَسُبِيُحًا لاَ يَكُوُنُ بَعُدَهُ فِي عِلْمِهِ تَسُبِيُحٌ وَالْحَمُدُ لللهِ اَبَدَ الْاَبَدِ وَ قَبُلَ الْاَبَدِ وَ بَعُدَ الْاَبِدِ

وَ لاَ اللَّهَ اللَّهِ اللَّهِ اَبَدَ الْاَبَدِ وَ قَبُلَ الْاَبَدِ وَ بَعَدَ الْاَبَدِ وَ اللهِ اَكُبَرُ اَبَدَ الْاَبَدِ وَ قَبُلَ الْآبَدِ وَبَعُدَ الْآبَدِ، وَ سُبُحَانَ اللهِ اَبَدَ الْآبَدِ وَ قَبُلَ الْآبَدِ وَ بَعَدَ الْآبَدِ وَالْحَمُدُ للهِ عَدَدَ هٰذَا كُلِّهٖ وَ اَضُعَافِهٖ وَ اَمُثَالِهٖ وَ ذَٰلِكَ لِلَّهِ قَلِيُلَّ وَاللَّهُ اَكُبَرُ عَدَدَ هٰذَا كُلِّهٖ وَ ٱضُعَافِهِ وَ ٱمُثَالِهِ وَ ذَٰلِكَ لللهِ قَلِيُلٌ لاَ حَوُلَ وَ لاَ قُوَّةَ اِلاَّ بِاللهِ عَدَدَ هٰذَا كُلِّهِ وَ ٱضُعَافِهِ وَ ٱمُثَالِهِ وَ ذَٰلِكَ لِلَّهِ قَلِيُلٌ وَ صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّ اللهِ عَدَدَ هٰذَا كُلِّهِ وَ اَسُتَغُفِرُ اللهَ الَّذِي لَا اللهَ اللَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ عَدَدَ هٰذَا كُلِّهِ وَ اَتُوبُ اِلَيْهِ مِنُ كُلّ خَطِينَةٍ اِرُتَكَبُتُهَا وَ مِنُ كُلِّ ذَنُبٍ عَمِلْتَهُ وَ لِكُلِّ فَاحِشَةٍ سَبَقَتُ مِنِّي عَدَدَ هذا كُلِّهِ وَ مُنْتَهِى عِلْمِهِ وَضَاهُ يَا اللهُ الْمُؤْمِنُ الْخَالِقُ الْعَظِيْمُ الْعَزِيْزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبّرُ سُبُحَانَ اللهِ عَمَّا يُشُرِكُونَ، يَا اللهُ الْجَلِيُلُ الْجَمِيُلُ يَا اللهُ الرَّبُّ الْكَرِيْمُ يَا اللهُ الْمُبُدِئُ الْمُعِيدُ يَا اَللَّهُ الْوَاسِعُ الْعَلِيُمُ يَا اللهُ الْمَنَّانُ الْحَنَّانُ يَااللهُ الْعَلِيمُ الْقَائِمُ يَا اَللَّهُ الْعَظِيْمُ الْكَرِيْمُ يَا اللَّهُ اللَّطِيُفُ الْخَبِيْرُ يَا اللَّهُ الْعَظِيْمُ الْجَلِيْلُ يَا اللهُ الْقَوىُّ الْمَتِيُنُ، يَا اللهُ الْغَنِيُّ الْحَمِيْدُ يَا اللهُ الْقَرِيْبُ الْمُجِيْبُ يَا اللهُ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ يَا اَللَّهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ يَا اَللَّهُ الرَّوُّوفُ الرَّحِيْمُ يَا اَللَّهُ الْغَفُورُ الشَّكُورُ يَا اَللهُ الرَّاضِي بِالْيَسِيرِ يَا اللهُ السَّاتِرُ لِلْقَبِيرِ يَا اللهُ الْمُعْطِى الْجَزِيلَ يَا اللهُ الْغَافِرُ لِلذَّنب الْعَظِيْمِ يَا اللهُ الْفَعَالُ لِمَا يُرِينُهُ يَا اللهُ الْجَبَّارُ الْمُتَجَبِّرُ يَا اللهُ الْكبيرُ الْمُتَكبِّرُ يَا اللهُ الْعَظِيْمُ الْمُتَعَظِّمُ يَا اللهُ الْعَلِيُّ الْمُتَعَالُ يَا اللهُ الرَّفِيعُ الْقُدُّوسُ يَا اللهُ الْعَظِيْمُ الْاَعْظَمُ يَا اللهُ الْقَائِمُ الدَّائِمُ يَا اللهُ الْقَادِرُ الْمُقْتَدِرُ يَا اللهُ الْقَاهِرُ، يَا اللهُ الْمُعَافِيُ يَا

اَللهُ الْوَاحِدُ الْآحَدُ يَا اَللهُ الْفَرُدُ الصَّمَدُ يَا اللهُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ يَا اللهُ الْخَالِقُ الرَّازِقُ يَا اللهُ الْبَاعِثُ الْوَارِثُ يَا اللهُ الْمُتَفَضِّلُ يَا اللهُ الْمُحَسِنُ الْمُجْمِلُ يَا اللهُ الطَّالِبُ الْمُدُرِكَ يَا اللَّهُ مُنْتَهَى الرَّاغِبِينَ يَا اللهُ جَارَ الْمُسْتَجِرِيْنَ يَا اللهُ اَقُرَبُ الْمُحُسِنِيُنَ يَا اللَّهُ اَرُحَمَ الرَّاحِمِيُنَ يَا اللهُ غِيَاتَ الْمُسْتَغِثِيُنَ يَا اللهُ مُعُطِي السَّائِلِيْنَ يَا اللَّهُ الْمُنَفِّسُ عَنِ الْمَهُمُومِيْنَ يَا اللهُ الْمُفَرِّجُ الْكُرُبِ الْعَظِيْمِ يَا اللهُ النُّورُ مِنْكَ النُّورُ يَا اللهُ الْخَيْرُ مِنْ عِنْدِكَ الْخَيْرُ يَا رَحُمْنُ وَ اَسْتَلُكَ بِاَسْمَآئِكَ الْبَالِغَةِ الْمُبُلِغَةِ، يَا اللهُ يَا رَحُمٰنُ اَسُئَلُكَ بِاَسُمَآئِكَ الْعَزِيُزَةِ الْحَكِيُمَةِ يَا اللهُ يَا رَحُمْنُ اَسْئَلُكَ بِاَسُمَآئِكَ الرَّضِيَّةِ الشَّرِيُفَةِ يَا اَللهُ يَا رَحُمْنُ اَسْئَلُكَ بِاَسُمَآئِكَ بِمَا هُوَ رضًا لَّكَ يَا اللَّهُ يَا رَحُمٰنُ اَسُئَلُكَ اَنُ تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّ ال مُحَمَّدٍ قَبُلَ كُلِّ شَيُ ءٍ و مَعَ كُلِّ شَيْءٍ عَدَدَ كُلِّ شَيْءٍ صَلْوةً لاَ يَقُولِي عَلَى إحْصَائِهَا إِلاَّ ٱنْتَ عَدَدَ كُلِّ شَيْءٍ وَّ بِعَدَدِ مَا احْصَاهُ كِتَابُكَ وَ اَحَاطَ بِهِ عِلْمُكَ وَ اَنْ تَفُعَلُ بِيُ مَا اَنْتَ اَهُلُهُ لاَ مَا اَنَا اَهُلُهُ وَ اَسُئَلُكَ حَوَائِجِيُ لِلدُّنْيَا وَالْاخِرَةِ اِنْ شَاءَ اللهُ وَ صَلَّى اللهُ عَلَى خِيَرَتِهِ مِنُ خَلُقِهِ مُحَمَّدٍ سَيَّدِ الْمُرُسَلِيْنَ وَ اللهِ وَ سَلَّمَ.

### (VV)

وَكَانَ مِنْ دُعَافِهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فِي ذِكْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَ سَلَّمَ وَالثَّنَاءُ بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ

ٱلْحَمُدُ للهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ وَ صَلَّى اللهُ عَلَى طَيِّبِ الْمُرُسَلِيْنَ مُحَمَّدِ بُنِ عَبُدِ اللهِ

بُنِ عَبُدِ الْمُطَّلِبِ الْمُنتَجَبِ الْفَاتِقِ الرَّاتِقِ اللَّهُمَّ وَ خُصَّ مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ اللهِ بِالذِّكُرِ الْمَحُمُودِ وَالْمَنْهَلِ الْمَشْهُودِ وَالْحَوْضِ الْمَورُودِ اَللَّهُمَّ اتِ مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ اللهِ الْوَسِيلَةَ وَ فِي الرِّفْعَةِ وَالْفَضِيلَةِ وَ فِي الْمُصُطَفِينَ مَحَبَّتَهُ وَ فِي الْعِلِّيِّينَ دَرَجَتَهُ وَ فِي الْمُقَرَّبِينَ كَرَامَتَهُ اَللَّهُمَّ اَعُطِ مُحَمَّدًا صَلَواتُكَ عَلَيْهِ وَ اللهِ مِنْ كُلِّ كَرَامَةٍ أَفْضَلَ تِلْكَ الْكَرَامَةِ وَ مِنْ كُلِّ نَعِيْمِ أَوَسَعَ ذَٰلِكَ النَّعِيْمِ وَ مِنْ كُلِّ عَطَآءٍ اَجُزَلَ ذَٰلِكَ الْعَطَآءِ وَ مِنْ كُلِّ يُسُرِ اَنْظَرُ ذَٰلِكَ الْيُسُرِ وَ مِنُ كُلِّ قِسُمِ اَوُ فَرَ ذَٰلِكَ الْقِسُمِ حَتَّى لاَ يَكُونَ اَحَدٌ مِّنُ خَلْقِكَ اَقُرَبُ مِنْهُ مَجُلِسًا وَ اَرُفَعَ مِنْهُ عِنْدَكَ ذِكُرًا وَ مَنْزِلَةً وَلاَ اَعْظَمَ عَلَيْكَ حَقًّا وَلاَ اَقْرَبَ وَسِيْلَةً مِنُ مُحَمَّدٍ صَلَوَاتُكَ عَلَيْهِ وَ اللهِ اِمَامَ الْخَيْرِ وَ قَائِدَهِ وَ الدَّاعِيُ اللَّهِ وَالْبَرَكَةِ عَلَى جَمِيُعِ الْعِبَادِ وَالْبِلاَدِ رَحْمَةً لِّلْعَالَمِيُنَ. اَللَّهُمَّ اَجُمَعُ بَيُنَنَا وَ بَيُنَ مُحَمَّدٍ وَ ال مُحَمَّدٍ صَلَوَاتُكَ عَلَيْهِ وَ اللهِ فِي بَرُدِ الْعَيْشِ وَ بَرُدِ الرَّوْحِ وَ قَرَارِ النِّعُمَةِ وَ شَهُوَةِ الْآنُفُسِ وَ مُنَى الشَّهَوَاتِ وَ نِعَمِ اللَّذَّاتِ وَ رَخَآءِ الْفَضِيُلَةِ وَ شُهَوُدِ الطَّمَانِينَةِ وَ سُودَدِ الْكَرَمَةِ وَ الْعَيْنِ وَ نَضُرَةِ النَّعِيْمِ وَ تَمَامِ النِّعُمَةِ وَ بَهُجَةٍ لاَ تَشُبِهُ بَهَجَاتِ الدُّنْيَا نَشُهَدُ إِنَّهُ قَدْ بَلَّغَ الرِّسَالَةَ وَ اَدَّى الْآمَانَةَ و النَّصِيُحَةَ وَاجُتَهَدَ لِلُامَّةِ وَ أُوْذِيَ فِي جَنْبِكَ وَ جَاهَدَ فِيُ سَبِيُلِكَ وَ عَبَدَكَ حَتَّى اتَاهُ الْيَقِينُ فَصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ اللهِ الطَّيّبِينَ اَللُّهُمَّ رَبَّ الْبَلَدِ الْحَرَامِ وَ رَبَّ الرُّكُنِ وَالْمَقَامِ وَ رَبَّ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَ رَبَّ الْحِلِّ وَالْحَرَامِ بَلِّغُ رُوُحَ مُحَمَّدٍ صَلَّى

الله عَلَيْهِ وَالِهِ عَنَّا السَّلاَمُ اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مَلَائِكَتِكَ الْمُقَرَّبِيْنَ وَ عَلَى اَنْبِيَآئِك وَ رُسُلِكَ اَجُمَعِیْنَ وَ صَلِّ عَلَى الْحَفَظَةِ الْكِرَامِ الكَاتِبِیْنَ وَ عَلَى اَهُلِ طَاعَتِكَ مِنْ اَهُلِ السَّمُواتِ السَّبُعِ وَ اَهُلِ الْاَرْضِیْنَ السَّبُعِ مِنَ الْمُؤْمِنِیْنَ اَجُمَعِیْنَ.

### (T)()

وَكَانَ مِنُ دُعَآثِهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فِي الصَّلُوةِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بِهُمَ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّجِيْمِ

اَللَّهُمَّ دَاحِيَ الْمَدُحُوَّاتِ وَ دَاعِمَ الْمَسْمُوكَاتِ وَ جَابِلَ الْقُلُوبِ عَلَى فِطُرَتِهَا وَ شَفِيَّهَا وَ سَعِيُدِهَا اِجُعَلُ شَرَائِفَ صَلَوَاتِكَ وَ نَوَامِيَ بَرَكَاتِكَ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبُدِكَ وَ رَسُولِكَ الْخَاتَمِ لِمَا سَبَقَ وَ الْفَاتِحِ لِمَا انْغَلَقَ وَالْمُعُلِنِ الْحَقَّ بِالْحَقّ وَالدَّافِع خَبِينَاتِ الْاَبَاطِيلِ وَالدَّامِع صَوْلاَتِ الْاَضَالِيلِ كَمَا حُمِّلَ فَاضُطَلَعَ قَائِمًا بِاَمُرِكَ مُسْتَوُفِرًا فِي مَرَضَاتِكَ غَيْرَ نَاكِلِ عَنُ قَدَم وَلاَ وَاهٍ فِي عَزُم وَاعِيًا لِوَحُيِكَ حَافِظًا لِعَهُدِكَ مَاضِيًا عَلَى نَفَاذِ آمُرِكَ حَتَّى آوُرَى قَبَسَ الْقَابِسِ وَ اَضَآءَ الطَّريُقَ لِلْخَابِطِ وَ هُدِيَتُ بِهِ الْقُلُوبَ بَعُدَ خَوُضَاتِ الْفِتَنِ وَ الْأَثَامِ وَ اَقَامَ مُوضَحَاتِ الْآعُلاَمِ وَ نَيْرَاتِ الْآحُكَامِ فَهُوَ آمِينُكَ الْمَامُونُ وَ خَازِنُ عِلْمِكَ الْمَخُزُون وَ شَهِيدُكَ يَوُمَ الدِّينِ وَ بَعِينُكَ بِالْحَقِّ وَ رَسُولُكَ اِلَى الْخَلْقِ اَللَّهُمَّ افْسَحُ لَهُ مُفْسَحًا فِي ظِلِّكَ وَاجُزِهِ مُضَاعَفَاتِ الْخَيْرِ مِنْ فَضُلِكَ اللَّهُمَّ اعُلِ عَلَى بِنَآءِ الْبَانِيُنَ بِنَائَةُ وَ آكُرِمُ لَدَيُكَ مَنْزِلَةُ وَ آتُمِمُ لَةُ نُوْرَةُ وَ اَجُزِهِ مِنُ اَنْبِعَاثِكَ لَهُ مَقُبُولَ الشَّهَادَةِ وَ مَرُضِىَّ الْمَقَالَةِ ذَا مَنْطِقٍ عَدُلٍ وَخُطَّةِ فَضُلٍ اَللَّهُمَّ اجُمَعُ بَيْنَنَا وَ بَيْنَهُ فِى بَرُدِ الْعَيْشِ وَ قَرَارِ النِّعُمَةِ و مُنِى الشَّهُواتِ وَ اَهُوَآءِ اللَّذَاتِ وَرَخَاءِ الدَّعَةِ وَ مُنْتَهَى الطُّمَانِيُنَةِ وَ تُحَفِ الْكَرَامَةِ.

### ()E)

# وَكَانَ مِنْ دُعَآفِهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فِي التَّضَرُّعِ وَالتَّلَلِ اللَّي اللهِ تَعَالَى بَعُمَالُى بِسُم اللَّهِ الرَّحَمٰنِ الرَّحِيْمِ بِسُم اللَّهِ الرَّحَمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَللَّهُمَّ اَسْتَلُكَ مَسْتَلَةَ الْمِسْكِيْنِ الْمُسْتَكِيُنِ وَ اَبْتَغِي اِلَيْكَ ابْتِغَآءَ الْبَائِسِ الْفَقِيْرِ وَ اَتَضَرَّ عُ اِلَيُكَ تَضَرُّ عَ الضَّعِيُفِ وَ وَ اَبُتَهِلُ اِلَيُكَ ابُتِهَالَ الْمُذُنِبِ الذَّلِيُلِ وَ ٱسْئَلُكَ مَسْئَلَةَ مَنُ خَشُعَتُ لَكَ نَفُسُهُ وَ غَفَرَ لَكَ وَ جُهَهُ وَ غَفَرَ لَكَ وَ جُهَهُ وَ خَضَعَتُ لَكَ نَاصِيَتَهُ وَ سَالَتُ وَ صَلَّتُ اِلَيُكَ دُمُوعُهُ وَ فَاضَتُ اِلَيُكَ عَبُرَتُهُ وَ اِعْتَرَفَ اِلَيْكَ بِخَطِيئتِهِ وَ ضَلَّتُ عَنْهُ حِيْلَتُهُ وَانْقَطَعَتْ عَنْهُ حُجَّتُهُ بِحَقّ مُحَمَّدٍ وَّ الِ مُحَمَّدٍ عَلَيُك وَ بِحَقِّك الْعَظِيْمِ عَلَيْهِمُ اَنْ تُصَلِّيَ عَلَيْهِمُ كَمَا اَنْتَ اَهُلُهُ وَ آنُ تُصَلِّى عَلَى نَبِيّك وَ ال نَبِيّك وَ آنُ تُعُطِيَنِي اَفْضَلَ مَا اَعُطَيْتَ السَّآئِلِيُنَ مِنُ عِبَادِكَ الْمَاضِيُنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيُنَ وَ اَفْضَلَ مَا تَعْطِى الْبَاقِيُنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيُنَ وَ اَفْضَلَ مَا تُعُطِى مَا تَخُلُقُهُ مِنُ اَوُلِيَآئِكَ اللِّي يَوُمِ الدِّيُنِ مِمَّنُ جَعَلْتَ لَهُ خَيْرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ يَا كُرِيُمُ وَ اَعُطِنِيُ فِي مَجُلِسِيُ هَاذَا مَغُفِرةَ مَا مَضَى مِنُ ذُنُوْبِيُ وَ اَنُ تَعُصِمَنِيُ فِيُمَا بَقِيَ مِنُ عُمُرِي وَ أَنُ تَرُ زُقَنِيُ الْحَجَّ وَالْعُمُرَةَ فِي عَامِي هَذَا مُتَقَبَّلاً مَبُرُورًا خَالِصًا لِوَجُهِكَ الْكَرِيْمِ وَ آنُ تَرُزُقُنِيُهِ آبَدًا مَا آبُقَيْتَنِى يَا كَرِيُمُ يَا كَرِيْمُ وَاكُفِنِى مَؤْنَةَ عَيَالِى وَاكُفِنِى مَؤْنَةَ خَلُقِكَ وَاكُفِنِى مَؤْنَةَ خَلُقِكَ وَاكُفِنِى شَرَّ فَسَقَةِ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ وَاكُفِنِى شَرَّ فَسَقَةِ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ وَاكُفِنِى شَرَّ كُلِّ شَرَّ فَسَقَةِ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ وَاكُفِنِى شَرَّ كُلِّ مَرَاطٍ مُسْتَقِيْم.

دَآبَةٍ رَبِّى الْحِذُ بِنَا صِيَتِهَا إِنَّ رَبِّى عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيْم.

# وَكَانَ مِنُ دُعَآفِهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فِي الْإِسْتِكَانَةٍ عَلَى اللهِ وَطَلَبَ الْمَغُفِرَةِ بسُم اللهِ الرَّحَمٰنِ الرَّحِيْم

اَللَّهُمَّ اِنِّى اَسْتَلُك قَلِيُلاً مِّنُ كَثِيْرٍ مَعَ اَنَّ فَقُرِى اِلْيَك عَظِيْمٌ وَ غِنَاكَ عَنُهُ قَدِيْمٌ وَهُوَ عِنَدِى كَثِيرٌ وَهُوَ عَلَيْك سَهُلُ يَسِيْرٌ لَللَّهُمَّ اِنَّ عَفُوك عَنُ ذَنبِى وَ تَجَاوُزَك عَنْ خَطِيْمِ جُرُمِى فِيْمَا كَانَ مِنْ خَطَائِى وَ تَجَاوُزَك عَنْ خَطِيْمِ جُرُمِى فِيْمَا كَانَ مِنْ خَطَائِى وَ عَمَدِى اَطُمَعَنِى فِى اَنُ اَسْتَلُك مَالاً اَسْتَوْجِبُهُ مِنْك الَّذِى رَزَقْتَنِى مِنُ قُدُرَتِك وَ عَرَّفُتَنِى مِنْ الْجَابَتِك فَصِرُتُ اَدُعُوك امِنًا وَ رَحْمَتِك وَ اَرَيْتَنِى مِنْ قُدُرَتِك وَ عَرَّفُتَنِى مِنْ اِجَابَتِك فَصِرُتُ اَدُعُوك امِنًا وَ رَحْمَتِك وَ اَرَيْتَنِى مِنْ قُدُرَتِك وَ عَرَّفُتَنِى مِنْ اِجَابَتِك فَصِرُتُ اَدُعُوك امِنًا وَ السَّتَلُك مُسْتَأْنِسًا لاَ خَائِفًا وَلاَ وَجِلاً مُدِلاً عَلَيْك فِيمًا قَصَدُتُ فِيْهِ اللَيْك فَإِنْ السَّلُك مُسْتَأْنِسًا لاَ خَائِفًا وَلاَ وَجِلاً مُدِلاً عَلَيْك فِيمًا قَصَدُتُ فِيهِ اللَيْك فَإِنُ السَّلَا عَنِى عَتَبُتُ بِجَهُلِى عَلَيْك وَ لَعَلَّ الَّذِى اَبُطَاعَتِي هُو خَيْرٌ لِى لِعِلْمِك اللَّا عَنِى عَتَبُتُ بِجَهُلِى عَلَيْك وَ لَعَلَّ الَّذِى اَبُطَاعَتِى هُو خَيْرٌ لِى لِعِلْمِك اللَّا عَنِى عَتَبُتُ بِجَهُلِى عَلَيْك وَ لَعَلَّ اللَّذِى الْكَاعَتِي هُو اللَّه عَلَى التَعْمُونِ فَلَمُ ارَمَولًى عَلَيْك وَ لَعَلَّ اللَّذِى الْكَاعِقِي مُنَاك، يَا رَبِّ النَّك بِعَلْمِك اللَّه عَلَى عَبُدٍ لَئِيْمٍ مِنَك، يَا رَبِّ النَّك وَ اللَّه مُنْك، وَلَك مِنَ التَّعَطُّفِ عَلَى وَالرَّحُمَة لِى كَاللَا عَلَى وَالرَّحُمَة لِى كَالُك مِنَ التَّعَطُّفِ عَلَى وَالرَّحُمَة لِى

وَالْإِحُسَانِ اِلَىَّ فَارُحَمُ عَبُدُكَ الْخَاطِئِي (فُلَان بِنُ فُلاَن) عَلَىَّ بِفَضُلِك اِنَّكَ جَوَادٌ كَرِيُمٌ.

### (((1)

# وَكَانَ مِنْ دُعَآثِهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فِي الْإِنْقِطَاعِ اللَّهِ تَعَالَى عَزَّوَجَلَّ بسُم اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْم

ٱللَّهُمَ إِنَّكَ انَسُ الْأَنِسِينَ لِآوُلِيَائِكَ وَ اَحَضَرَهُمُ بِالْكِفَايَةِ لِلْمُتَوَكِّلِيُنَ عَلَيْك تُشَاهدُهُمُ فِي سَرَائِرِهِمُ وَ تَطَّلِعُ عَلَيْهِمُ فِي ضَمَائِرِهِمُ وَ تَعُلَمُ مَبُلَغَ بَصَائِرِهِمُ فَاسُرَارُهُمُ لَكَ مَكُشُوفَةٌ، وَ قُلُوبُهُمُ اِلَيُكَ مُلُهُوفَةٌ اِنُ اَوْحَشَتُهُمُ الْغُرُبَةُ انَسَهُمُ ذِكُرُك، وَ إِنْ صُبَّتُ عَلَيُهِمُ الْمَصَائِبُ لَجَاؤًا إِلَى الْإِسْتِجَارَةِ بِكَ، عِلْمًا بِأَنَّ آزِمَّة اَلْاُمُورِ بِيَدِكَ وَ مَصَادِرُهَا رَهَائِنُ فَضَائِكَ اَللَّهُمَّ فَاِنُ فَهِهُتُ عَنُ مَسُئَلَتِي أَوُ عَمِهُتُ عَنُ طَلَبَتِي فَدَلَّنِي عَلَى مَصَالِحِي وَ خُذُ بِقَلْبِي إِلَى مَرَاشِدِي فَلَيُسَ ذَاكَ بِنُكُرٍ مِنُ هِدَايَتِكَ وَلاَ بِبِدَع مِنُ كِفَايَتِك اَللَّهُمَّ احْمِلُنِي عَلَى عَفُوكَ وَلاَ تَحُمِلُنِيُ عَلَى عَدُلِكَ اللَّهُمَّ إِنَّكَ قُلُتَ فِي مُحُكِّمٍ كِتَابِكَ المُنْزَلِ عَلَى نَبِيّك الْمُرُسَلِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ اللهِ وَ قَوْلُكَ الْحَقُّ، "كَانُوا قَلِيُلاً مِّنَ اللَّيُلِ مَا يَهُجَعُونَ وَ بِالْاَسُحَارِ هُمُ يَسُتَغُفِرُونَ ' وَ آنَا ٱسۡتَغُفِرُكَ وَ ٱتُوبُ اِلَيُكَ وَ قُلُتَ تَبَارَكُتَ وَتَعَالَيُتَ "ثُمَّ اَفِيُضُوا مِنُ حَيْثُ اَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغُفِرُوا اللهَ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَّحِيُمٌ" وَ أَنَا اَسُتَغُفِرُكَ وَ اَتُوبُ اِلَيُكَ وَ قُلْتَ تَبَارَكُتَ وَ تَعَالَيُتَ "فَاعُفُ

عَنُهُمُ وَاسْتَغُفِرُ لَهُمُ وَ شَاهِرُهُمُ فِي الْآمُر فَاذَا عَزَمُتَ فَتَوَكَّلُ عَلَى اللهِ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِيُنَ " وَ أَنَا اَسُتَغُفِرُكَ وَ أَتُوْبُ اِلَيُكَ وَ قُلُتَ تَبَارَكُتَ وَ تَعَالَيْتَ وَلَوُ أَنَّهُمُ إِذُ ظَلَمُو أَنُفُسَهُمُ جَآوُّوكَ فَاسْتَغُفَرُوااللَّهُ وَاسْتَغُفَرَ لَهُمُ الرَّسُولَ لَوَجَدُوااللَّهَ تَوَّاباً رَّحِيُمَا وَ آنَا ٱسْتَغُفِرُكَ وَ ٱتُوبُ اِلَيْكَ وَ قُلُتَ تَبَارَكُتَ وَ تَعَالَيُتَ وَ مَنُ يَّعُمَلُ سُوْءً اَوَ يَظُلِمُ نَفُسَهُ ثُمَّ يَسُتَغُفِر اللهَ يَجِدِ اللهَ غَفُورًا رَّحِيُمًا وَ أَنَا ٱسۡتَغُفِرُكَ وَ ٱتُوبُ إِلَيُكَ وَ قُلْتَ تَبَارَكُتَ وَ تَعَالَيُتَ "ٱفَلاَ يَتُوبُونَ إِلَى اللهِ وَ يَسۡتَغُفِرُوۡنَهُ، وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيُمٌ، تَبَارَكُتَ وَ تَعَالَيْتَ "وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمُ وَ أَنْتَ فِيُهِمُ، وَمَا كَانَ اللهُ مُعَذِّبَهُمُ وَهُمُ يَسُتَغُفِرُونَ " وَ أَنَا اَسْتَغُفِرُكَ وَاتُوبُ اِلَيُكَ وَ قُلُتَ تَبَارَكُتَ وَ تَعَالَيُتَ اِسْتَغُفِرُ لَهُمُ اَوُلاَ تَسْتَغُفِرُ لَهُمُ اِنُ تَسْتَغُفِرُ لَهُمُ سَبُعِيْنَ مَرَّةً فَلَنُ يَغُفِرَا لِللهُ لَهُمُ وَ آنَا ٱسْتَغْفِرُكَ وَ ٱتُوبُ اِلَيْكَ وَ قُلْتَ تَبَارَكُتَ وَ تَعَالَيُتَ مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِيُنَ امَنُوا مَعَهُ أَنُ يَسْتَغُفِرُوا لِلْمُشُرِكِيُنَ وَلَوُ كَانُوا أُولِيُ قُرُبِي مِنُ بَعُدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ اَنَّهُمُ اَصْحَابُ الْجَحِيْمِ وَ اَنَا اَسُتَغُفِرُكَ و اَتُوبُ اِلَيُكَ وَ قُلُتَ تَبَارَكُتَ وَ تَعَالَيُتَ " وَمَا كَانَ اسْتِغُفَارُ اِبُرَاهِيُمُ لِابِيُهِ اِلاَّ عَنُ مَوْعِدَةً وَعَدَهَا إِيَّاهُ ' وَانَا اَسْتَغُفِرُكَ و اَتُوْبُ اِلَيْكَ وَ قُلْتَ تَبَارَكُتَ وَ تَعَالَيْتَ '' وَ أَنِ اسْتَغُفِرُوا رَبَّكُمُ ثُمَّ تُرُبُوا اِلَيْهِ يُمَتِّعُكُمُ مَتَاعًا حَسَنًا اِلَى اَجَل مُسَمَّى وَ يُؤْتَ كُلَّ ذِي فَضُل فَضُلَهُ ''وَانا اَسْتَغُفِرُك وَ اَتُوبُ اِلَيُكَ وَ قُلُتَ تَبَارَكُتَ وَ تَعَالَيُتَ. ''اَن اسْتَغُفِرُوا رَبَّكُمُ ثُمَّ تُوبُوا اِلَيْهِ يُرُسِلِ السَّمَآءِ عَلَيْكُمُ مِدْرَارًا وَ يَزِدُكُمُ قُوَّةً اِلَى قُوَّتِكُمُ وَلاَ تَتَوَلُّوا مُجُرِمِيُنَ ' وَ اَنَا اَسُتَغُفِرُكَ وَ اَتُوبُ اِلَيُكَ وَ قُلُتَ تَبَارَكُتَ و تَعَالَيُتَ "هُمُ أَنْشَاكُمُ مِنَ الْاَرْضِ وَاسْتَعُمَرَكُمُ فِيهَا فَاسْتَغُفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِيّ رَحِيْمٌ وَدُودٌ " وَانَا اَسْتَغُفِرُكَ وَ اَتُوبُ إِلَيْك وَ قُلْتَ تَبَارَكُتَ وَ تَعَالَيُتَ وَاسْتَغُفِرِي لِذَنْبِكِ كُنْتِ مِنَ الْخَاطِئِيُنَ وَ أَنَا اَسْتَغُفِرُك وَ أَتُوبُ اِلَيُكَ وَ قُلُتَ تَبَارَكُتَ وَ تَعَالَيُتَ ''يَا اَبَا نَا اَسْتَغُفِرُلَنَا ذُنُوبَنَا اِنَّا كُنَّا خَاطِئِيُنَ ' وَ أَنَا اَسُتَغُفِرُكَ وَ اَتُوبُ إِلَيْكَ وَ قُلْتَ تَبَارَكُتَ وَ تَعَالَيْتَ سَوُفَ ٱسۡتَغُفِرُلَكُمُ رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيْمُ وَ آنَا ٱسۡتَغُفِرُكَ وَ ٱتُوبُ اِلَيُكَ وَ قُلُتَ تَبَارَكُتَ وَ تَعَالَيُتَ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنُ يُؤْمِنُوا إِذْ جَائِهُمُ الْهُدَى وَ يَسْتَغُفِرُوا رَبَّهُم ُوَ اَنَا اَسْتَغُفِرُكُ وَ اَتُوبُ اِلَيُكَ وَ قُلْتَ تَبَارَكُتَ وَ تَعَالَيُتَ سَلاَمٌ عَلَيُكَ سَا اسْتَغُفِرُلَكَ رَبِّي إِنَّهُ كَانَ بِي حَنِيُفًا " وَ آنَا ٱسْتَغُفِرُكَ وَ ٱتُوبُ اِلَيُكَ وَ قُلُتَ تَبَارَكُتَ وَ تَعَالَيْتَ فَاذِنَ لِمَنُ شِئْتَ مِنْهُمُ اَسْتَغُفِرُ لَهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيُمٌ،، وَ أَنَا اَسُتَغُفِرُكَ وَ اَتُوبُ اِلَيُكَ وَ قُلُتَ تَبَارَكُتَ وَ تَعَالَيْت ''يَا قَوْم لِمَ تَسْتَعُجلُونَ بِالسَّيِّئَةِ قَبُلَ الْحَسَنَةِ لَوُلاَ تَسْتَغُفِرُونَ اللهُ لَعَلَّكُمْ تُرُحَمُونَ " وَ أَنَا اَسُتَغُفِرُكَ وَ اَتُوبُ اِلَيُكَ وَ قُلُتَ تَبَارَكُتَ وَ تَعَالَيُتَ "وَظَنَّ دَاوُدُ اَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغُفَرَ رَبَّهُ وَ خَرَّ رَاكِعًا وَ آنَابَ ' وَ آنَا ٱسْتَغُفِرُكَ وَ ٱتُوبُ إِلَيْكَ وَ قُلُتَ تَبَارَكُتَ وَ تَعَالَيُتَ الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَ مَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمُ وَ يُوْمِنُونَ بِهِ وَ يَسْتَغُفِرُونَ لِلَّذِينَ امَنُوا وَ اَنَا اَسْتَغُفِرُكَ وَ اَتُوبُ اِلَيُكَ وَ قُلُتَ

تَبَارَكُتَ وَ تَعَالَيْتَ "فَاصُبرُ إِنَّ وَعُدَ اللهِ حَقٌّ وَّ اسْتَغُفِرُ لِذَنْبِكَ وَ سَبِّحُ بَحِمُدِ رَبُّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبُكَارِ " وَ آنَا آسُتَغُفِرُكَ وَ آتُونُ لِلَيْكَ وَ قُلُتَ ''تَبَارَكُتَ وَ تَعَالَيُتَ حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللهِ فَاسُتَقِيْمُوا اِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ " وَ اَنَا اسْتَغُفِرُكَ وَ اَتُوبُ اِلَيُكَ. وَ قُلُتَ تَبَارَكُتَ وَ تَعَالَيُتَ "وَالْمَلْئِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمُدِ رَبِّهِمُ وَ يَسُغُفِرُونَ لِمَنُ فِي الْأَرْضِ اَلاَ إِنَّ اللهَ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيْمُ ' وَاَنَا اَسْتَغُفِرُكَ وَ آتُوبُ اِلَيُكَ وَ قُلُتَ تَبَارَكُتَ و تَعَالَيْتَ فَاعُلَمُ آنَّهُ لاَ اللهُ اللهُ وَ اَسُتَغُفِرُ لِذَنْبك مُتَقَلَّبَكُمُ وَ مَثُواكُمُ وَ أَنَا اَسُتَغُفِرُكَ وَ اَتُوبُ اِلَيُكَ وَ قُلْتَ تَبَارَكُتَ وَ تَعَالَيْتَ سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْآعُرَابِ شَغَلَتُنَا اَمُوَالُنَا وَ اَهُلُونَا فَاسُتَغُفِرُ لَنَا وَ اَنَا ٱسۡتَغُفِرُكَ وَ ٱتُوۡبُ اِلۡيُكَ وَ قُلُتَ تَبَارَكُتَ وَ تَعَالَيُتَ ''حَتَّى تُوۡمِنُوا باللهِ وَحُدَهُ إِلاَّ قَوْلُ اِبُوَاهِيُمَ لِابِيُهِ، لَاسْتَغُفِونَ لَكَ وَمَا اَمُلِكُ لَكَ مِنَ اللهِ مِنْ شَيْءٍ '' رَبَّنَا عَلَيُكَ تَوَكَّلْنَا وَ اِلَيُكَ اَنَبُنَا وَ اِلَيُكَ الْمَصِيرُ " وَاَنَا اَسُتَغُفِرُكَ وَ اَتُوبُ اِلَيُكَ وَ قُلُتَ تَبَارَكُتَ وَتَعَالَيْتَ " وَلاَ يَعُصِينَكَ فِي مَعُرُوفٍ فَبَايِعُهُنَّ وَاسْتَغُفِرُلَهُنَّ اللهُ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَّحِينٌ وَ أَنَا ٱسْتَغُفِرُكُ وَ ٱتُوبُ إِلَيْكَ، وَ قُلْتَ تَبَارَكُتَ وَ تَعَالَيُتَ. "وَ إِذَا قِيُلَ لَهُمُ تَعَالَوُا يَسُتَغُفِرُلَكُمُ رَسُولُ اللهِ لَوَّوُا رُؤُوسَهُمُ وَ رَاَيْتَهُمُ يَصُدُّونَ وَ هُمُ مُسْتَكُبرُونَ " وَ أَنَا اَسْتَغفُفِرُكَ وَ اَتُوبُ اِلَيُكَ وَ قُلْتَ تَبَارَكُتَ وَ تَعَالَيْتَ سَوَآةٌ عَلَيْهِمُ اَسْتَغُفَرُتَ لَهُمُ اَمُ لَمُ تَسْتَغُفِرُ لَهُمُ لَنُ يَّغُفِرَ اللهُ لَهُمُ وَ اَنَا اَسْتَغُفِرُك وَ ٱتُوُبُ اِلَيُكَ وَ قُلُتَ تَبَارَكُتَ وَتَعَالَيْتَ "وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمُ اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا"

وَانَا اَسۡتَغُفِرُكَ وَ اَتُوبُ اِلۡيُكَ وَ قُلُتَ تَبَارَكُتَ و تَعَالَيْتَ هُوَ خَيْرًا و اَعُظَمُ اَجُرًا وَاسۡتَغُفِرُكَ وَ اَتُوبُ اِلَيُكَ وَ قُلُتَ اجُرًا وَاسۡتَغُفِرُكَ وَ اَتُوبُ اِلَيُكَ وَ قُلُتَ اَجُرًا وَاسۡتَغُفِرُكَ وَ اَتُوبُ اِلَيُكَ وَ قُلُتَ اَجُرًا وَاسۡتَغُفِرُكَ وَ اَتُوبُ اِلَيُكَ وَ قُلُتَ تَبَارَكُتَ وَ تَعَالَيْتَ فَسَبِّحُ بِحَمُدِ رَبِّكَ وَاسۡتَغُفِرُهُ اِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا وَ اَنَا اَسۡتَغُفِرُكَ وَ اَتُوبُ اِلَيُكَ. وَ اَتُوبُ اِلَيُكَ.

### ()Y)

وَكَانَ مِنُ دُعَآثِهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فِي الْإِسْتِغُفَارِ فِي سَحْرِ كُلِّ لَيُلَةٍ فِي رَكُعَتِي الْفَجر بسُم اللَّاءِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْم

اَللَّهُمَّ إِنَّ ذُنُوبِي وَ إِنُ كَانَتُ قَطِيعَةً فَانِّي مَا اَرَدُتُ بِهِ قَطِيعَةً وَلاَ اَقُولُ لَك الْعُتُبِي لاَ اَعُودُ بِمَا اَعُلَمُهُ مِنُ خَلَّتِي وَ لاَ استَتِمُّ التَّوْبَةَ لِمَا اَعُلَمُهُ مِنُ ضَعُفِي وَ الْعَتْبِي لاَ اَعُودُ بِمَا اَعُلَمُهُ مِنُ ضَعْفِي وَ الْعَتْبِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِنَ ضَعْفِي وَ قَدْجِئُتُ اَطُلُبُ عَفُوكَ وَ وَسِيلَتِي اللَّهُ كَرَمُكَ فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ ال مُحَمَّدٍ وَ اللَّهُ مَحَمَّدٍ وَ اللَّهُ مَرَّةٍ . وَ الرَّاحِمِينَ ثُمَّ قُلُ "اَلْعَفُو" ثَلْثَمِائَةَ مَرَّةٍ .

### (VV)

# وَكَانَ مِنْ دُعَآثِهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فِي الْإِسْتِغُفَارِ آيَضًا

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ

اَللَّهُمَّ اِنِّىُ اَسْتَغُفِرُكَ لِكُلِّ ذَنُبٍ جَرَى بِهِ عِلْمُكَ فِيَّ وَ عَلَىَّ اِلَى اخِرِ عُمُرِى بِجَمِيْعِ ذُنُوبِيُ لِاَوَّلِهَا وَ اخِرِهَا وَ عَمَدِهَا وَ خَطَائِهَا وَ قَلِيُلِهَا وَ كَثِيُرِهَا وَ دَقِيُقِهَا وَ جَلِيُلِهَا وَ قَدُيمِهَا وَ حَدِيثِهَا وَ سِرِّهَا وَ عَلاَنِيَتِهَا وَجَمِيعِ مَا آنَا مُذُنِئهُ وَ

اتُوبُ إِلَيُكَ وَٱسْنَلُكَ آنُ تُصَلِّى عَلَى مُحَمَّدٍ وَ الِ مُحَمَّدٍ وَ آنُ تَغُفِرَلِى جَمِيعً

مَا ٱحُصَيْتَ مِنُ مَظَالِمِ العِبَادِ قِبَلِى فَإِنَّ لِعِبَادِكَ عَلَى حُقُوقًا وَ آنَا مُرُتَهَنَّ بِهَا

تَغُفِرُهَا كَيُفَ شِئْتَ وَ آنَى شِئْتَ يَا آرُحَمَ الرَّاحِمِيُنَ.

### (191)

# وَكَانَ مِنُ دُعَآيِهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فِي الْإِسْتِغُفَارِ آيُضًا كَذَٰلِك بسُم اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْم

اَللَّهُمَّ اِنِّى اَسْتَغُفِرُكَ مِمَّا تُبُتُ اِلَيُكَ مِنْهُ ثُمَّ عُدُتُ فِيهِ وَ اَسْتَغُفِرُكَ لِمَا اَرَدُتُ بِهِ وَجُهَكَ فَخَالَطَنِى فِيهِ مَا لَيْسَ لَكَ وَ اَسْتَغُفِرُكَ لِلنِّعَمِ الَّتِى مَنَنُتَ بِهَا عَلَى فَتَقَوَّيُتُ بِهَا عَلَى مَعَاصِيْكَ اَسْتَغُفِرُ اللهَ الَّذِي لاَ اللهَ اللهَ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الرَّحُمٰنَ الرَّحِيمُ لِكُلِّ ذَنْبٍ اَذُنْبُتُهُ وَلِكُلِّ مَعُصِيةٍ اِرْتَكَبُتُهَا الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الرَّحُمٰنَ الرَّحِيمُ لِكُلِّ ذَنْبٍ اَذُنْبُتُهُ وَلِكُلِّ مَعُصِيةٍ اِرْتَكَبُتُهَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى الرَّحِمُ اللهُ الل

### وَكَانَ مِنْ دُعَآثِهِ عَلَيْهِ السَّلاَّمُ فِي طَلَبِ الْمَغُفِرَةِ

بسُم اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيُم.

اَللَّهُمَّ اغْفِرُلِیُ مَا اَنْتَ اَعُلَمُ بِهِ مِنِّیُ فَاِنُ عُدُتُ فَعُدُلِیُ بِالْمَغْفِرَةِ اَللَّهُمَّ اغْفِرُلِیُ مَا وَ اَیُتُ مِنُ نَفُسِیُ وَلَمُ تَجِدُ لَهُ وَفَآءً عِنْدِیُ اَللَّهُمَّ اغْفِرُلِیُ رَمَزَاتِ الْاَلْحَاظِ وَ سَقَطَاتِ الْاَلْفَاظِ وَ سَهَوَاتِ الْجِنَانِ وَ هَفَوَاتِ اللِّسَانِ.

### (T))

# وَكَانَ مِنُ دُعَآثِهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فِي طَلَبِ الْمَغْفِرَةِ آيُضًا

بسُم اللَّهِ الرَّحَمٰنِ الرَّحِيْم

اللهُمَّ اِنِّى اَسْئَلُك بِاَنَّ لَكَ الْحَمُدُ لاَ اللهُ الاَّ الْمَنَّانُ بَدِيْعُ السَّمُواتِ وَ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ كَرَامِ اِنِّى سَائِلٌ فَقِيرٌ وَ خَائِفٌ مُسْتَجِيرٌ وَ تَائِبٌ مُسَتَغُفِرٌ اللهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ اللهِ مُحَمَّدٍ وَاغْفِرُ لِى ذُنُوبِى كُلَّهَا قَدِيُمَهَا وَ مُستَغُفِرٌ اللهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ اللهِ مُحَمَّدٍ وَاغْفِرُ لِى ذُنُوبِى كُلَّهَا قَدِيمَهَا وَ مُستَغُفِرٌ اللهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ اللهِ مُحَمَّدٍ وَاغْفِرُ لِى ذُنُوبِى كُلَّهَا قَدِيمَهَا وَ حَدِينَهَا وَ كُلَّ ذَنْبٍ اَذْنَبُتُهُ اللهُمَّ لاَ تَجُهَدُ بَلاَئِي وَلاَ تُشْمِتُ بِى اَعْدَائِى فَانَّهُ لاَ مَا لَهُ وَلاَ تُشْمِتُ بِى اَعْدَائِى فَانَّهُ لاَ وَالْعَوْدُ اللهُ وَلاَ تَشْمِتُ بِى اَعْدَائِى فَانَّهُ لاَ وَالْعَوْدُ اللهُ وَلاَ تَشْمِتُ بِى اَعْدَائِى فَانَّهُ لاَ وَالْعَوْدُ وَلاَ مَانِعَ اللهُ اللهُ

# وَكَانَ مِنُ دُعَآفِهِ عَلَيْهِ السَّلاَّمُ فِي طَلَبِ الْعَفُو

بسُم اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيُمِ.

يَا مَنُ عُفِى عَنِي وَ عَمَّا خَلَوْتُ بِهِ مِنَ السُّؤَاتِ فِي بَيْتِي وَ غَيْرِ بَيْتِي يَا مَنُ لَمُ يُوَّاخِذُنِي بِارُتِكَابِ الْمَعَاصِي عَفُوك عَفُوك يَا كَرِيْمُ عَفُوك.

### (77)

# وَكَانَ مِنُ دُعَآمِهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فِي طَلَبِ الْمُنَاجَاتِ بسُم اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْم

اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ الِ مُحَمَّدٍ وَارُحَمُنِى اِذَا انْقَطَعَ مِنَ الدُّنْيَا اَثَرِى وَ مِرُتُ فِى الْمُنْسِينِنَ كَمُنَ قَدُنُسِى، اللهِى كَبُرَ سَنِى، وَرَقَّ جِلْدِى وَ رَقَّ عَظْمِى، وَ نَالَ الدَّهُرُ مِنِّى وَاقْتَرَبَ اَجَلِى وَ كَبُرَ سَنِى، وَرَقَّ جِلْدِى وَ رَقَّ عَظْمِى، وَ نَالَ الدَّهُرُ مِنِّى وَاقْتَرَبَ اَجَلِى وَ نَفَدَتُ اَيَّامِى وَ ذَهَبَتُ شَهَوَاتِى وَ بَقِيَتُ تَبِعَاتِى لَلهِى اِرْحَمُنِى اِذَا تَغَيَّرَتُ نَفَدَتُ اَيَّامِى وَ ذَهَبَتُ شَهَوَاتِى وَ بَقِيتُ تَبِعَاتِى لِللَّى اللَّهِى الرُحَمُنِى اِذَا تَغَيَّرَتُ صُورَتِى وَامُتَحَتُ مَحَاسِنِى وَ بَلِى جِسْمِى وَ تَقَطَّعَتُ اَوْصَالِى وَ تَفَرَّقَتُ مَوْرَتِى وَامُتَحَتُ مَحَاسِنِى وَ بَلِى جِسْمِى وَ تَقَطَّعَتُ اَوْصَالِى وَ تَفَرَّقَتُ اللهِى الْمُورَتِى اللهِى الْمُورَتِى وَقَطَعَتُ مَقَالَتِى فَلاَ حُجَّةَ لِى وَلاَ عُذُرَ فَانَا المُقَرِّدُ بِجُرُمِى الْمُعَتَرِفُ بِإِسَائِتِى الْاسِيرُ بِذَنْبِى الْمُرْتَهَنَ بِعَمَلِى الْمُتَعَرِفُ بِإِسَائِتِى الْاسِيرُ بِذَنْبِى الْمُرْتَهِنَ بِعَمَلِى الْمُتَعَرِفُ بِإِسَائِتِى الْاسِيرُ بِذَنْبِى الْمُرْتَهَنَ بِعَمَلِى الْمُتَعَرِفُ فِي السَائِتِي الْاسِيرُ بِذَنْبِى الْمُرْتَهَنَ بِعَمَلِى الْمُتَعَرِفُ وَ اللَّهُ مُعَرِفٍ خَطِينَتِى الْمُتَعَرِفُ عَنْ قَصُدِى الْمُنْقَطِعَ بِى فَصَلِ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ اللِ الْمُورَ خَطِينَتِى الْمُتَعَرِدُ خَطِينَتِى الْمُتَعَرِدُ عَنْ قَصَدِى الْمُنْعَرِي الْمَهُولِ الْمُ اللَّيْ الْمُعَاتِى اللْمُولَةُ مِنْ الْمُنْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ اللَّهِ اللْمُورَةِ خَطِينَتِى الْمُعَتِيلُ عَنْ قَصَدِى الْمُنْتَقِيلُ عِنْ الْمُنْتَعِلَى الْمُتَعَرِقُ وَالْمَالِقُولَ الْمَعَالِي اللْمُ الْمُعَمِلِي اللْقَطِعَ بِي فَصَلِ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ اللِ

مُحَمَّدٍ وَارُحَمُنِي برَحُمَتِكَ وَ تَجَاوَزُ عَنِّي يَا كُريُمُ بِفَضْلِكَ اللهِي اِنْ كَانَ صَغُرُفِي جَنُب طَاعَتِكَ عَمَلِي فَقَدُ كَبُرَ فِي جَنُب رَجَائِكَ آمَلِي اللهي كَيُفَ ٱنُقَلِبُ بِالْخَيْبَةِ مِنُ عِنْدِكَ مَحُرُومًا وَ كَانَ ظَنِّي بِكَ وَ بِجُودِكَ أَنُ تَقُلِبَنِي بِالنَّجَاةِ مَرُحُومًا اللهي لَمُ اُسَلِّطُ عَلَى حُسُن ظَيِّي بِكَ قُنُوطَ الْايسِيُنَ فَلاَ تُبُطِلُ صِدُقَ رَجَائِي لَكَ بَيُنَ الْأَمِلِيُنَ اللهِي عَظُمَ جُرُمِي إِذْ كُنْتَ الْمُطَالِبَ، بهِ الاَّ أَيِّي إِذَا ذَكُرُتُ كَبِيرَ جُرُمِي وَ عَظِيمَ غُفُرَانِكَ وَ جَدُتُ الْحَامِلَ مِنْ بَيْنِهِمَا عَفُوَ رِضُوَانِكَ اللَّهِيُ اِنُ دَعَانِيُ اِلَى النَّارِ بِذَنْبِيُ مَخُشِيٌّ عِقَابِكَ فَقَدُ نَادَانِيُ اِلَى الُجَنَّةِ بِالرَّجَآءِ حُسُنُ ثَوَابِكَ اللَّهِي إِنْ أَنَا مَتَنِي الْغَفُلَةُ عَنُ الْإِسْتِعُدَادِ لِلِقَائِكَ فَقَدُ ٱنْبَهُتَنِى الْمَعُرِفَةُ يَا سَيّدِى بِكُرِيْمِ الْآئِكَ اللِّيى اِنْ غَرُبَ لُبِّي عَنُ تَقُوِيُمٍ مَا يُصُلِحُنِيُ فَمَا غَرُبَ اِيُقَانِيُ بِنَظِرِكَ لِيُ فِيُمَا يَنُفَعُنِيُ، اللِّهِيُ اِن انْقَرَضَتُ بِغَيْرِ مَا آحُبَبُتَ مِنَ السَّعُى آيَّامِي فَبالْإِيْمَان آمُضَتُهَا الْمَاضِيَاتَ مِنُ آعُوَامِي اللهي جئتُك مُلْهُوفًا قَدُ ٱلْبَسُتُ عُدُمَ فَاقَتِي وَ اَقَامَنِي مَقَامَ الْآذِلَّاءِ بَيْنَ يَدَيُك ضُرُّحَاجَتِيُ اللِّهِيُ كَرُمُتَ فَاكُرِمُنِيُ اِذُ كُنْتُ مِنُ سُوَّلِكَ وَ جُدُتَ بِالْمَعُرُوفِ فَاخُلُطُنِيُ بِأَهُل نَوَالِكَ اللِّهِي مَسُكَنَتِي لاَ تَجُبُرُهَا اِلاَّ عَطَاؤُكَ وَ أُمُنِيَّتِي لاَ يُغُنِيُهَا إِلاَّ جَزَآتُكَ اللِّهِيُ اَصُبَحُتُ عَلَى بَابٍ مِنُ اَبُوَابٍ مِنَحِكَ سَائِلاً وَّ عَنِ التَّعَرُّضِ نِسُوَاكَ بِالْمَسْئَلَةِ عَادِلاً وَ لَيُسَ مِنُ جَمِيل اِمْتِنَانِكَ رَدُّ سَائِل مَلْهُوفٍ وَ مُضُطَرّ لِإِنْتِظَارِ خَيْرِكَ الْمَالُوُفِ، اللِّهِيُ اَقَمُتُ عَلَى قَنُطَرَةٍ مِنُ قَنَاطِرِ الْآخُطَارِ مَبُلُوًّا بِالْآعُمَالِ وَالْإِعْتِبَارِ فَآنَا الْهَالِكُ إِنْ لَمْ تُعِنُ عَلَيْهَا بِتَخْفِيْفِ الْآثُقَالِ اللهي أمِن اَهُلِ الشَّقَاءِ خَلَقُتَنِيُ؟ فَأُطِيلُ بُكَائِي - اَمُ مِنُ اَهُلِ السَّعَادَةِ خَلَقُتَنِي فَأُبَشِّرَ رَجَائِي اللهِيُ اِنُ اَحُرَمُتَنِي رُوْيَةَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ اللهِ فِي دَارِ السَّلاَم وَاعُدَمُتَنِي تَطُوَافَ انُوصَفَآءِ مِنَ الْخُدَّامِ وَ صَرَفْتَ وَجُهَ تَامِيلِي بِالْخَيْبَةِ فِي دَار الْمَقَام فَغَيْرُ ذَٰلِكَ مَنَّتُنِي نَفُسِي مِنُكَ يَا ذَاالْفَضُل وَالْإِنْعَام اللهي وَ عِزَّتِك وَ جَلاَلِكَ لَوُ قَرَنُتَنِي فِي الْآصُفَادِ طُولَ الْآيَّامِ وَ مَنَعْتَنِي سَيْبَكَ مِنُ بَيْنِ الْآنَامِ وَ حُلُتَ بَيْنِيُ وَ بَيْنَ الْكِرَامِ مَا قَطَعُتُ رَجَائِي مِنْكَ وَلاَ صَرَفُتُ وَجُهَ اِنْتِظَارِي لِلِعَفُو عَنُكَ يَا اللهِي لَوُ لَمُ تَهُدِنِي اللِّي الْإِسُلام مَااهُتَدَيْتُ وَلَوُ لَمُ تَرُزُقُنِي الْإِيْمَانَ بِكَ مَا امَنْتُ وَلَوْلَمُ تُطُلِقُ لِسَانِيُ بِدُعَائِكَ مَا دَعَوُتُ وَلَوْلَمُ تُعَرَّفُنِي حَلاَوَةَ مَعُرِفَتِكَ مَا عَرَفُتُ وَ لَوُ لَمُ تُبَيّنُ لِيُ شَدِيُدَ عِقَابِكَ مَااسُتَجَرُتُ اللهِيُ اَطَعُتُكَ فِيُ اَحَبّ الْاَشُيَآءِ اَلَيُكَ وَ هُوَ التَّوْحِيُدُ وَلَمُ اَعْصِكَ فِي اَبُغَضِ الْاَشُيَآءِ اِلَيُكَ وَهُوَ الْكُفُرُ فَاغُفِرُ لِيُ مَا بَيْنَهُمَا . اِلْهِيُ أُحِبُّ طَاعَتِكَ وَ اِنْ قَصُرُتُ عَنُهَا وَ ٱكُرَهُ مَعُصِيَتِكَ وَ إِنْ رَكِبُتُهَا فَتَفَصَّلُ عَلَىَّ بِالْجَنَّةِ وَ إِنْ لَمُ ٱكُنُ مِنُ ٱلْهَلِهَا وَ خَلِصُنِي مِنَ النَّارِ وَ إِنْ لَمُ اِسْتَوُجَبُتُهَا - اللهي إِنْ اَقْعَدَنِي التَّخُلُفُ عِنُ السَّبُقِ مَعَ الْآبُرَارِ فَقَدُ أَقَامَتُنِي الثِّقَةُ بِكَ عَلَى مَدَارِجِ الْآخُيَارَ اللَّهِي قَلْبٌ حَشَوتَهُ مِنُ مُحَبَّتِكَ فِي دَارِ الدُّنْيَاكَيُفَ تَطَّلِعُ عَلَيْهِ نَارٌ مُحُرِقَةٌ فِي لَظَيْ اللهي نَفُسٌ اَعُزَ زُتَهَا بتَائِيُدِ اِيْمَانِكَ كَيُفَ تُذِلُّهَا بَيْنَ اَطُبَاقِ نِيُرَانِكَ اللهِى لِسَانٌ كَسُوتَهُ مِنُ

تَمَاجِيُدِكَ اَبُيَنَ اَثُوَابِهَا كَيُفَ تَهُوىُ اِلَيْهِ مِنَ النَّارِ مُشْتَعِلاَتِ اِلْتِهَا بِهَا اللهي كُلُّ مَكُرُوبِ اِلَيُكَ يَلْتَجِيُ وَ كُلُّ مَحْزُون اِيَّاكَ يَرُتَجِيُ اللهِيُ سَمِعَ الْعَابِدُونَ بِجَزِيُلِ ثَوَابِكَ فَخَشَعُوا وَسَمِعَ الزَّهِدُونَ بِسَعَةِ رَحِمْتِكَ فَقَنَعُوا وَ سَمِعَ الْمُوَّلُونَ عَنِ الْقَصْدِ بِجُودِكَ فَرَجَعُوا وَسَمِعَ الْمُجُرِمُونَ بِسَعِةِ غُفُرَانِكَ فَطَمَعُوا وَ سَمِعَ الْمُؤْمِنُونَ بِكَرَمِ عَفُوكَ وَ فَضُلِ عَوَارِفِكَ فَرَاغَبُوا حَتَّى إِزُ دَحَمَتُ مَوُلاَىَ بِبَابِكَ عَصَائِبُ الْعُصَاةِ مِنْ عِبَادِكَ وَ عَجَّتُ اِلَيْكَ مِنهُمُ عَجيْجَ الضَّجِيُج بِالدُّعَاءِ فِي بِلاَدِك وَلِكُلِّ اَمَلٌ قَدُ سَاقَ صَاحِبَةُ اِلَيْكَ مُحْتَاجًا وَ قَلُبٌ تَرَكَهُ وَ جِيبُ خَوُفِ الْمَنْعِ مِنْكَ مُحْتَاجًا و اَنْتَ الْمَسْئُولُ الَّذِي لاَ تُسَوَّدُ لَدَيْهِ وُجُوهُ الْمَطَالِبِ، وَلَمْ تَزُرَأُ بِنَزِيُلِهِ قَطِيُعَاتُ الْمَعَاطِبِ- اِلْهِيُ! إِنْ اَخُطَأْتُ طَرِيُقَ النَّظَرِ لِنَفْسِى بِمَا فِيهَا كَرَامَتُهَا فَقَدُ اصَبْتُ طَرِيْقَ الْمَفْزَعِ الَّيْكَ بِمَافِيهِ سَلاَمَتُهَا اللهِيُ اِنْ كَانَتُ نَفْسِي اِسْتَسْعَدُتُهَا ٱلْأَنَ بِدُعَائِكَ عَلَى مَا يُنجِيهَا اللهِي إِنْ عَدَانِي الْإِجْتِهَادُ فِي ابْتِغَآءِ مَنْفَعَتِي فَلَمُ يَعُدُنِي بِرُّكَ فِيُمَا فِيهِ مَصْلَحَتِي اللهي إِنُ قَسَطُتُ فِي الْحَكْمِ عَلَى نَفُسِي بِمَا فِيُهِ حَسُرَتُهَا فَقَدُ اَقْسَطُتُهُ الْأَنَ بِتَعُرِيُفِي إيَّاهَا مِنُ رَحُمَتِكَ اِشُفَاقَ رَافَتِهَا اِلْهِىُ اِنُ اَحُجَفَ بِىُ قِلَّةُ الزَّادِ فِى الْمَسِيُرِ اِلَيُكَ فَقَدُ وَ صَلْتُهُ الَّانَ بِذَخَائِرِ مَا اَعُدَدُتُهُ مِنُ فَضُل تَعُويُلِي عَلَيْكَ اِلْهِي اِذَا ذَكَرُتُ رَحُمَتَكَ ضَحِكَتُ اِلَيُهَا وُجُوهُ وَ سَائِلِي وَ اِذَا ذَكَرُتُ سَخُطَتُكَ بَكَتُ لَهَا عُيُونُ مَسَائِلِي اللهِي فَاقُضِ بِسِجُلِ مِنْ سِجَالِكَ عَلَىٰ عَبُدٍ بَائِسِ قَدُ اتَّلَفَهُ

الظَّمَاءُ وَ اَحَاطَ بِخِيُطِ جِيُدِهِ كِلَالُ النَّوَىٰ۔ اِلٰهِى اَدْعُولَ دُعَاءَ مَنُ لَمُ يَرُجُ غَيْرَكَ بِدُعَآئِهِ وَ اَرُجُوكَ رَجَآءَ مَنُ لَمُ يَقُصُدُ غَيْرُكَ بِرَجَائِهِ، اِللَّهِيُ! كَيُفَ اَرُدُّ عَارِضَ تَطَلُّعِيُ اِلَى نَوَالِكَ، وَ اِنَّمَا اَنَا لِإِسْتِرُزَاقِيُ لِهِلْذَا الْبَدَنِ اَحَدُ عَيَالِكَ اللهِيُ كَيُفَ ٱسُكِتُ بِالْإِفْهَامِ لِسَانَ ضَرَاعَتِي وَ قَدْ اَقُلَقَنِي مَا ٱبُهِمَ عَلَيَّ مِنْ مَصِيُر عَاقِبَتِي اللهي قَدُ عِلِمُتَ حَاجَةَ نَفُسِي اللي مَا تَكَفَّلْتَ لَهَا بِهِ مِنَ الرَّزُقِ فِي حَيْوِتِي وَعَرَفْتَ قِلَّةَ اِسْتِغُنَائِي عَنْهُ مِنَ الْجَنَّةِ بَعُدَ وَفَاتِي فَيَامَنُ سَمَحَ لِي به مُتَفَضِّلاً فِي الْعَاجِل لاَ تَمُنَعِينِهِ يَوْمَ فَاقَتِي إِلَيْهِ فِي الْأَجِلِ فَمِنُ شَوَاهِدِ نَعُمَآء ِالْكَرِيْمِ اِسْتِتُمَامُ نَعُمَائِهِ وَ مِنُ مَحَاسِنِ الْآءِ الْجَوَادِ اسْتِكُمَالُ الاَئِهِ اِلْهِيُ لَوُلاَ مَاجَهلُتُ مِنُ اَمُرِى مَا شَكُونُ عَشَرَاتِي وَلَوُلاً مَا ذَكَرُتُ مِنَ التَّفُريُطِ مَا سَفَحُتُ عَبَرَاتِي اللهي صَلَّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّ ال مُحَمَّدٍ وَامْحُ مُثَبَتَاتِ الْعَثَرَاتِ بِمُرُسَلاَتِ الْعَبَرَاتِ وَهَبُ لِي كَثِيرَ السَّيَّنَاتِ لِقَلِيُلِ الْحَسَنَاتِ اللهِي إِنْ كُنُتَ لاَتَرُحَمُ اِلاَّ الْمُجِدِّيُنَ فِي طَاعَتِكَ فَالِي مَنُ يَلْتَجِيُ الْمُفَرِّطُونَ وَ اِنْ كُنُتَ لاَ تُكَرِّمُ اِلاَّ اَهُلِ الْإِحْسَانِ فَكَيُفَ يَصُنَعُ الْمُسَيُوُّنَ وَ اِنْ كَانَ لاَ يَفُوزُ يَوُمَ الْمَحْشَرِ اللَّا الْمُتَّقُونَ فَبِمَنُ يَسْتَعِينُ الْمُجُرِمُونَ - اللهي! إِنْ كَانَ لاَ يَجُوزُ عَلَى الصِّرَاطِ الاَّ مَنُ اَجَازَتُهُ بَرَآئَةُ عَمَلِهِ، فَانَّى بِالْجَوَازِ لِمَنُ يَتُبُ اِلَيُكَ قَبُلَ اِنْقِضَاءِ اَجَلِهِ؟ اِلْهِيُ اِنْ لَمُ تَجُدُ اِلاَّ عَلَى مَنُ قَدْ عَمَرَ بِالزُّهَادَةِ مَكُنُونَ سَرِيُرَتِهِ فَمَنُ لِلْمُضُطَرِّ الَّذِي لَمُ يُرُضِهِ بَيْنَ الْعَلَمِيْنَ سَعْيُ نَقِيْبَتِهِ اللَّهِي اِنُ حَجَبُتَ عَنُ

مُوَجِّدِيُكَ نَظَرَ تَغَمُّدِكَ بِجِنَايَاتِهِمُ أَزقَعَهُمُ غَضَبُكَ بَينِيَ الْمُشُرِكِيُنَ فِي كُرُبَاتِهِمُ إِنَّ لَمُ تَنُلُنَا يَدُ اِحُسَانِكَ يَوُمَ الْوُرُودِ اِخْتَلَطُنَا فِي الْجَزَآءِ بِذَوي الْحُجُودِ اللَّهُمَّ فَاوُجِبُ لَنَا بِالْإِسُلامِ مَذُخُورَ هِبَاتِكَ وَاسْتَصْفِ مَا كَدَرُتُهُ الُجَرَائِر مِنَّا بِصَفُو صِلاَتِكَ اللهِيُ اِرْحَمُنَا غُرَبَآءَ اِذُ تَضَمَّتُنَا بُطُونُ لُحُودِنَا وَ غُمِّيَتُ بِاللِّبُنِ سُقُوفُ بِيُوتِنَا وَ أُضْجِعُنَا مَسَاكِينَ عَلَى الْآيُمَان فِي قُبُورِنَا وَ خِلِّفُنَا فُرَادِى فِي أَضُيَقِ الْمَضَاجِعِ، وَ أَصُرَعَتُنَا الْمَنَايَا فِي أَعُجَبِ ٱلْمَصَارِعَ وَ صِرُنَافِيُ دَارِ قَوُم كَانَّهَا مَاهُولَةٌ وَهِيَ مِنْهُمُ بَلاَقِعُ اللِّييُ اِرْحَمُنَا اِذَا جِئْنَاك عُرَاةً جُفَاةً سُغَبَّرَةً مِنُ ثَرَى الْآجُدَاثِ رُؤُوسُنَا وَ شَاحِبَةً مِنُ اَنْزَاعِ الْقِيامَةِ اَبُصَارُنَا وَ ذَابِلَةً مِنْ شِدَّةِ الْعَطَش شِفَاهُنَا وَ جَايِعَةً لِطُول الْمَقَام بُطُونَنَا وَ بَادِيَةً هُنَالِك لِلْعُيُون سُواتُنَا وَ مُوَّقَّرَةً مِنُ ثِقُلِ الْآوُزَارِ ظُهُورُنَا وَ مَشْغُولِيُنَ بِمَا قَدُ دَهَانَا عَنُ اَهَالِيُنَا وَ اَوُلاَدِنَا فَلاَ تُضَعِّفِ الْمَصَآئِبَ عَلَيُنَا بِإِعْرَاضٍ وَجُهكَ الْكَرِيُم عَنَّا وَ سَلُب عَآئِدَةٍ مَا مَثَّلَهُ الرَّجَآءُ مِنَّا اِللَّهِي مَا حَنَّتُ هَاذِهِ الْعُيُونُ اِلَى بُكَائِهَا وَلاَ جَادَتُ مُتَشَرّبَةً بِمَآئِهَا وَلاَ اَسُهَدَهَا بِنَحِيُبِ الثَّاكِلاَتِ فَقَدُ عَزَ آئِهَا اِلاَّ اَسُلَفُتَهُ مِنُ عَمَدِهَا وَ خَطَآئِهَا وَمَا دَعَاهَا اِلَيُهِ عَوَاقِبُ بَلَآئِهَا وَ اَنْتَ الْقَادِرُ يَا عَزِيُزُ عَلَى كَشُفِ غَمَّآئِهَا اللهى إِن كُنَّا مَحُرُومِينَ فَانَا نَبُكِى اِذُ فَاتَنَا مِن جُودِك مَانَطُلُبُهُ اللهِيُ شُبَّ حَلاَوَةً مَا يَسُتَعُذِبُهُ لِسَانِيُ مَنَ النُّطُقِ فِي بَلاَغَتِهِ بِزَهَادَة مَا يَعُرِفُهُ قَلْبِي مِنَ النَّصُح فِي دَلاَلَتِهِ اللِّهِي آمَرُتَ بِالْمَعُرُوفِ وَ أَنْتَ أَوْلَى بِهِ مِنَ

الْمَأْمُورِينَ وَ اَمَرُتَ بِصِلَةِ السُّوَّالِ وَ اَنْتَ خَيْرُ الْمَسْئُولِيْنَ اللهِي كَيْفَ يَنْقُلُ بِنَا الْيَاسُ اللَّي الْإِمْسَاكِ عَمَّا لَهُجِنَا بِطِلاً بِهِ وَ قَدِادَّرَعُنَا مِنْ تَامِيُلِنَا إِيَّاكَ اَسْبَغَ ٱتُوَابِهِ اِلْهِيُ اِذَا هَزَّتِ الرَّهُبَةُ اَفْنَانَ مَخَافَتِنَا اِنْقَلَعَتْ مِنَ الْأُصُولِ اَشُجَارُهَا وَ إِذَا تَنْسَمَّتُ اَرُوَاحُ الرَّغُبَةِ مِنَّا اَغُصَانَ رَجَآئِنَا اَيُنَعَتُ بِنَاتِيُجَ الْبَشَارَةِ اَثُمَارُهَا اللهى إذَا تَلَوُنَا مِنُ صِفَاتِكَ شَدِيْدَ الْعِقَابِ غَضِبُنَا وَ اَسِفُنَا وَ اِذَا تَلَوُنَا مِنُهَا الْغَفُورٌ الرَّحِيْمُ فَرِحُنَا فَنَحُنُ بَيْنَ اَمُرَيْنَ فَلاَ سَخُطَتُكَ تُؤْمِنُنَا وَلاَ رَحُمَتُك تُوبسُنَا اِلْهِيُ اِنُ قَصُرَتُ مَسَاعِيُنَا عَنُ اِسْتِحُقَاقِ نَظُرَتِكَ فَمَا قَصُرَتُ رَحُمَتُك بنَا عَنُ دِفَاعِ نِقَمَتِكَ اللهِيُ اِنَّكَ لَمُ تَزَلُ عَلَيْنَا بِحُظُو ظِ صَنَائِعِكَ مُنْعِمًا وَ لَنَا مِنُ بَيُنِ الْاَقَالِيُم مُكُرمًا وَ تِلُكَ عَادَتُكَ اللَّطِيُفَةُ فِي اَهُلِ الْخَسِيُفَةِ فِي سَالِفَاتِ الدُّهُورِ وَ غَابِرَاتِهَا وَ خَالِيَاتِ اللَّيَالِي وَ بَاقِيَاتِهَا اللَّهِي اِجْعَلُ مَا حَيُوتُنَا بِهِ مِنُ نُورِ هِدَايَتِكَ دَرَجَاتٍ تَرُقَى بِهَا إِلَى مَا عَرَّفُتَنَا مِنُ رَحُمَتِكَ، اِلْهِي كَيُفَ تَفُرَحُ بصُحُبَةِ الدُّنْيَا صُدُورَنَا، وَ كَيُفَ تَلْتَئِمُ فِي غَمَرَاتِهَا أُمُورَنَا وَ كَيُفَ يَخُلُصُ لَنَا فِيُهَا سُرُورُنَا وَ كَيُفَ يَمُلِكُنَا بِاللَّهُو وَ اللَّعِبِ غُرُورُنَا وَ قَدُ وَ عَتْنَا بِاقْتِرَاب الْأَجَالِ قُبُورُنَا–الِهِيُ! كَيُفَ يَنْتَهِجُ فِي دَارِ حُفِرَتُ لَنَا فِيُهَا حَفَائِرُ صَرُعَتِهَا وَ قُتِّلَتُ بِآيُدِيُ الْمَنَايَا حَبَائِلُ غَدُرَتِهَا وَ جَرَّعْتَنَا مَكُرُوهِينَ جُرَعَ مَرَارَتِهَا وَ ذَلَّتُنَا النَّفُسُ عَلَى انْقِطَاع عَيْشِهَا لَوُلاً مَا اَصُغَتُ اِلَيْهِ هَاذِهِ النُّفُوسُ مِنْ رَفَائِع لَذَّتِهَا إِفْتِنَانِهَا بِالْفَانِيَاتِ مِنُ فَوَاحِشِ زِيُنَتِهَا اللهِيُ فَالَيُكَ نَلْتَجِيُّ مِنُ مَكَآئِدِ خُدُعَتِهَا وَ

بِكَ نَسْتَعِينُ عَلَى عَبُور قَنُطَرتِهَا وَ بِكَ نَسْتَفُطِمُ الْجَوَارِحَ عَنُ آخُلاَفِ آخُلِفِ الُحِيَة الذَّكر شَهُوتِهَا وَ بِكَ نَسُتَكُشِفُ جَلاَبِيُبَ حَيْرَتِهَا وَ بِكَ نُقَوَّمُ مِنَ الْقُلُوْبِ اِسْتِصْعَابَ جَهَالَتِهَا اللهِي كَيُفَ لِلدُّورِ أَنْ نَمُنَعَ مَنُ فِيهَا مِنُ طَوَارِقِ الرَّزَايَا وَ قَدُ أُصِيبَ فِي كُلِّ دَارِ سَهُمٌ مِنُ اَسُهُم الْمَنَايَا يَا اللهي مَا تَتَفَجَّعُ اَنْفُسُنَا مِنَ النُّقُلَةِ عَنِ الدِّيَارِ إِنْ لَمُ تُوْحِشُنَا هُنَالِكَ مِنْ مُرَافَقَةِ الْاَبُرَارِ – اللهي ! مَا تُضِيُرُنَا فُرُقَةُ الْإِخُوَانِ وَالْقَرَابَاتِ لَوُ قَرَّبُتَنَا مِنْكَ يَا ذَاالُعَطِيَّاتِ- اللهِيُ! مَا تَجُفَّ مِنُ مَآءِ الرَّجَآءِ مَجَارِى لَهَوَاتِنَا إِنْ لَمُ تَحُمُ طَيْرُ الْاَشَائِم بحِيَاض رَغَبَاتِنَا، اللهيُ! إِنْ عَذَّبُتَنِي فَعَبُدٌ خَلَقُتَهُ لِمَا اَرَدُتُهُ فَعَذَّبُتَهُ وَ اِنْ رَحِمُتَنِي فَعَبُدٌ وَ جَدْتَهُ مُسِيئًا فَٱنْجَيْتَهُ اللهِي لاَ سَبِيُلَ اللهِ الْاحْتِرَاسِ مِنَ الذَّنُبِ الاَّ بِمَشِيَّتِك فَكَيْفَ لِيُ بِافَادَةِ مَا سَلَفُتَنِي فِيهِ مَشِيَّتُكَ وَ كَيُفَ لِيُ بِالْإِحْرَاسِ مِنَ الذَّنُب مَالَمُ تُدُركُنِيُ فِيُهِ عِصْمَتُك ـ اللهي أنْتَ دَلَّلْتَنِي عَلَى سُوَالِ الْجَنَّةِ قَبُلَ مَعُرفَتِهَا، فَاقُبَلَتِ النَّفُسُ بَعُدَ الْعِرُفَانِ عَلَى مَسْئَلَتِهَا، اَفَتَدُلَّ عَلَى خَيْرِكَ السُّوَّالَ ثُمَّ تَمُنَعُهُمُ النَّوَاكَ وَ أَنْتَ الْكُرِئُ الْمَحُمُودُ فِي كُلِّ مَا تَصْنَعُهُ، يَا ذَاالْجَلاَل وَالْإِكُرَامِ، اِلْهِيُ اِنُ كُنُتُ غَيْرَ مُسْتَوْجِبِ لِّمَا اَرْجُوا مِنُ رَحُمَتِكَ فَانُتَ اَهُلُ التَّفُضَّل عَلَىَّ بِكَرَمِكَ فَالْكَرِيْمُ لَيُسَ يَصُنَعُ كُلَّ مَعُرُوفٍ عِنْدَ مَنْ يَسُتَوُجِبُهُ، اِلْهِيُ اِنْ كُنُتُ غَيْرَ مُسُتَاهِلِ لِمَا اَرُجُوا مِنْ رَحُمَتِكَ فَانْتَ اَهُلٌ اَنُ تَجُوُدَ عَلَى الْمُذُنِبِيُنَ بِسَعَةِ رَحُمَتِكَ، اللهِيُ إِنُ كَانَ ذَنُبِي قَدُ اَخَافَنِيُ فَاِنَّ حُسُنَ ظَيِّي بِكَ

قَدُ اَجَارَنِي اللهِي لَيْسَ تُشَبِّهَ مَسْئَلَةَ السَّائِلِينَ لِآنَّ السَّآئِلَ اِذَا مُنِعَ امُتَنَعَ عَنِ السُّوَّالِ وَ اَنَا لاَغِنَآءَ لِيُ عَمَّا سَئَلُتُكَ عَلَى كُلِّ حَالِ اللِّهِيُ اِرُضِ عَنِّي فَاِنُ لَمُ تَرُضَ عَنِّى فَاعُفُ عَنِّى فَقَدُ يَعُفُوَ السَّيَّدُ عَنُ عَبُدِهٖ وَهُوَ عَنُهُ غَيْرُ رَاضٍ اللهِى كَيُفَ اَدُعُوكَ وَ اَنَا اَمُ كَيُفَ اَئِيسُ مِنْكَ وَ اَنْتَ اِلْهِيُ اِنَّ نَفُسِي قَائِمَةٌ بَيْنَ يَدَيُك وَ قَدُ اَظَلَّهَا حُسُنُ تَوَكُّلِي عَلَيُكَ فَصَنَعُتَ بِهَا مَا يُشْبِهُكَ وَ تَغَمَّدُتَنِي بِعَفُوك اِلْهِيُ اِنُ كَانَ قَدُدَنِي آجَلِيُ وَلَمُ يُقَرِّبُنِيُ مِنُكَ عَمَلِيُ فَقَدُ جَعَلُتُ الْإِعْتِرَاف بالذُّنُب اِلَيُكَ وَ سَائِلَ عِلَلِي اللَّهِي فَانُ عَفَوْتَ فَمَنُ اَوُلَى مِنْكَ بِذَالِكَ وَ اِنُ عَذَّبُتَ فَمَنُ اَعُدَلُ مِنُكَ فِي الْحُكُم هُنَالِكَ اللَّهِيُ اِنْ جُرُتُ عَلَى نَفُسِيُ فِي النَّظَر لَهَا وَبَقِيَ نَظَرُكَ لَهَا اَلُويُلُ لَهَا إِنْ لَمُ تَسُلِمُ بِهِ اِلْهِيُ! اِنَّكَ لَمُ تَزَلَ بي بَارًّا أَيَّامَ حَيْوتِيُ، فَلاَ تَقُطَعُ برَّكَ عَنِّي بَعُدَ وَفَاتِي، اللهي، كَيْفَ أَيْنَسُ مِنُ حُسُن نَظُرِكَ لِيُ بَعُدَ مَمَاتِيُ وَ أَنُتَ لَمُ تُوَلَّنِي إِلاَّ الْجَمِيلَ فِي آيَّام حَيْوتِي، اللهي إنَّ ذُنُوُبِيُ قَدُ اَخَافَتُنِيُ وَ مَحَبَّتِي لَكَ قَدُ اَجَارَتُنِي فَتَوَلَّ مِنْ اَمُرِي مَا اَنْتَ اَهُلُهُ و َعُدُّ بِفَضَٰلِكَ عَلَى مَنُ غَمَرَهُ جَهُلُهُ يَا مَنُ لاَ تَخُفَى عَلَيُكَ خَافِيَةٌ صَلَّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّ ال مُحَمَّدٍ وَاغْفِرُلِي مَا قَدُ خَفِيَ عَلَى النَّاسِ مِنْ أَمُرِي، اللَّهِي سَتَرُتَ عَلَىَّ فِي الدُّنُيَا ذُنُوبًا وَلَمُ تُظُهِرُهَا لَهَا وَ أَنَا اللِّي سَتُرهَا يَوُمَ الْقِياْمَةِ أَحُوَجُ وَ قَدُ اَحُسَنُتَ بِيُ اِذْ لَمُ تُظُهِرُهَا لِلْعِصَابَةِ مِنَ الْمُسُلِمِيْنَ فَلاَ تَفُضَحُنِي بِهَا يَوُمَ الْقِياْمَةِ عَلَى رَوُّسِ الْعَالَمِيْنَ اللَّهِي اِنَّ جُودُكَ بَسَطَ اَمَلِي وَشُكُرَكَ قَبِلَ عَمَلِي

فَسُرَّنِي بِلِقَآئِكَ عِنُدَ اِقْتِرَابِ اَجَلِي اللهِي اِعْتِذَارِي اِلْيُكَ اِعْتِذَارَ مَن لَمُ يَسْتَغُن عَنُ قُبُولِ عُذُرِهِ فَاقَبَلُ عُذُرِي يَا خَيْرَ مَنِ اعْتَذَرَ اللَّهِ الْمُسِيِّئُونَ وَ لاَ تَرُدَّنِي فِي حَاجَةٍ قَدُ اَفْنَيْتُ عُمُرِى فِي طَلَبِهَا مِنْكَ وَهِيَ الْمَغُفِرَةِ اللهِي لَوُ اَرَدُتَ فَضِيُحَتِيُ لَمُ تَسُتُرُنِيُ فَمَتِّعُنِيُ بِمَا لَهُ قَدُ هَدَيُتَنِيُ وَ اَدِمُ مَا بِهِ سَتَرُتَنِي اللهي مَا وَصَفُتُ مِنُ بَلَاءٍ ابُتَلُتَنِيُهِ أَوُ اِحُسَانَ أَوُ لَيُتَنِيُهِ فَكُلُّ ذَٰلِكَ بِمَنِّكَ فَعَلْتُهُ وَ عَفُوك تَمَامَ ذَٰلِكَ بِمَنِّكَ فَعَلْتُهُ وَ عَفُوكَ تَمَامَ ذَٰلِكَ ٱتُمَمِّتَهُ اللهِي لَوُلاً مَا فَرَقْتُ مِنَ الذُّنُوُبِ مَا تَرَكُّتُ عِقَابَكَ وَ لَوُلاً مَا عَرَفْتُ مِنُ كَرَمِكَ مَا رَجَوُتُ ثَوَابَكَ وَ اَنُتَ اَوُلَى الْاَكُرَمِيْنَ بِتَحْقِيُقِ اَمَلِ الْأَمِلِيُنِ وَاَرُحَمُ مَنِ اسْتَرُحَمَ فِي تَجَاوُزهِ مِنَ الْمُذُنِبِيُنَ اللَّهِي نَفُسِي تُمَنِّينِي بِأَنَّكَ تَغُفِرُلِي فَأَكُرِمُ بِهَا أُمُنِيَّةً بَشَّرَتُ بِعَفُوك بِكَرَمِكَ مُبَشِّرَاتٍ تَمِينَهَا وَ هَبُ لِيُ بِجُودِكَ مُدَمِّرَاتٍ تَجُنِيُهَا اللهي ٱلْقَتُنِي الْحَسَنَاتُ بَيُنَ جُوُدِكَ وَ كَرَمِكَ وَ اَلْقَتُنِيُ السَّيِّئَاتُ بَيُنَ عَفُوكَ وَ مَغُفِرَتِكَ وَ قَدُ رَجَوُتُ أَنُ لاَ يُضِيُعَ بَيُنَ ذَيُنِي وَ ذِيْنَ مُسِيءٍ وَ مُحْسِن اللهِي اِذَا شَهِدَ لِيَ الْإِيْمَانُ بِتَوُحِيُدِكَ وَ أَنْطَقَ لِسَانِي بِتَمْجِيُدِكَ وَ دَلَّنِي الْقُرُانُ عَلَى فَوَاضِل جُوُدِكَ فَكَيُفَ لا يَمْتَهِجُ رَجَائِي بِحُسُنِ مَوْعُودِك، اللهِي تِتَابُعُ اِحْسَانِكَ اللِّي يَدُلَّنِيُ عَلَى حُسُنِ نَظَرِكَ لِي فَكَيُفَ يَشُقَى اَمُرَةٌ وَّ حَسُنَ لَهُ مِنُكَ النَّظَرُ اللهي إِنُ نَظَرُتَ إِلَىَّ بِٱلْهَلَكَةِ عُيُونُ سَخُطَتِكَ فَمَا نَامَتُ عَنِ اسْتِنْفَاذِي مِنْهَا عُيُونُ رَحُمَتِكَ اللِّهِيُ إِنَّ عَرَضَنِي ذَنُبِي لِعِقَابِكَ فَقَدُ اَدُنَاتِي رَجَآئِي مِنْ ثَوَابِكَ اللَّهِي إِنُ

عَفَوُتَ فَبِفَضُلِكَ وَ إِنُ عَذَّبُتَ فَبِعَدُلِكَ فَيَامَنُ لاَ يُرُجِى إِلاَّ فَضُلُهُ وَلاَ يُخَافُ اِلاَّ عَدُلُهُ صَلَّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّ ال مُحَمَّدٍ وَامْنُنُ عَلَيْنَا بِفَضْلِكَ وَلاَ تَسْتَفُصِرُ عَلَيْنَا فِيُ عَدُلِكَ اللَّهِيُ خَلَقُتَ لِيُ جَسُمًا وَ جَعَلُتَ لِيُ فِيُهِ الاَتٍ أَطِيُعُكَ بِهَا وَ اَعُصِيُكَ وَ اُغُضِبُكَ بِهَا وَ اُرُضِيُكَ وَ جَعَلُتَ لِيُ مِنُ نَفُسِي دَاعِيَةً اِلَى الشُّهُوَاتِ وَ اَسُكُنْتِي دَارً قَدُ مُلِئَتُ مِنَ الْأَفَاتِ ثُمَّ قُلْتَ لِي اَنْزَجِرُ فِيُكَ اَنْزَجرُ وَ بِكَ اَعُتَصِمً وَ بِكَ اَسُتَجِيْرُ وَ بِكَ اَحْتَرِزُ وَ اَسْتَوُفِقُكَ لِمَا يُرُضِيُكَ، وَ اَسُئَلُك يَا مَوُلاَىَ! فَاِنَّ سُوَّالِي لاَ يُخْفِيُكَ. اِلهِي اَدُعُولَ دُعَآءَ مُلِحٌ لاَ يَمِلُّ دُعَآءَ مَوُلاَهُ وَ اتَضَرَّعُ اِلَيُكَ تَضَرُّعَ مَنُ اَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ بِالْحُجَّةِ فِي دَعُواهُ لَوُ عَرَفْتُ اِعْتِذَارًا مِنَ الذُّنُبِ فِي التَّنَصُّلِ اَبُلَغَ مِنَ الْإِعْتَرَافِ وَلاَ تَرُدَّنِي بِالْخَيْبَةِ عِنْدَ الْإِنُصِرَافِ اللهِي سَعَتُ نَفُسِي بِالْإِعْتَرافِ اِلَيْكَ لِنَفْسِي تَسْتَرُهُبهَا وَفَتَحَتُ اَفُوَاهُهَا الْمَالُهَا نَحُو نَظُرَةٍ مِنْكَ لاَ تَسْتَوُجِبُهَا فَهَبُ لَهَا مَا سَاَلَتُ وَجُدُ عَلَيْهَا بِمَا طَلَبَتُ فَاِنَّكَ آكُرَمُ الْآكُرَمِينَ بِتَحْقِيق آمَلِ الْأَمِلِينَ اللهِي قَدُ آصَبُتُ مِنَ الذُّنُوُبِ مَا قَدُ عَرَفُتَ وَ اسُرَفُتُ عَلَى نَفُسِيُ بِمَا قَدُ عَلِمُتَ فَاجُعَلْنِي عَبُدًا إِمَّا طَائِعًا فَاكُرَمُتَهُ وَ إِمَّا عَاصِيًا فَرَحِمْتَهُ اللهي كَانِّي بنَفْسِي قَدْ أُضْجَعَتُ فِي حُفُرَتِهَا وَانُصَرَفَ عَنُهَا الْمُشَيِّعُونَ مِنْ جِيُرَتِهَا وَ بَكَى الْغَرِيُبُ عَلَيُهَا لِغُرُبَتِهَا وَ جَادَ بِالدُّمُوعِ عَلَيُهَا الْمُشُفِقُونَ مِنُ عَشِيرَتِهَا وَ نَادَاهَا مِنُ شَفِيُر الْقَبُر ذَوُوا مَوَدَّتِهَا وَ رَحِمَهَا الْمُعَادِى لَهَا فِي الْحَيْوةِ عِنْدَ صَرْعَتِهَا وَلَمْ يَخَفُ عَلَى

النَّاظِرِيُنَ اِلَيُهَا عِنُدَ ذَٰلِكَ ضُرُّفَاقَتِهَا وَلاَ عَلَى مَنُ رَآهَا قَدُ تَوَسَّدَتِ التَّراى عَجُزَ حِيلَتِهَا فَقُلْتَ مَلَائِكَتِي فَرِيدٌ نَاىٰ عَنْهُ الْاَقُرَبُونَ وَ وَحِيدٌ جَفَاهُ الْاَهَلُونَ نَزَلَ بِي قَرِيْبًا أَصْبَحَ فِي اللَّحَدِ غَرِيْبًا وَ قَدْ كَانَ لِي فِي دَارِ الدُّنْيَا دَاعِيًا وَ لِنَظَرِى اللَّهِ فِيُ هٰذَا الْيَوُم رَاحِيًا فَتُحُسِنُ عِنُدَ ذَٰلِكَ ضِيَافَتِيُ وَ تَكُوُنُ اَرُحَمَ لِيُ مِنُ اَهُلِيُ وَ قَرَابَتِيُ. اِللَّهِيُ لَوُطَبَقَتُ ذُنُوبِيُ مَا بَيْنَ السَّمَآءِ اِلَى الْآرُضِ وَ خَرَّقَتِ النَّجُومُ وَ بَلَغَتُ اَسُفَلَ الثَّرِاى مَا رَدَّنِي الْيَاسُ عَنُ تَوَقِّعٌ غُفُرَانِكَ وَلاَ صَرَفَنِي الْقُنُو طُ عَنُ اِبُتِغَآءِ رضُوَانِكَ. اِللهي دَعَوُتُكَ بِالدُّعَآءِ الَّذِي عَلَّمُتَنِيُهِ فَلاَ تُحُرمُنِي جَزَآئك الَّذِيُ وَ عَدُتَنِيُهِ فَمِنَ النِّعُمَةِ أَنُ هَدَيُتَنِي لِحُسُن دُعَآئِكَ وَمِنُ تَمَامِهَا أَنُ تُوجبَ لِيُ مَحُمُودَ جَزَآئِكَ-اللهي وَ عِزَّتِك وَ جَلاَلِك لَقَدُ أَحُبَبُتُكَ مَحَبَّةً نِ اسْتَقَرَّتُ حَلاَوَتُهَا فِي قَلْبِي وَمَا تَنْعَقِدُ ضَمَائِرُ مُوَجِّدِيْكَ عَلَى اَنَّكَ تُبُغِضُ مُحِبِّيُكِ. اللهي ٱنْتَظِرُ عَفُوَكَ كَمَا يَنْتَظِرُ الْمُذُنِبُوْنَ، وَ لَسُتُ آيُئَسُ مِنْ رَحُمَتِكَ الَّتِي يَتَوَقَّعُهَا الْمُحُسِنُونَ اللهي لاَ تَغُضَبُ عَلَىَّ فَلَسْتُ اَقُولِى لِغَضَبكَ وَلاَ تَسُخُطُ عَلَىَّ فَلَسُتُ اَقَوْمُ لِسَخَطِكَ. اللهي اللنَّار رَبَّتُنِي أُمِّي فَلَيْتَهَا لَمُ تَرَبَّنِي اَمُ لِلشَّقَآءِ وَ لَدَتُنِي فَلَيْتَهَا لَمُ تَلِدُنِي. اللهي هَمَلَتُ عَبَرَاتِي حِيْنَ ذَكُرُتُ عَشَرَاتِي وَمَا لَهَا لاَتَنُهَمِلُ وَلاَ اَدُرى إلى مَايَكُونُ مَصِيرى وَ عَلَى مَا ذَا يَهُجُمُ عِنْدَالْبَلاَغ مَسِيُرِي وَ اَرِى نَفُسِي تُخَاتِلُنِي وَ اَيَّامِي تُخَادِعُنِي وَ قَدُ خَفَقَتُ عِنْدَ رَاسِي ٱجُنِحَةُ الْمَوُتِ وَ رَمَقَتُنِي مِنُ قَرِيْبِ ٱعْيُنُ الْفَوُتِ فَمَا عُذُرِى وَ قَدُ حَشَا

مَسَامِعِيُ رَافِعُ الصُّوٰتِ اللِّهِي لَقَدُ رَجَوُتُ مِمَّنُ ٱلْبَسَنِيُ بَيْنَ الْاَحْيَآءِ ثَوُبَ عَافِيَتِهِ أَنُ لاَ يُعُرِيَنِي مِنُهُ بَيُنَ الْاَمُوَاتِ بِجُوْدِ رَأَفَتِهِ وَ قَدُ رَجَوُتُ مِمَّنُ تَوَلاًّ فِي فِيُ حَيوتِيُ بِاحْسَانِهِ أَنُ يَشُفَعُهُ لِيُ عِنُدَ وَ فَاتِيُ بِغُفُرَانِهِ يَا اَنِيُسَ كُلِّ غَرِيُب انِسُ فِي الْقَبُرِ غُرُبَتِي وَ يَا ثَانِي كُلِّ وَحِيدٍ اِرْحَمُ فِي الْقَبُرِ وَحُدَتِي وَ يَاعَالِمَ السِّر وَ النَّجَواى وَ يَا كَاشِفَ الضُّرِّ وَلُبَلُواى، كَيُفَ نَظَرُكَ لِي بَيْنَ سُكَّانِ الثَّراى وَ كَيُفَ صَنِيُعُكَ اِلَيَّ فِي دَارِالُوَحُشَةِ وَالْبَلَّاءِ، فَقَدُ كُنُتَ بِي لَطِيُفًا آيَّامَ حَيْوةِ الدُّنْيَا يَا اَفْضَلَ الْمُنْعِمِيْنَ فِي الْآئِهِ وَ اَنْعَمَ الْمُفْضِلِيُنَ فِي نَعْمَآئِهِ. اللهي كَثُرَتُ اَيَادِيُكَ عِنْدِى فَعَجَزُتُ عَنُ اِحْصَآئِهَا وَضِقُتُ بِالْآمُر ذَرُعًا فِي شُكُرى لَكَ بِجَزَائِهَا فَلَكَ الْحَمُدُ عَلَى مَا اَوُلَيْتَ وَ لَكَ الشُّكُرُ عَلَى مَا اَبُلَيْتَ يَا خَيْرَ مَنُ دَعَاهُ دَاعِ وَ اَفْضَلُ مَنُ رَجَاهُ رَاجِ بِذِمَّةِ الْإِسُلاَمِ اتَّوَسَّلُ اِلَيُك وَبِحُرُمَةِ الْقُرُان اَعُتَمِدُ عَلَيْكَ وَ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ وَّ الِ مُحَمَّدٍ اَتَقَرَّبُ اِلَيْكَ فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ الِ مُحَمَّدٍ وَاعُرِفُ ذِمَّتِي الَّتِي رَجَوُتُ بِهَا قَضَاءُ حَاجَتِي بِرَحُمَتِكَ يَا اَرُحَمَ الرَّاحِمِيُنَ.

(7E)

وَكَانَ مِنُ دُعَآفِهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فِي الْمُنَاجَاتِ
بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ
لَكَ الْحَمُدُ يَا ذَالُجُوْدِ وَالْمَجُدِ وَالْعُلٰي

تَبَارَكُتَ تُعُطِيُ مَا تَشَآءُ وَتَمُنَعُ.

اِلْهِيُ وَ خَلَاقِيُ وَ خِرُزِيُ وَ مَوُيِلِيُ،

اِلَيُكَ لَدَى الْإِعْسَارِ وَ الْيُسُرَ اَفُرَعُ

الهِيُ لَئِنُ جَلَّتُ وَ حَمَّتُ خَطِيُئَتِيُ،

فَعَفُوكَ عَنُ ذَنبِي آجَلَّ وَ أَوْسَعُ.

اِلْهِى لَئِنُ اَعُطَيُتَ نَفْسِى سُوَالَهَا

فَهَا اَنَا فِي رَوُضِ النَّدَامَةِ اَرُتَعُ.

اِلْهِيُ تَرِٰى حَالِيُ وَ فَقُرِيُ وَ فَاقَتِيُ

وَ اَنْتَ مُنَاجَاتِيُ الْخَفِيَّةِ تَسُمَعُ.

اِلْهِيُ فَلاَ تَقُطَعُ رَجَائِيُ وَلاَ تُزِعُ

فُوَادِي فَلِي فِي سَيْبِ جُودِك مَطْمَعً.

اِلْهِيُ لَئِنُ خَيَّبُتَنِيُ اَوُ طَرَدُ تَنِيُ

فَمَنُ ذَاالَّذِي اَرُجُوا وَ مَنُ ذَا أُشَفَّعُ

الهِيُ اَجِرُنِيُ مِنُ عَذَابِكَ اِنَّنِيُ

اَسِيُرٌ ذَلِيُلٌ خَائِفٌ لَكَ اَخُضَعُ.

اللهِيُ فَآنِسُنِيُ بِتَلْقِيُنِ حُجَّتِيُ

إِذَا كَانَ لِيُ فِي الْقَبُرِ مَثُوًى وَّ مَضُجَعُ

الهِيُ لَئِنُ عَذَّبُتَنِيُ ٱلْفَ حَجَّةٍ

فَحَبُلُ رَجَائِي مِنْكَ لاَ يَتَقَطَّعُ.

اِلْهِيُ اَذِقُنِيُ طَعُمَ عَفُوكَ يَوُمَ لاَ

بِنُونٌ وَلاَ مَالٌ هُنَالِكَ يَنُفَعُ.

اِلْهِيُ اِذَا لَمُ تَرُعَنِيُ كُنْتُ ضَآئِعًا

وَ إِنْ كُنُتَ تَرُعَانِي فَلَسُتُ أُضَيَّعُ.

اللهِيُ اِذَا لَمُ تَعْفُ عَنُ غَيْرِ مُحُسِنٍ

فَمَنُ لِمُسِيِّءٍ بِالْهَواى يَتَمَتَّعُ.

اللهِيُ لَئِنُ فَرَطَّتُ فِي طَلَبِ التُّقلٰي

فَهَا اَنَا اِثُرَ الْعَفُوِ اَقُفُوا وَ اَتُبَعُ

اِلْهِي لَئِنُ اَخُطَأْتُ جَهُلاً فَطَالَمَا

رَجَوُتُكَ حَتَّى قِيُلَ مَا هُوَ يَجُزَعُ

الهِيُ ذُنُوبِيُ بَذَّتِ الطَّوُدَ وَاعْتَلَتُ

وَ صَفُحُكَ عَنُ ذَنْبِيُ اَجَلُّ وَ اَرُفَعُ

اِلْهِيُ يُنَجِّيُ ذِكُرُ طَوُلِكَ لَوُعَتِيُ

وَ ذِكُرُ اللَّحَطَايَا الْعَيُنَ مِنِّي يَدُمَعُ

الهِيُ اَقِلُنِيُ عَثُرَتِيُ وَامْحُ حَوُبَتِيُ

فَانِّي مُقِرٌّ حَآئِفٌ مُتَضَرِّعُ

اِلْهِيُ اَنِلُنِيُ مِنْكَ رَوُحًا وَ رَاحَةً

فَلَسُت سِولى اَبُوَابَ فَصُلَكَ اَقُرَعُ

الهِيُ! إِذَا أَفُضَحُتَنِيُ أَوُ أَهَنُتَنِيُ

فَمَا حِيُلَتِى يَا رَبِّ اَمُ كَيُفَ اَصُنَعُ

اِلْهِيُ حَلِيُفُ الْحُبِّ فِيُ اللَّيْلِ سَاهِرٌ

يُنَاجِي وَ يَدُعُوا وَالْمُغَفَّلُ يَهُجَعُ

اِلْهِيُّ وَهَاذَا الْخَلْقُ مَا بَيْنَ نَائِمٍ

وَ مُنتبِهٍ فِي لَيُلَةٍ يَتَضَرَّعُ

وَ كُلُّهُمُ يَرُجُو نَوَالَكَ رَاجِيًا

لِرَحُمَتِكَ الْعُظُمٰي وَ فِي الْخُلْدِ يَطُمَعُ

اللهِيُ يُمَنِّينِيُ رَجَائِي سَلاَمَةً

وَ قُبُحُ خَطِّيُئَتِيُ عَلَيَّ تُشَيِّعُ

اِلْهِيُ فَاِنُ تَعُفُوا فَعَفُوكَ مُنُقِذِي

وَ اِلاَّ فَبِالذَّنُبِ الْمُدَمِّرِ أُصُرَعُ

الهيئ بِحَقِّ الْهَاشِمِيِّ مُحَمَّدٍ

وَ حُرُمَةِ اَبُوَادِ هُمٌ لَكَ خُشَّعُ

الهي بحقّ المُصطَفى وَابُنِ عَمِّه

وَ حُرُمَةِ اَطُهَارِهُمُ لَكَ خُضَّعٌ

الهِيُ فَانْشِرُنِيُ عَلَى دِيْنِ اَحُمَدٍ

مُنِيبًا تَقِيًّا قَانِتًا لَكَ اَخُضَعُ

وَلاَ تَحُرِمَنِّي يَا اللهِيُ وَ سَيَّدِي

شَفَاعَتُهُ الْكُبُراي فَذَاكَ الْمُشَفَّعُ

وَ صَلِّ عَلَيْهِمُ مَا دَعَاكَ مُوَجِّدٌ

وَ نَاجَاكَ اَخْيَارٌ بِبَابِكَ رُكُّعُ

#### (70)

وَكَانَ مِنُ دُعَآئِهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فِى الْمُنَاجَاتِ آيْضًا بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ.

يَا سَامِعَ الدُّعَآءِ وَ يَا رَافِعَ السَّمَآءِ

وَ يَا دَآئِمِ الْبَقَآءِ وَ يَا وَاسِعِ الْعَطَآءِ لَذِى الْفَاقَةِ الْعَدِيْم

وَ يَا عَالِمَ الْغُيُوبِ وَ يَا سَاتِرِ الْعُيُوبِ
وَ يَا غَافِرَالذُّنُوبِ، وَ يَا كَاشِفِ الْكُرُوبِ
عَنِ الْمُرُهِقِ الْكَظِيم

وَ يَا فَائِقِ الطِّفَاتِ، وَ يَا مُخُرِجِ النَّبَاتِ
وَ يَا مُنْشِئَ الرُّفَاتِ وَ يَا جَامِعَ الشَّتَاتِ
مِنَ الْاعُظُمِ الرَّمِيُمِ

وَ يَا مُنْزِلَ الْغِيَاثِ مِنَ الدُّلَّجِ الْحِثَاثِ عَلَى الْحُزُنِ وَالدِّمَاثِ اِلَى الْجُوَّعِ الْغِرَاثِ مِنَ الْهُزَّم الرُّزُوُم

وَ يَا خَالِقَ الْبُرُوجِ، سَمَآءً بِلاَفُرُوجِ مَعَ اللَّيُلِ ذِى الْوُلُوجِ عَلَى الضَوَّءِ ذِى الْبُلُوجِ يَغُشِى سَنَا النُّحُوم

وَ يَا فَالِقَ الصَّبَاحِ وَ يَا فَاتِحَ النَّجَاحِ! وَ يَا مُرُسِلَ الرِّيَاحِ بَكُورًا مَعَ الرَّوَاحِ فَينُشَان بِالْغُيُومُ

يَا مُرُسِى الرَّوَاسِخِ اَوُتَادِهَا الشَّوَامِخِ فِى اَرُضِهَا السَّوَابِخِ اَطُوَادِهَا الْبَوَاذِخِ مِنُ صُنْعَةِ الْقَدِيْم

وَ يَا هَادِى الرِّشَادِ، وَ يَا مُلُهِمَ السِّدَادِ وَ يَا رَازِقَ الْعِبَادِ، وَ يَا مُحْيِىَ الْبِلاَدِ

### وَ يَا فَارِجَ الْهُمُوم

وَ يَا مَنُ بِهِ اَعُودُ وَ يَا مَنُ بِهِ اَلُودُ وَ مَنُ حَكُمُهُ النَّفُودُ، فَمَا عَنُهُ لِى شَذُودُ تَبَارِكُتَ مِنُ حَلِيم

وَ يَا مُطُلِقَ الْآسِيُرِ، وَ يَا جَابِرَ الْكَسِيُرِ وَ يَا مُغنِىَ الْفَقِيُرِ، وَ يَا غَاذِىَ الصَّغِيرِ وَ يَا شَافِى السَّقِيْمِ

يَا مَنُ بِهِ اِعْتِزَازِى وَ يَا مَنُ بِهِ اِحْتِرَازِى مِنَ اللَّهِ اِحْتِرَازِى مِنَ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَرَازِ مِنَ اللَّهُ اللَّهُ مُوم الْمُحُوم اَعِدُنِى مِنَ الْهُمُوم

وَ مِنُ جِنَّةٍ وَ اِنُسٍ، لِذِكْرِ الْمَعَادِ مُنُسٍ! وَالْقَلُبُ عَنْهُ مُقُسٍ، وَ مِنُ شَرِّغَيِّ نَفُسٍ وَالْقَلُبُ عَنْهُ مُقُسٍ، وَ مِنُ شَرِّغَيِّ نَفُسٍ وَشَيْطَانِهَا الرَّجيُم

وَ يَا مُنُزِلَ الْمَعَاشِ، عَلَى النَّاسِ وَالْمَوَاشِ! وَالْاَفُرَاخِ فِى الْعِشَاشِ مِنَ الطَّعُمِ وَ الرِّيَاشِ تَقَدَّسَّتَ مِنُ عَلِيُمِ

وَ يَا مَالِكَ النَّوَاصِ مِنُ طَائِعٍ دَعَاصٍ!

#### فَمَا عَنُكَ مِنُ مَنَاصٍ لِعَبُدٍ وَلاَ خَلاَصٍ لِمَاضٍ وَلاَ مُقِيِّمٍ لِمَاضٍ وَلاَ مُقِيِّمٍ

وَ يَا خَيُرُ مُسْتَعَاضٍ بِمَحْضِ الْيَقِيُنِ رَاضِ بِمَا هُوَ عَلَيْهِ قَاضٍ مِنُ اَحُكَامِهِ الْمَوَاضِ تَحَنَّنْتَمِنُ حَكِيْم

وَ يَا مَنُ بِنَا مُحِيُطُ وَ عَنَّا الْآذَىٰ يُمِيُطُ! وَ مَنُ مُلُكُةً بَسِيُطُ وَ مَنُ عَدُلُهُ قَسِيُطُ عَلَى الْبِرِّ وَالْآثِيْمِ

وَ يَا رَائِىَ اللَّحُوْظِ وَ يَا سَامِعَ اللَّفُوظِ وَ يَا قَاسِمَ الْحُظُوظِ، بِإِحْصَائِهِ الْحُفُوظِ بِعَدُلِ مِنَ الْقَسِيْمِ

يَا مَنُ هُوَ السَّمِيعُ وَ مَنُ عَرُشُهُ الرَّفِيعُ وَ مَنُ خُلُقهُ الْبديعُ وَ مَنُ جارَهُ الْمَنِيعُ مِنَ الظَّالِمِ الْغُشُوم

يَا مَنُ حَبَا فَاسَبُغَ بِمَا قَدُ حَبَا وَ سَوَّغَ يَا مَنُ كَفَى وَ بَلَّغَ بِمَا قَدُ صَفَا وَ فَرَّغَ مِنُ سِنَّةِ الْعَظِيْمِ وَ يَا مَلُجَاءَ الضَّعِيُفِ وَ يَا مَفُزَعَ اللَّهِيُفِ تَبَارَكُتَ مِنُ لَطِيُفِ رَحِيْمٍ بِنَا رَوُّوُفِ تَبَارَكُتَ مِنُ لَطِيُفِ رَحِيْمٍ بِنَا رَوُّوُفِ خَبِيْرٍ بِنَا كَرِيْم

وَ يَا مَنُ قَضَا بِحَقٍّ عَلَى نَفُسٍ كُلِّ خَلُقٍ وَ فَاتًا بِكُلِّ أَفُقٍ فَمَا يَنُفَعُ التَّوَقِّ مِنَ الْمَوُتِ وَالْحَتُوم

تَرَانِیُ وَلاَ اَرَاكَ وَلاَ رَبَّ لِیُ سِوَاكَ فَقُدُنِیُ وَلاَ تَعُشِنِیُ رَدَاكَ فَقُدُنِیُ وَلاَ تُعُشِنِیُ رَدَاكَ فَقُدُنِیُ وَلاَ تُعُشِنِیُ رَدَاكَ بِتَوُفِیُقَكَ الْعَصُومِ

يَا مَعُدِنَ الْجَلاَلِ وَ ذِى الْعِزِّ وَالْجَمَالِ
وَ ذَاالْمَجُدِ وَالْفِعَالِ وَ ذَاالْكَبُدِ وَالْمِحَالِ
تَعَالَيْتَ مِنُ حَكِيْم

اَجِرُنِى مِنَ الْجَحِيْمِ وَ مِنُ هَولِهَا الْعَظِيْمِ وَ مِنُ عَيشِهَا الذَّمِيْمِ وَ مِنُ حُزُنِهَا الْمُقِيم وَ مِنُ مَائِهَا الْحَمِيْمِ

وَ اَصُحِبُنِىَ الْقُرُانَ وَ اَسُكِنِّىَ الْجِنَانَ وَ اَسُكِنِّيَ الْجِنَانَ وَ نَاولُنِيَ الْإَمَانَ

## اِلٰي جَنَّةِ النَّعِيُمِ

إِلَى المَنْظَرِ النَّزِيُهِ الَّذِيُ لاَ لُعُوبَ فِيُهِ هَنِيْنًا لِسَا كِنِيُهِ وَ طُوبَىٰ لِعَامِرِيُهِ هَنِيْنًا لِسَا كِنِيُهِ وَ طُوبَىٰ لِعَامِرِيُهِ ذَوُاالُمَدُ خَلِ الْكَرِيْمِ

إِلَى مَنُزِلٍ تَعَالَى بِالْحُسُنِ قَدُ تَوَالَى بِالنُّورِ قَدُ تَوَالَى بِالنُّورِ قَدُ تَلاَ لَا تَلُقَى بِهِ الْجَلاَلاَ بِالنُّورِ قَدُ تَلاَ لاَ تَلْقَى بِهِ الْجَلاَلاَ بِالسَّيِدِ الرَّحِيم

إِلَى الْمَفُرَشِ الْوَطِىّ إِلَى الْمَلْبَسِ الْبَهِيّ إِلَى الْمَطُعمِ الشَّهِيِّ إِلَى الْمَشُرَبِ الرَّدِى مِنَ السَّلْسَلِ الْخَتِيُم

فَيَامَنُ هُوَ اَجَلَّ بِمَا وَصَفُتُ اَسُئَلُكَ اَنُ تُصَلِّىَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّ الِ مُحَمَّدٍ وَلاَ تَحُرِمُنَا شَيْئًا بِمَا سَئَلُنكَ وَ زِدْنَا مِنُ فَضُلِكَ اِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيءٍ قَدِيُرٍ. بِرَحُمَتِكَ يَا اَرُحَمَ الرَّاحِمِيُنَ وَ صَلَّى اللهُ عَلَى سَيّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّ الِهِ اَجُمَعِيُنَ.

#### (TT)

وَكَانَ مِنْ دُعَافِهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فِي الْمُلِمَّاتِ وَالشَّدَآثِدِ

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ

اَللَّهُمَّ يَا مُذِلَّ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيُدٍ يَا مُعِزَّ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنْتَ كَهُفِي حِيْنَ تُعْبِينني

الْمَذَاهِبُ وَ اَنْتَ يَا رَبِّ خَلَقُتنِى رَحُمَةً بِى وَ قَدْ كُنْتَ عَنُ خَلَقِى غَنِيًّا وَلَوُلاَ نَصُرُكِ رَحُمَتُكَ لَكُنْتُ مِنَ الْهَالِكِيُنَ اَنْتَ مُؤيِّدِى بِالنَّصُرِ عَلَى اَعُدَآئِى وَلَوُلاَ نَصُرُكِ اِيَّاىَ لَكُنْتُ مِنَ الْمَقْبُوحِيُنَ يَا مُرُسِلَ الرَّحُمَةِ مِنُ مَعَادِنِهَا وَ يَا مُنشِى الْبَرَكَةِ اِيَّاىَ لَكُنْتُ مِنَ الْمَقْبُوحِيُنَ يَا مُرُسِلَ الرَّحُمَةِ مِنُ مَعَادِنِهَا وَ يَا مُنشِى الْبَرَكَةِ مِنْ مَوَاضِعِهَا يَا مَنُ خَصَّ نَفُسَهُ بِالسُّمُو وَالرَّفُعَةِ فَاوُلِيَآوُهُ بِعِزَّتِهِ يَتَعَزَّزُونَ يَا مَن خَصَى نَفُسَهُ بِالسُّمُو وَالرَّفُعَةِ فَاوُلِيَآوُهُ بِعِزَّتِهِ يَتَعَزَّزُونَ يَا مَن خَصَى نَفُسَهُ بِالسُّمُو وَالرَّفُعَةِ فَاوُلِيَآوُهُ بِعِزَّتِهِ يَتَعَزَّزُونَ يَا مَن خَصَى نَفُسَهُ بِالسُّمُو وَالرَّفُعَةِ فَاوُلِيَآوُهُ بِعِزَّتِهِ يَتَعَزَّزُونَ يَا مَن خَصَى نَفُسَهُ بِالسُّمُو وَالرَّفُعَةِ فَاوُلِيَآوُهُ بِعِزَّتِهِ يَتَعَزَّزُونَ يَا مَن خَصَى نَفُسَهُ بِالسُّمُو وَالرَّفُعَةِ فَاوُلِيَا فَهُمُ مِن سَطَرَاتِهِ خَآئِفُونَ اللهُ وَسَعَتُ لَهُ الْمُلُوكُ بِنِيرِ الْمُذَلِّةِ عَلَى اللهِ عَنَاقِهِمُ فَهُمُ مِنُ سَطَرَاتِهِ خَآئِفُونَ اللهُ عَرُشِكَ فَعَلَقْتَ بِهَا جَمِيعَ خَلُقِكَ فَهُمُ لَكَ مُذُعِنُونَ ان تُصَلِّى عَلَى عَرُشِكَ فَحَلَقُتَ بِهَا جَمِيعَ خَلُقِكَ فَهُمُ لَكَ مُذُعِنُونَ ان تُن تُصَلِّى عَلَى مُنُ اللهِ تَعَالَى)

#### (YY)

وَكَانَ مِنُ دُعَآئِهِ عَلَيُهِ السَّلاَمُ فِي الْمُنَاجَاتِ فِي شَهْرِ شَعْبَانِ الْمُعَظَّمِ
بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ
بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ

اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ اللِ مُحَمَّدٍ وَاسُمَعُ نِدَآئِى اِذَا نَادَيُتُكَ وَ اَقْبِلُ عَلَى اِذَا نَادَيُتُكَ وَ اَقْبِلُ عَلَى اِللَّهُ مَا فَيُ نَدُيُكَ مِسُكِينًا لَكَ مُتَضَرِّعًا اِلَيُك رَاجِيًا لِمَا بَيُنَ يَدَيُك مِسُكِينًا لَك مُتَضَرِّعًا اِلَيُك رَاجِيًا لِمَا بَيُنَ يَدَيُك وَ تَعُلِمُ مَا فِي نَفُسِى وَ تَخُبُرُ حَاجَتِي وَ تَعُرِفُ رَاجِيًا لِمَا بَيُنَ يَدَيُك ثَوَابِي وَ تَعُلَمُ مَا فِي نَفُسِى وَ تَخُبُرُ حَاجَتِي وَ تَعُرِفُ مَا مِينًا لِمَا بَيْنَ يَدَيُك ثَوَابِي وَ تَعُلَمُ مَا فِي نَفُسِى وَ تَخُبُرُ حَاجَتِي وَ تَعُرِفُ ضَمِيرِى وَلاَ يَخُفَى عَلَيْك آمُرُ مُنْقَلِبِي مَثُواى وَ مَا أُدِيدُ اَنُ ابُدِئ بِهِ مِن مَنُطِقِى فَ اَرَجُوهُ لِعَاقِبَتِي وَ قَدُ جَرَتُ مَقَادِيُرُك عَلَى يَا سَيِّدِى وَ اَرَجُوهُ لِعَاقِبَتِي وَ قَدُ جَرَتُ مَقَادِيُرُك عَلَى يَا سَيِّدِى فَيُولِك فَيُول عَلَى اللَّهُ الْحِرِ عُمُوك مِن سَرِيرَتِي وَ عَلاَنِيَّتِي وَ بِيَدِك لاَ بِيدِ غَيُرِك فَيُول اللَّهُ الْحَرِ عُمُوك مِن سَرِيرَتِي وَ عَلاَنِيَّتِي وَ بِيَدِك لاَ بِيدِ غَيُرِك فَيُول اللَّهُ الْحَرِ عُمُوك مِن سَرِيرَتِي وَ عَلاَنِيَّتِي وَ بِيَدِك لاَ إِيهِ عَلَى اللّه عَيْرِك فَي اللّه عَلَى اللّه الْحِر عُمُوك مِن سَرِيرَتِي وَ عَلاَنِيَّتِي وَ بِيَدِك لاَ إِيهِ عَيْرِك عَلَى اللّه الْحِر عُمُوك مِن سَرِيرَتِي وَ عَلاَنِيَّتِي وَ بِيَدِك لاَ إِيهِ عَلَى اللّه عَيْرِك

زِيَادَتِيُ وَ نَقُصِيُ وَ نَفُعِيُ وَ ضَرّى لِلْهِيُ إِن ُحَرَمُتَنِيُ فَمَنُ ذَاالَّذِي يَرُزُقُنِي وَ إِنُ خَذَلْتَنِي فَمَنُ ذَاالَّذِي يَنُصُرُنِي ـ إلهي أَعُو ذُبك مِن غَضَبك وَ حُلُول سَخَطِك ـ اِلْهِيُ اِنُ كُنُتَ غَيْرَ مُسْتَاهِل لِرَحُمَتِكَ فَٱنْتَ اَهُلُ اَنُ تَجُوُدَ عَلَىَّ بِفَضُل سَعَتِكَ. اِللَّهِي كَانِّي بِنَفُسِي وَاقِفَةٌ بَيْنَ يَدَيُكَ وَ قَدْ اَظَلَّهَا حُسُنُ تَوَكَّلِي عَلَيْكَ فَقُلْتُ مَا اَنْتَ اَهُلُهُ تَغَمَّدُتَنِي بِعَفُوكَ. اللهي إنْ عَفَوْتَ فَمَنُ اَوُلَى مِنْكَ بِذَالِكَ وَ إِنْ كَانَ قَدُ دَنِي آجَلِيُ وَ لَمُ يُدُنِنِيُ مِنْكَ عَمَلِيُ فَقَدُ جَعَلْتُ الْإِقْرَارَ بِالذَّنُبِ اِلَيُكَ وَ سِيُلَتِي. اللِّهِي قَدْ جُرُتُ عَلَى نَفُسِيُ بِالنَّظَرِ لَهَا فَلَهَا الْوَيُلُ اِنُ لَمُ تَغُفِرُ لَهَا . اللهى لَمُ يَزَلُ برُّكَ عَلَىَّ ايَّامَ حَيْوتِي فَلاَ تَقُطَعُ برَّكَ عَنِّي فِي مَمَاتِي. اللهي كَيْفَ ايَسُ مِنُ حُسُنِ نَظُرِكَ لِي بَعُدَ مَمَاتِيُ وَ أَنْتَ لَمُ تُولَنِيُ اِلاَّ الْجَمِيْلَ فِيُ حَيْوتِيُ. اللهي تَوَلَّ مِنُ آمُرِي مَا أَنْتَ آهُلُهُ وَعُدُ بِفَضْلِكَ عَلَى مُذُنِبٍ قَدُ غَمَرَهُ جَهُلُهُ. اِللَّهِي قَدُ سَتَرُتَ عَلَيَّ ذُنُوبًا فِي الدُّنْيَا وَ أَنَا أَحُوَجُ اِلِّي سَتُرهَا عَلَىَّ مِنْكَ فِي الْأَخُرِايِ. اللهِي قَدُ أَحْسَنْتَ اللَّي اِذَٰلَمُ تُظْهِرُهَا لِآحَدٍ مِنُ عِبَادِك الصَّالِحِيُنَ فَلاَ تَفُضَحُنِي يَوُمَ الْقِينْمَةِ عَلَى رَوُّسِ الْآشُهَادِ. اِلْهِيُ! جُوُدُكَ بَسَطَ آمَلِيُ وَ عَفُوكَ آعُظُمُ مِنْ عَمَلِي. اللهيُ! فَسُرَّنِي بِلِقَآئِكَ يَوْمَ تَفُضِي فِيْهِ بَيْنَ عِبَادِكَ. اللهِيُ! اِعْتِذَارِي اللُّكَ اعْتِذَارُ مَنْ لَمْ يَسْتَغُن عَنْ قُبُول عُذُره فَاقْبَلُ عُذُرِىٰ يَا كَرِيُمُ يَا اَكُرَمَ مَنِ اعْتَذَرَ اِلَيْهِ الْمُسِيئُوُنَ. اِللَّهِي لاَ تَرُدَّحَاجَتِي وَ لاَ يُخَيُّبُ طَمَعِيُ وَ لاَ تَقُطَعُ مِنُكَ رَجَآئِيُ وَ اَمَلِي. اللهي لَوُ اَرَدُتُ هَوَآئِي لَمُ

تَهُدِنِيُ وَلَوُ اَرَدُتَ فَضِيُحَتِي لَمُ تُعَافِنِي. اللهيُ! مَا اَظُنُّكَ تَرُدَّنِي فِي حَاجَتِي قَدُ اَفْنَيْتُ عُمُرى فِي طَلَبِهَا مِنُكَ. اِلْهِيُ فَلَكَ الْحَمْدُ اَبَدًا دَآئِمًا سَرُمَدًا يَزيُدُ وَلاَ يَبِيُدُ كَمَا تُحِبُّ وَ تَرُضٰى لِللهِ إِنَ اَخَذُتَنِي بِجُرُمِي اَخَذُتُكَ بِعَفُوكَ وَ إِنْ آخَذُتَنِيُ بِذُنُوبِيُ آخَذُتُكَ بِمَغُفِرَتِكَ وَ إِنْ آدُخَلُتَنِيُ النَّارَ ٱعُلَمُتُ ٱهُلَهَا آنِّي أُحِبُّكَ. اِلهِيُ اِنْ كَانَ صَغُرَ فِي جَنُب طَاعَتِكَ عَمَلِيُ فَقَدُ كَبُرَ فِي جَنُب رَجَآئِكَ آمَلِي. اللهي كَيُفَ آنُقَلِبُ مِنْ عِنْدِكَ بِالْخَيْبَةِ مَحُرُمًا وَ قَدُ كَانَ حُسُنُ ظَيِّي بِجُودِكَ أَنُ تَقُلِبَنِي بِالنَّجَاةِ مَرُحُومًا. اللهي قَدُ اَفْنَيْتُ عُمُرِي فِي شَرِّهِ السَّهُو عَنُكَ وَ اَبُلَيْتَ شَبَابِي فِي سَكُرَةِ التَّبَاعُدِ مِنْكَ. اِلْهِيُ فَلَمُ اَسُتَيُقِظُ اَيَّامَ اِغْتِرَارِیُ بِكَ وَ رُكُونِیُ اِلٰی سَبِیُل سَخَطِكَ اِلٰهِیُ وَ اَنَا عَبُدُكَ وَابُنُ عَبُدَیُك قَآئِمٌ بَيُنَ يَدَيُكَ مُتَوَسِّلٌ بِكُرَمِكَ اللَيك واللهِي انَا عَبُدٌ اَنْتَضَّلُ اللَيك مِمَّا كُنُتُ أُوَاجِهُكَ بِهِ مِنْ قِلَّةِ اِسْتِحْيَائِي مِنُ نَظَرِكَ وَ اَطُلُبُ الْعَفُوَ مِنْكَ اِذِ الْعَفُو نَعُتُ لِكَرَمِكَ اللهي لَمُ يَكُنُ لِي حَوُلٌ فَانْتَقِلُ بِهِ عَنْ مَعْصِيَتِكَ الاَّ فِي وَقُتٍ آيُقَظُتنِي لِمُحَبَّتِكَ وَ كَمَا اَرَدُتَ اَنُ اَكُونَ كُنْتُ فَشَكَرُتُكَ بِاِدْخَالِي فِي كَرَمِكَ وَ لِتَطُهِيْرِ قَلْبِي مِنُ اَوُ سَاخِ الْغَفُلَةِ عَنُكَ. اللهِي أُنْظُرُ اللَّي نَظَرَ مَنُ نَادَيْتَهُ فَاجَابَك وَاسْتَعُمَلْتَهُ بِمَعُونَتِكَ فَاطَاعَكَ يَا قَرِيْبًا لاَ يَبُعُدُ عَنِ الْمُغْتَرِّبِهِ وَ يَا جَوَادًا لاَ يَبُخَلُ عَمَّنُ رَجَاثُوابَهُ. اِللَّهِي هَبُ لِي قَلْبًا يُدُنِيُهِ مِنْكَ شَوُقُهُ وَلِسَانًا يَرُفَعُهُ اِلَيُكَ صِدْقُهُ وَ نَظَرًا يُقَرِّبُهُ مِنْكَ حَقُّهُ. اللِّهِيُ اِنَّ مَنُ تَعَرَّفَ بِكَ غَيْرُ مَجُهُولِ وَ مَنُ

لاَذَبِكَ غَيْرَ مَخُذُولِ وَ مَنُ اَقْبَلْتَ عَلَيْهِ غَيْرَ مَمْلُوكٍ. اللهي إنَّ مَن ابْتَهَجَ بِك لَمُسْتَنِيُرٌ وَ إِنَّ مَنِ اعْتَصَمَ بِكَ لَمُسْتَجِيُرٌ وَ قَدُ لُذُتُ بِكَ. يَا اِلْهِيُ وَ سَيَّدِيُ فَلاَ تُخَيّبُ ظَنِّي مِنُ رَحُمَتِكَ وَ لاَ تَحُجُبُنِي عَنُ رَأَفَتِكَ. اللهِيُ اَقِمُنِيُ فِي اَهُل وَلاَيَتِكَ مَقَامَ مَنُ رَجَا الزّيَادَةِ مِنُ مُحَبَّتِكَ. اِللهِيُ وَ ٱلْهِمْنِيُ وَلَهًا بِذِكُرك اِللي ذِكُرِكَ وَاجُعَلُ هِمَّتِيُ اِلَى رَوُحِ نَجَاحِ اَسُمَآئِكَ وَ مَحَلِّ قُدُسِكَ. اِللَّهِيُ بِكَ عَلَيُكَ اَنُ تُلُحِقُنِيُ بِمَحَلَّ اَهُلِ طَاعَتِكَ وَالْمَثُولِي الصَّالِحِ مِنُ مَرَضَاتِكَ فَانِّي لاَ اَقُدِرُ لِنَفُسِى رَفُعًا وَلاَ اَمُلِكُ لَهَا نَفُعًا. اِلهَى اَنَا عَبُدُكَ الضَّعِيُفُ الْمُذُنِبُ وَ مَمُلُو كُكَ الْمُنِيُبُ الْمُعِيْبُ فَلاَ تَجْعَلْنِي مِمَّنُ صَرَفْتَ عَنْهُ وَجُهَكَ وَ حَجَبَهُ سَهُوَهُ عَنُ عَفُوكَ. اِللَّهِي هَبُ لِي كَمَالَ الْإِنْقِطَاعِ اِلَيُكَ وَ أَنُر اَبُصَارَ قُلُوبُنَا بضِيَآءِ نَظَرِهَا اِلَيُكَ حَتَّى تَخُرِقُ اَبُصَارُ الْقُلُوبِ حُجُبَ النُّورِ فَتَصِلُ اِلْي مَعُدِن الْعَظَمَةِ وَ تَصِيْرُ اَرُوَاحُنَا مُعَلَّقَةً بِعِزَّ قُدُسِكَ. اللهي وَاجْعَلْنِي مِمَّنُ نَادَيْتَهُ فَاجَابَكَ فَلاَ حَظْتَهُ فَصَعِقَ لِجَلاَلِكَ فَنَاجَيْتَهُ سِرًّا وَ عَمِلَ لَكَ جَهُرًا. اللهي لَمُ أُسَلِّطُ عَلَى حُسُن ظَنِّى قُنُوطَ الْيَاسِ وَلاَ انْقَطِعَ رَجَآئِي مِنْ جَمِيُل كَرَمِكَ. اللهى إن كَانَتِ الْخَطَايَا قَدُ اَسُقَطَتْنِي لَدَيْكَ فَاصُفَحُ عَنِّي بِحُسُن تَوَكَّلِي عَلَيُكَ. اِلْهِيُ اِنُ حَطَّتُنِيُ الذُّنُولِ مِنُ مَكَارِم لُطُفِكَ فَقَدُ نَبَّهَنِيُ الْيَقِيُنُ اللَّي كَرَمَ عَطُفِك. اللهى إن أَنَامَتُنِي الْغَفُلَةُ عَن الْإِسْتَعُدَادِ لِلِقَآئِكَ فَقَدُ نَبَّهَتنِي الْمَعُرفَةُ بِكُرَمِ الْآئِكَ. اللهِيُ اِنُ دَعَانِيُ اِلَى النَّارِ عَظِيْمُ عِقَابِكَ فَقَدُ دَعَانِي اللَّي الْجَنَّةِ

جَزِيُلُ ثَوَابِكَ لِلهِى فَلَكَ اَسْنَالُ وَ اِلَيُكَ ابْتَهِلُ وَ اَرْغَبُ وَ اَسُأَلُكَ اَنُ تُصَلِّى عَلَى مُحَمَّدٍ وَ اللهِ مُحَمَّدٍ وَ اَنُ تَجْعَلَنِى مِمَّنُ يُدِيْمُ ذِكْرَكَ وَلاَ يَنْقُضُ عَهْدَكَ وَلاَ يَنْقُضُ عَهْدَكَ وَلاَ يَنْقُضُ عَهْدَكَ وَلاَ يَغُفُلُ عَنُ شُكُوكَ وَلاَ يَسُخِفُ بِاَمُوكَ لِلهِى وَ الْحِقِنِي بِنُورٍ عِزِّكَ الْابْهَجِ وَلاَ يَعْفُلُ عَنُ شِواكَ مُنْحَرِفًا وَ مِنْكَ خَائِفًا مُرَاقِبًا يَا ذَالْجَلاَلِ فَاكُونَ لَكَ عَارِفًا وَ عَنُ سِواكَ مُنْحَرِفًا وَ مِنْكَ خَائِفًا مُرَاقِبًا يَا ذَالْجَلاَلِ وَالْإِكْرَامِ وَ صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ رَسُولِهِ وَ اللهِ الطَّاهِرِيْنَ وَ سَلِّمُ تَسُلِيمًا كَثِيرًا .

#### (CA)

وَكَانَ مِنْ دُعَآفِهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فِي لَيُلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَهْرِ شَعْبَانِ وَلَيُلَةِ الْجُمْعَةِ بسُم اللَّاءِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْم.

اَللّٰهُمَّ اِنِّى اَسْئَلُكَ بِرَحْمَتِكَ الَّتِى وَسِعَتُ كُلَّ شَيْءٍ وَ بِقُوَّتِكَ الَّتِى قَهَرُتَ بِهَا كُلَّ شَيْءٍ وَ بَعَبَرُوتِكَ الَّتِى غَلَبُتَ كُلَّ شَيْءٍ وَ بَعَبَرُوتِكَ الَّتِى غَلَبُتَ كُلَّ شَيْءٍ وَ بِعَبَرُوتِكَ الَّتِي غَلَبُتَ بِهَا كُلَّ شَيْءٍ وَ بِعَظَمَتِكَ الَّتِي مَلَاتُ كُلَّ فِهَا شَيْءٌ وَ بِعَظَمَتِكَ الَّتِي مَلَاتُ كُلَّ فَيُءٍ وَ بِعَظَمَتِكَ الَّتِي مَلَاتُ كُلَّ فَيْءٍ وَ بِوَجُهِكَ الْبَاقِي بَعُدَ فَنَآءِ كُلِّ شَيْءٍ وَ بِوَجُهِكَ الْبَاقِي بَعُدَ فَنَآءِ كُلِّ شَيْءٍ وَ بِعِلْمِكَ الْبَاقِي بَعُدَ فَنَآء كُلِّ شَيْءٍ وَ بِعِلْمِكَ الْبَاقِي بَعُدَ فَنَآء كُلِّ شَيْءٍ وَ بِعِلْمِكَ الَّذِي الْعَلَى اللّٰهُ مَا كُلِّ شَيْءٍ وَ بِعِلْمِكَ الَّذِي الْعَلَى اللّٰهُمَّ اعْفِرُ لِى الذُّنُوبَ الَّتِي تَهُتِكَ الْعِصَمَ اللّٰهُمَّ اغْفِرُ لِى الذُّنُوبَ الَّتِي تَهُتِكَ الْعِصَمَ اللّٰهُمَّ اغْفِرُ لِى الذُّنُوبَ الَّتِي تَهُتِكَ الْعِصَمَ اللّهُمَّ اعْفِرُ لِى الذُّنُوبَ الَّتِي تَهُتِكَ الْعِصَمَ اللّٰهُمَّ اعْفِرُ لِى الذُّنُوبَ الَّتِي تَهُتِكَ الْعِصَمَ اللّٰهُمَّ اعْفِرُ لِى الذُّنُوبَ الَّتِي تَهُتِكَ الْعِصَمَ اللّٰهُمَّ اعْفِرُ لِى الذُّنُوبَ اللّٰيَّةِ مُ اللّٰهُمَّ اغْفِرُ لِى الذُّنُوبَ الَّتِي تُكَالِ الْيَعْمَ اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِى الذُّنُوبَ النِّي تُعَيِّرُ النِّعَمَ اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِى الذُّنُوبَ الَّيْ تُعَيِّرُ النِعَمَ اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِى الذَّيْ عُمَ اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِى الذَّيْ عُمَ اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِى النَّعْمَ اللَّهُمَ اغْفِرُ لِى النَّوْسَ الَّذِي تُعَيِّرُ النِعْمَ اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِى النَّهُ عُلَى اللَّهُ الْمَاءِ الْعَلَى اللْهُولُ لِى النَّهُ الْمُعَلَى اللَّهُمَ الْعُفِرُ لِى النَّهُمُ الْمُعْمُ الْمُعْرَالِي النِقْمَ اللَّهُمُ الْمُؤْمِ لِى اللْمُورُ الْمَالِي الْمُعْمَ اللْهُمُ الْمُعْرَالِ الْمِنْ لِي الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُعَمِ اللّهُمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُعْرَالِ الْمُعْمُ الْمُؤْمِ الْمُعْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُعْمُ اللّهُمُ الْمُؤْمُ الْمُعْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْم

الذُّنُوبَ الَّتِي تَحْبِسُ الدُّعَآءَ اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِيَ الذُّنُوبَ الَّتِي تُنُزِلُ الْبَلَآءَ اللَّهُمّ اغُفِرُ لِيُ كُلَّ ذَنُب اَذُنَبُتُهُ وَ كُلُّ خَطِّيُئَةٍ اَخُطَاتُهَا اَللَّهُمَّ اِنِّي اَتَقَرَّبُ اِلَيُك بِذِكُرِكَ وَ اَسْتَشُفِعُ بِكَ اِلَى نَفُسِكَ وَ اَسْئَلُكَ بِجُوْدِكَ اَنْ تُدْنِيَنِي مِنْ قُرُبِكَ وَ آنُ تُوُزِعَنِيُ شُكُرَكَ وَ آنُ تُلُهِمَنِيُ ذِكُرَكَ اَللَّهُمَّ اِنِّيُ اَسُئَلُكَ سُؤَالَ خَاضِع مُتَذَلِّلِ خَاشِعِ أَنُ تُسَامِحَنِيُ وَ تَرُحَمَنِيُ وَ تَجُعَلَنِيُ بِقِسُمِكَ رَاضِيًا قَانِعًا وَ فِي جَمِيُعِ الْآحُوَالِ مُتَوَاضِعًا اَللَّهُمَّ وَ اَسْئَلُكَ سُوَّالَ مَنِ اشْتَدَّتُ فَاقَتُهُ وَ اَنْزَلَ بِك عِنُدَ الشَّدَآئِدِ حَاجَتُهُ وَ عَظُمَ فِيُمَا عِنُدَكَ رَغْبَتُهُ اَللَّهُمَّ عَظُمَ سُلُطَانُكَ وَ عَلَى مَكَانُكَ وَ خَفِيَ مَكُرُكَ وَ ظَهَرَ اَمُرُكَ وَ غَلَبَ قَهُرُكَ وَ جَرَتُ قُدُرَتُكَ وَ لاَ يُمُكِنُ الْفِرَارُ مِنُ حُكُومَتِكَ اَللَّهُمَّ لاَ اَجِدُ لِذُنُوبِي غَافِرًا وَ لاَ لِقَبَآئِحِي سَاتِرًا وَّ لاَ لِشَيْءٍ مِّنُ عَمَلِيَ الْقَبِيُحِ بِالْحَسَنِ مُبَدِّلاً غَيْرَكَ لاَ اِللهَ اِلاَّ اَنْتَ سُبُحَانَك وَ بِحَمْدِكَ ظَلَمْتُ نَفُسِي وَ تَجَرَّأْتُ بِجَهُلِي وَ سَكَنُتُ اللَّي قَدِيُم ذِكُرِكَ لِي وَمَيِّكَ عَلَىَّ اَللَّهُمَّ مَوُلاَى كُمُ مِنْ قَبِيُحِ سَتَرُتَهُ وَ كُمُ مِنْ فَادِحٍ مِنَ الْبَلَّاءِ اَقَلْتَهُ وَكُمْ مِنُ عِثَارِ وَ قَيُتَهُ وَ كُمُ مِّنُ مَّكُرُوهٍ دَفَعْتَهُ وَ كُمْ مِنُ ثَنَآءٍ جَمِيُلِ لَسُتُ اَهُلاً لَهُ نَشَرُتَهُ اَللَّهُمَّ عَظُمَ بَلَائِيُ وَ اَفُرَطَ بِي سُوَّءُ حَالِيٌ وَ قَصُرَتُ بِي اَعْمَالِي وَ قَعَدَتُ بِيُ اَغُلاَلِيُ وَ حَبَسَنِي عَنُ نَفُعِي بُعُدُ اَمَلِيُ وَ خَدَعَتُنِي الدُّنْيَا بِغُرُورِهَا وَ نَفُسِيُ بِجِنَايَتِهَا وَ مِطَالِيُ يَا سَيّدِيُ فَاسْئَلُكَ بِعِزَّتِكَ أَنُ لاَّ يَحُجُبَ عَنُكَ دُعَآئِيُ سُوَّءُ عَمَلِيُ وَ فِعَالِيُ وَ لاَ تَفُضَحُنِيُ بِخَفِيِّ مَا اطَّلَعُتَ عَلَيْهِ مِنُ سِرِّىُ وَ لاَ

تُعَاجِلُنِيُ بِالْعُقُوبَةِ عَلَى مَا عَمِلُتُهُ فِي خَلَوَاتِي مِنْ سُوِّءِ فِعُلِي وَ اِسَآئَتِي وَ دَوَام تَفُرِيُطِيُ وَ جَهَالَتِيُ وَ كَثُرَةِ شَهُوَاتِيُ وَ غَفُلَتِي وَ كُنِ اللَّهُمَّ بِعِزَّتِكَ لِي فِي كُلّ الْآحُوَالِ رَوُّوفًا وَ عَلَيَّ فِي جَمِيْعِ الْأُمُورِ عَطُوفًا اللَّهِي وَ رَبِّي مَنْ لِي غَيْرُك ٱسۡئَلُهُ كَشُفَ ضُرَّىٰ وَ النَّظَرَ فِي ٱمۡرِىٰ اِلٰهِیٰ وَ مَوُلاَیَ ٱجُرَیۡتَ عَلَیَّ حُکُمًا وِالتَّبَعُتُ فِيُهِ هَواٰى نَفُسِيُ وَ لَمُ اَحُتَرِسُ فِيُهِ مِنْ تَزُييُن عَدُوّىُ فَغَرَّنِيُ بِمَا اَهُواٰى وَ اَسْعَدَهُ عَلَى ذَٰلِكَ الْقَضَآءُ فَتَجَاوَزُتُ بِمَا جَرَى عَلَيَّ مِنُ ذَٰلِكَ بَعُضَ حُدُودِك وَ خَالَفُتُ بَعُضَ اَوَامِرِكَ فَلَكَ الْحَمُدُ عَلَيَّ فِي جَمِيْعِ ذَٰلِكَ وَ لاَ حُجَّةَ لِي فِيْمَا جَراى عَلَىَّ فِيُهِ قَضَآوُكَ وَالْزَمَنِي حُكُمُكَ وَ بَلْآوُكَ وَ قَدُ اَتَيْتُكَ يَا اِلْهِي بَعُدَ تَقُصِيُرِيُ وَ اِسُرَافِيُ عَلَى نَفُسِيُ مُعُتَذِرًا نَادِمًا مُنُكَسِرًا مُسُتَقِيُلاً مُسُتَغُفِرًا مُنِيبًا مُقِرًّا مُذُعِنًا مُعُتَرِفًا لاَ اَجِدُ مَفَرًّا مِمَّا كَانَ مِنِّي وَ لاَ مَفُزَعًا اَتَوَجَّهُ اِلَيهِ فِي اَمُرِي غَيْرَ قَبُولِكَ عُذُرِي وَ اِدْخَالِكَ اِيَّاىَ فِي سَعَةِ رَحُمَتِكَ اَللَّهُمَّ فَاقْبَلُ عُذُرِي وَارُحَمُ شِدَّةَ ضُرِّى وَ فُكَّنِي مِنُ شَدِّ وَثَاقِيٰ يَا رَبِّ ارْحَمُ ضَعُفَ بَدَنِي وَ رِقَّةَ جِلْدِیُ وَ دِقَّةَ عَظُمِیُ یَا مَنُ بَدَءَ خَلْقِیُ وَ ذِکْرِیُ وَ تَرُبِیَتِیُ وَ بِرِّیُ وَ تَغُذِیَتِیُ هَبُنِيُ لاِبُتِدَآءِ كَرَمِكَ وَ سَالِفِ بِرِّكَ بِيُ يَا اللهِيُ وَ سَيَّدِيُ وَ رَبِّيُ اَ تُرَاكَ مُعَذِّبِي بنَارِكَ بَعُدَ تَوُحِيُدِكَ وَ بَعُدَ مَا انْطُولِي عَلَيْهِ قَلْبِي مِنْ مَعُرِفَتِكَ وَ لَهِجَ بِهِ لِسَانِي مِنُ ذِكُرِكَ وَاعُتَقَدَةُ ضَمِيُرِى مِنُ حُبِّكَ وَ بَعُدَ صِدُقِ اعْتِرَافِي وَ دُعَآئِي خَاضِعًا لِرُبُوبِيَّتِكَ هَيُهَاتَ اَنْتَ اَكُرَمُ مِنُ اَنْ تُضَيِّعُ مَنْ رَبَّيْتَهُ اَوْ تُبَعِّدَ مَنُ اَدُنَيْتَهُ اَو

ُتُشَرِّدَ مَنُ اوَيُتَهُ اَوُ تُسَلِّمَ اِلَى الْبَلآءِ مَنُ كَفَيْتَهُ وَ رَحِمْتَهُ وَ لَيُتَ شِعُرِى يَا سَيّدِى وَ اللهى وَ مَوُلاَى اَتُسَلِّطُ النَّارَ عَلَى وُجُوْهٍ خَرَّتُ لِعَظَمَتِكَ سَاجِدَةً وَ عَلَى اَلْسُنِ نَطَقَتُ بِتَوُحِيُدِكَ صَادِقَةً وَ بِشُكُرِكَ مَادِحَةً وَ عَلَى قُلُوبِ اِعْتَرَفَتُ بِالْهِيَّتِكَ مُحَقِّقَةً وَ عَلَى ضَمَآئِرَ حَوَثُ مِنَ الْعِلْمِ بِكَ حَتَّى صَارَتُ خَاشِعَةً وَ عَلَى جَوَارِحَ سَعَتُ اللَّي أَوْطَان تَعَبُّدِكَ طَآئِعَةً وَ اَشَارَتُ بِاسْتِغُفَارِكَ مُذُعِنَةً مَا هَكَذَا الظُّنُّ بِكَ وَ لاَ أُخُبِرُنَا بِفَصَّلِكَ عَنُكَ يَا كَرِيْمُ يَا رَبِّ وَ ٱنْتَ تَعُلَمُ ضَعُفِي عَنُ قَلِيُل مِّنُ بَلَّاءِ الدُّنُيَا وَ عُقُوبَاتِهَا وَ مَا يَجُرىُ فِيُهَا مِنَ الْمَكَارِهِ عَلَى آهُلِهَا عَلَى أَنَّ ذَٰلِكَ بَلَّاءٌ وَّ مَكُرُوهٌ قَلِيُلٌ مَكُثُهُ يَسِيُرٌ بَقَآئُهُ قَصِيْرٌ مُدَّتُهُ فَكَيُفَ احْتِمَالِيُ لِبَلَّاءِ الْأَخِرَةِ وَ جَلِيُل وُقُوعِ الْمَكَارِهِ فِيُهَا وَ هُوَ بَلَّاءٌ تَطُولُ مُدَّتُهُ وَ يَدُوُمُ مَقَامُهُ وَ لاَ يُخَفَّفُ عَنُ اَهُلِهِ لِاَنَّهُ لاَ يَكُونُ اِلاَّ عَنُ غَضَبك وَ انْتِقَامِك وَ سَخَطِكَ وَ هٰذَا مَا لاَ تَقُومُ لَهُ السَّمٰوَاتُ وَ الْاَرْضُ يَا سَيِّدِى فَكَيُفَ لِي وَ أَنَا عَبُدُكَ الضَّعِينُ الذَّلِيُلُ الْحَقِينُ الْمِسْكِينُ الْمُسْتَكِينُ يَا اللَّهِي وَ رَبَّى وَ سَيِّدِي وَ مَوُلاَىَ لِاَى الْأُمُورِ اِلَيُكَ اَشُكُو وَ لِمَا مِنْهَا اَضِجُّ وَ اَبْكِيُ؟ لِلَالِيْمِ الْعَذَابِ وَ شِدَّتِهِ أَمُ لِطُولِ الْبَلَّاءِ وَ مُدَّتِهِ؟ فَلَئِنُ صَيَّرُتَنِي لِلْعُقُوبَاتِ مَعَ اَعُدَآئِكَ وَ جَمَعُتَ بَيْنِيُ وَ بَيْنَ اَهُلِ بَلَائِكَ وَ فَرَّقُتَ بَيْنِي وَ بَيْنَ اَحِبَّائِكَ وَ اَوْلِيَآئِكَ فَهَبْنِي يَا اللهي وَ سَيَّدِى وَ مَوُلاَى وَ رَبَّى صَبَرُتُ عَلَى عَذَابِكَ فَكَيْفَ أَصُبِرُ عَلَى فِرَاقِكَ وَ هَبُنِيُ يَا اللِّهِيُ صَبَرُتُ عَلَى حَرِّ نَارِكَ فَكَيْفَ اَصُبِرُ عَنِ النَّظَرِ اللَّي كَرَامَتِكَ اَمُ

كَيُفَ اَسُكُنُ فِي النَّارِ وَ رَجَآئِي عَفُوكَ فَبِعِزَّتِكَ يَا سَيِّدِي وَ مَوْلاً يَ اُقْسِمُ سَادِقًا لَئِنُ تَرَكُتَنِيُ نَاطِقًا لَآضِجَنَّ اِلَيُكَ بَيْنَ اَهُلِهَا ضَجِيْجَ اُلآمِلِيُنَ وَ لَاصُرُخَنَّ اِلَيُك صُرَاخَ الْمُسْتَصُرِ خِيُنَ وَ لَابُكِيَنَّ عَلَيُكَ بُكَآءَ الْفَاقِدِيُنَ وَ لَانَادِيَنَّكَ اَيُنَ كُنُتَ يَا وَلِيَّ الْمُؤْمِنِيُنَ يَا غَايَةَ آمَالِ الْعَارِفِيْنَ يَا غِيَاتَ الْمُسْتَغِيُّثِينَ يَا حَبِيبَ قُلُوب الصَّادِقِيُنَ وَ يَا اِلٰهُ الْعَالَمِيُنَ اَفَتُرَاكَ سُبُحَانَكَ يَا اِلْهِيُ وَ بِحَمُدِكَ تَسُمَعُ فِيُهَا صَوُتَ عَبُدٍ مُّسُلِم سُجِنَ فِيُهَا بِمُخَالَفَتِهِ وَ ذَاقَ طَعُمَ عَذَابِهَا بِمَعْصِيَتِهِ وَ حُبِسَ بَيُنَ اَطُبَاقِهَا بِجُرُمِهِ وَ جَرِيُرَتِهِ وَ هُوَ يَضِجُّ اِلَيُكَ ضَجِيُجَ مُؤَمِّل لِرَحُمَتِك وَ يُنَادِيُكَ بِلِسَانِ اَهُلِ تَوُحِيُدِكَ وَ يَتَوَسَّلُ اِلَيْكَ بِرُبُوبِيَّتِكَ يَا مَوُلاَ يَ فَكَيُفَ يَبُقَى فِي الْعَذَابِ وَ هُوَ يَرُجُو مَا سَلَفَ مِنْ حِلْمِكَ آمُ كَيُفَ تُؤْلِمُهُ النَّارَ وَ هُوَ يَامُلُ فَضُلَكَ وَ رَحُمَتَكَ اَمُ كَيُفَ يُحُرِقُهُ لَهِيْبُهَا وَ اَنْتَ تَسْمَعُ صَوْتَهُ وَ تَراى مَكَانَهُ اَمُ كَيُفَ يَشُتَمِلُ عَلَيْهِ زَفِيُرُهَا وَ أَنْتَ تَعُلَمُ ضَعُفَهُ أَمُ كَيُفَ يَتَقَلُقَلُ بَيْنَ أَطُبَاقِهَا وَ ٱنْتَ تَعُلَمُ صِدُقَهُ اَمُ كَيُفَ تَزُجُرُهُ زَبَانِيَّتُهَا وَ هُوَ يُنَادِيُكَ يَا رَبَّهُ اَمُ كَيُفَ يَرُجُوُ فَضُلَكَ فِي عِتُقِهِ مِنْهَا فَتَتُرُكَهُ فِيهَا هَيهَاتَ مَا ذَٰلِكَ الظُّنُّ بِكَ وَ لاَ الْمَعُرُوثُ مِنُ فَضُلِكَ وَ لاَ مُشْبِهٌ لِمَا عَامَلُتَ بِهِ الْمُوَجِّدِيْنَ مِنُ برّ كَ وَ اِحْسَانِكَ فَبالْيَقِيُن اَقُطَعُ لَوُلاً مَا حَكَمُتَ بِهِ مِنُ تَعُذِيب جَاحِدِيُكَ وَ قَضَيْتَ بِهِ مِنُ اِخُلاَدِ مُعَانِدِيُكَ لَجَعَلْتَ النَّارَ كُلُّهَا بَرُدًا وَّ سَلاَمًا وَّ مَا كَانَ لِاَحَدِ فِيهَا مَقَرًّا وَّ لاَ مُقَامًا لَكِنَّكَ تَقَدَّسَتُ اَسُمَآؤُكَ اَقُسَمُتَ اَنُ تَمُلَاهَا مِنَ الْكُفِرِيُنَ مِنَ الْجَنَّةِ وَ

النَّاسِ آجُمَعِينَ وَ آنُ تُخَلِّدَ فِيهَا الْمُعَانِدِينَ وَ آنُتَ جَلَّ ثَنَآؤُكَ قُلْتَ مُبْتَدِئًا وَ تَطَوَّ لُتَ بِالْإِنْعَامِ مُتَكَرِّمًا اَفَمَنُ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنُ كَانَ فَاسِقًا لاَ يَسْتَوُوُنَ اللهي وَ سَيّدِى فَاسُئلُك بِالْقُدُرَةِ الَّتِي قَدَّرُتَهَا وَ بِالْقَضِيَّةِ الَّتِي حَتَمْتَهَا وَ حَكَمْتَهَا وَ غَلَبُتَ مَنُ عَلَيُهِ ٱجُرَيْتَهَا ٱنُ تَهَبَ لِيُ فِي هٰذِهِ اللَّيْلَةِ وَ فِيُ هٰذِةِ السَّاعَةِ كُلَّ جُرُمٍ اَجُرَمْتُهُ وَ كُلَّ ذَنُبِ اَذُنَبُتُهُ وَ كُلَّ قَبِيُحِ اَسُرَرُتُهُ وَ كُلَّ جَهُلٍ عَمِلْتُهُ كَتَمُتُهُ اَوُ اَعُلَنْتُهُ اَخُفَيْتُهُ اَوُ اَظُهَرُتُهُ وَ كُلَّ سَيّئَةٍ اَمَرُتَ بِاِثْبَاتِهَا الْكِرَامَ الْكَاتِبِينَ الَّذِيْنَ وَكَّلْتَهُمُ بِحِفُظِ مَا يَكُوُنُ مِنِّيُ و جَعَلْتَهُمُ شُهُوُدًا عَلَيَّ مَعَ جَوَارِحِيُ وَ كُنُتَ أَنْتَ الرَّقِيُبَ عَلَيَّ مِنُ وَّرَآئِهِمُ وَالشَّاهِدَ لِمَا خَفِيَ عَنُهُمُ وَ برَحُمَتِكَ أَخُفَيُتَهُ وَ بِفَضُلِكَ سَتَرُتَهُ وَ أَنُ تُوَقِّرَ حَظِّىُ مِنُ كُلِّ خَيْرِ أَنْزَلْتَهُ أَوُ اِحْسَان فَضَّلْتَهُ أَوُ بِرِّ نَشَرُتَهُ اَوُ رِزُقِ بَسَطُتَهُ اَوُ ذَنُبِ تَغُفِرُهُ اَوُ خَطَاءٍ تَسُتُرُهُ يَا رَبِّ يَا رَبِّ يَا رَبِّ يَا اللهي وَ سَيَّدِي وَ مَوُلاَى وَمَالِكَ رقِّي يَا مَنُ بِيَدِهٖ نَاصِيَتِي يَا عَلِيُمًا بِضُرِّي وَ مَسُكَنَتِيُ يَا خَبِيُرًا بِفَقُرِى وَ فَاقَتِى يَا رَبِّ يَا رَبِّ يَا رَبِّ اَسْئَلُك بِحَقِّك وَ قُدُسِكَ وَ اَعْظُمِ صِفَاتِكَ وَ اَسُمَآئِكَ اَنُ تَجُعَلَ اَوُقَاتِيُ مِنَ اللَّيْلِ وَ النَّهَار بِذِكُرِكَ مَعْمُورَةً وَ بِخِدْمَتِكَ مَوْصُولَةً وَ اَعْمَالِيُ عِنْدَكَ مَقْبُولَةً حَتَّى تَكُوْنَ اَعُمَالِيُ وَ اَوُرَادِيُ كُلُّهَا ورُدًا وَّاحِدًا وَ حَالِيُ فِي خِدُمَتِكَ سَرُمَدًا يَا سَيَّدِيُ يَا مَنُ عَلَيْهِ مُعَوَّلِيُ يَا مَنُ اِلَيْهِ شَكُونُ اَحُوَالِيُ يَا رَبِّ يَا رَبِّ يَا رَبِّ قَوِّ عَلَى خِدُمَتِكَ جَوَارِحِيُ وَ اشُدُدُ عَلَى الْعَزِيْمَةِ جَوَانِحِيُ وَ هَبُ لِيَ الْجِدَّ فِي

خَشْيَتِكَ وَالدُّوامَ فِي الْإِتِّصَالِ بِخِدُمَتِكَ حَتَّى اَسُرَحَ اِلَيُكَ فِي مَيَادِيُن السَّابِقِيْنَ وَ أُسُرِعَ اِلَّيُكَ فِي الْبَارِزِيْنَ وَاشْتَاقَ اِلِّي قُرُبِكَ فِي الْمُشْتَاقِيْنَ وَ اَدُنُوَ مِنْكَ دُنُوَّ الْمُخْلِصِينَ وَ آخَافَكَ مَخَافَةَ الْمُوقِنِينَ وَ اجْتَمِعَ فِي جَوَارِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِيُنَ اَللَّهُمَّ وَ مَنُ اَرَادَ نِي بِسُوْءٍ فَاردُهُ وَ مَنْ كَادَنِي فَكِدُهُ وَاجْعَلْنِي مِنُ آحُسَن عَبِيدِكَ نَصِيبًا عِنْدَكَ وَ ٱقْرَبِهِمُ مَنْزِلَةً مِّنُكَ وَ آخَصِّهِمُ زُلُفَةً لَدَيْكَ فَإِنَّهُ لاَ يَنَالُ ذَٰلِكَ اِلاَّ بِفَصُٰلِكَ وَ جُدُ لِيُ بِجُوْدِكَ وَ اعْطِفُ عَلَىَّ بِمَجْدِكَ وَاحْفَظُنِي برَحُمَتِكَ وَاجُعَلُ لِسَانِيُ بِذِكُرِكَ لَهِجًا وَ قَلْبِيُ بِحُبِّكَ مُتَيَّمًا وَ مُنَّ عَلَىَّ بحُسُن اِجَابَتِكَ وَ اَقِلُنِي عَثُرَتِي وَاغْفِرُ زَلَّتِي فَانَّكَ قَضَيُتَ عَلَى عِبَادِك بعِبَادَتِكَ وَ اَمَرُتَهُمُ بِدُعَآئِكَ وَ ضَمِنْتَ لَهُمُ ٱلإِجَابَةَ فَالِيُكَ يَارَبّ نَصَبُتُ وَجُهِيُ وَ اِلَيُكَ يَا رَبِّ مَدَدُتُ يَدِي فَبِعِزَّتِكَ اسْتَجِبُ لِي دُعَآئِي وَ بَلِّغُنِي مُنَاى وَ لاَ تَقُطَعُ مِنُ فَضُلِكَ رَجَآئِي وَاكْفِنِي شَرَّ الْجِنِّ وَ الْإِنْسِ مِنْ اَعُدَآئِي يَا سَرِيْعَ الرِّضَا اِغُفِرُ لِمَنُ لاَ يَمُلِكُ اِلاَّ الدُّعَآءَ فَاِنَّكَ فَعَّالٌ لِمَّا تَشَآءُ يَا مَنِ اسُمُهُ دَوَآءٌ وَّ ذِكُرُهُ شِفَآةٌ وَ طَاعَتُهُ غِنِّي إِرُحَمُ مَنُ رَأْسُ مَالِهِ الرَّجَآءُ وَ سِلاَحُهُ الْبُكَآءُ يَا سَابِغَ النِّعَمِ يَا دَافِعَ النِّقَمِ يَا نُورَ الْمُسْتَوُحِشِينَ فِي الظُّلَمِ يَا عَالِمًا لاَ يُعَلَّمُ صَلّ عَلى مُحَمَّدٍ وَّ ال مُحَمَّدٍ وَافْعَلُ بِي مَا آنُتَ آهُلُهُ وَ صَلَّى اللهُ عَلَى رَسُولِهِ وَالْآئِمَّةِ الْمَيَامِيُنَ مِنُ اللهِ وَ سَلَّمَ تَسُلِيُمًا كَثِيرًا.

وَكَانَ مِنْ دُعَآثِهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ إِذَا نَظَرَ إِلَى هِلاَلِ فَلاَ يَبْرَحُ غَيْرَ مَكَانِهِ حَتَّى يَقُولُ بسُم اللَّاءِ الرَّحَمٰنِ الرَّحِيْم.

اَللَّهُمَّ اِنِّىُ اَسُئَلُكَ خَيْرَ هَاذَا الشَّهُرِ وَ نُوْرَةً وَ فَتُحَةً وَ نَصُرَةً وَ بَرَكَتَةً وَ طَهُوْرَةً وَ وَلَيْهُمَّ اللَّهُمَّ وَرِزُقَةً وَ اَسُئَلُكَ خَيْرَ مَا بَعُدَةً وَ اَعُودُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا فِيْهِ وَ شَرِّ مَا بَعُدَةً اَللَّهُمَّ وَ رِزُقَةً وَ اَسُئَلُكَ خَيْرَ مَا بَعُدَةً وَ السَّلاَمَةِ وَالْإِسُلاَمِ وَالْبَرَكَةِ وَالتَّقُولِى وَالتَّوُفِيُقِ اَدُخِلُهُ عَلَيْنَا بِالْامُنِ وَالْاَمَانِ وَالسَّلاَمَةِ وَالْإِسُلاَمِ وَالْبَرَكَةِ وَالتَّقُولِى وَالتَّوفِيُقِ لِمَا تُحِبُّ وَ تَرُضَى.

#### (°7°)

# وَكَانَ مِنُ دُعَآفِهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ إِذَا نَظَرَ اللَّي الْهِلاَلِ بسُم اللَّهِ الرَّحَمٰنِ الرَّحِيْم.

آيُّهَا الْحَلْقُ الْمُطِيعُ الدَّآئِبُ السَّرِيعُ الْمُتَرَدِّهُ فِي فَلَكِ التَّهُبِيْرِ الْمُتَصَرِّفُ فِي مَنَازِلِ التَّقُدِيْرِ امْنُتُ بِمَنُ نَوَّرَ بِكَ الظُّلَمَ وَ اَوْضَحَ بِكَ الْبُهَمَ وَ جَعَلَ ايَةً مِنُ ايَاتِ سُلُطَانِهِ وَامْتَحَنَكَ بِالزِّيَادَةِ وَالنُّقُصَانِ وَالطُّلُوعِ وَالأَفُولِ وَالْإِنَارَةِ ايَاتِ سُلُطَانِهِ وَامْتَحَنَكَ بِالزِّيَادَةِ وَالنُّقُصَانِ وَالطُّلُوعِ وَالأَفُولِ وَالْإِنَارَةِ وَالْكُسُوفِ فِي كُلِّ ذَلِكَ أَنْتَ لَهُ مُطِيعٌ وَ اللَّي اِرَادَتِهِ سَرِيعٌ سُبْحَانَهُ مَا اَحْسَنَ مَا صَنَعَ فِي مُلُكِهِ وَ جَعَلَكَ اللهُ هِلاَلَ شَهْرٍ حَادِثٍ لِامْرٍ حَادِثٍ مَا صَنَعَ فِي مُلُكِهِ وَ جَعَلَكَ اللهُ هِلاَلَ شَهْرٍ حَادِثٍ لِامْرٍ حَادِثٍ جَعَلَكَ اللهُ هَلاَلَ شَهْرٍ حَادِثٍ لِامْرٍ حَادِثٍ جَعَلَكَ اللهُ هَلاَلَ شَهْرٍ حَادِثٍ لِامْرٍ حَادِثٍ مَا صَنَعَ فِي مُلُكِهِ وَ جَعَلَكَ اللهُ هِلاَلَ شَهْرٍ حَادِثٍ لِامْرٍ حَادِثٍ مَعَلَكَ اللهُ هَلاَلَ شَهْرٍ حَادِثٍ لِامْرٍ حَادِثٍ مَعَلَكَ اللهُ هَلاَلَ اللهُ هَلاَلَ امْنَةٍ مِنَ الْعَاهَاتِ وَ جَعَلَكَ اللهُ هَلالَ امْنَةٍ مِنَ الْعَاهَاتِ وَ سَلاَمَةٍ وَ السُلاَمَةٍ مِنَ النَّهُ هَلاَلَ امْنَةٍ مِنَ النَّهُ مَلْ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَن النَّهُ مِلْكُ اللهُ هَلاَلَ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَن النَّهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ ا

صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ اللهِ وَافْعَلُ بِي كَذَا وَ كَذَا يَا اَرُحَمَ الرَّاحِمِيْن.

#### (P))

# وَكَانَ مِنُ دُعَآفِهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ إِذَا نَظَرَ هِلاَلَ شَهْرِ رَمَضَانَ اِسْتِقْبَلِ الْقِبُلَةَ بِسُمِ اللَّاءِ الرَّحَمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَللَّهُمَّ اَهِلَّهُ عَلَيْنَا بِالْاَمُنِ وَالْإِيْمَانِ وَالسَّلاَمَةِ وَالْإِسُلاَمِ وَالْعَافِيَةِ الْمُجَلَّلَةِ وَالرِّزُقِ الْوَاسِعِ وَ دَفْعِ الْاَسْقَامِ. اَللَّهُمَّ ارُزُقْنَا صِيَامَهُ وَ قِيَامَهُ وَ تِلاَوَةَ الْقُرُانِ فِيُهِ. اَللَّهُمَّ سَلِّمُهُ لَنَا وَ تَسَلَّمُهُ مِنَّا وَ سَلِّمُنَا فِيهِ.

#### (TT)

# وَكَانَ مِنْ دُعَآثِهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عِنْدَ الْإِفْطَارِ فِي شَهْرِ رَمَضَانِ

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحَمْنِ الرَّحِيْمِ

اَللَّهُمَّ لَكَ صُمُنَا وَ عَلَى رِزُقِكَ اَفُطَرُنَا فَتَقَبَّلَهُ مِنَّا إِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

#### (TT)

# وَكَانَ مِنُ دُعَآثِهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عِنْدَ الْإِفْطَارِ آيَضًا وَهُوَمِمًّا عَلَمَهُ النَّبِيَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ بسُم اللَّهِ الرَّحَمٰنِ الرَّحِيْم

اَللَّهُمَّ رَبَّ النُّوْرِ الْعَظِيُمِ وَ رَبِّ الْكُرُسِيِّ الرَّفِيُعِ وَ رَبَّ الْبَحْرِ الْمَسُجُورِ وَ رَبَّ الشَّفُعِ الْكَبِيُرِ وَالنَّوْرِ الْعَزِيْزِ وَ رَبَّ النَّوُرَةِ وَالْإِنْجِيُلِ وَ الزَّبُورِ وَالْفُرُقَانِ

الْعَظِيْمِ أَنْتَ اِللَّهُ مَنُ فِي السَّمُواتِ وَ اِللَّهُ مَنُ فِي الْلَارُضِ لاَ اِللَّهُ فِيْهَا غَيْرُكَ وَ أَنْتَ جَبَّارُ مَنُ فِي السَّمُواتِ وَ جَبَّارُ مَنُ فِي الْاَرُضِ لاَ جَبَّارَ فِيهَا غَيْرُكَ وَ أَنْتَ مَلِكُ مَنُ فِي الْآرُضِ لا مَلِكَ فِيهَا غَيْرُكَ اَسْئَلُكَ بِاسْمِكَ الْكَبِيرِ وَ نُورِ وَجُهك الْكُرِيْمِ وَ بِمُلْكِكَ الْقَدِيْمِ يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ (ثَلاَثًا) وَ اَسْئَلُكَ بِإِسْمِكَ الَّذِي اَشُرَقَتُ بِهِ السّمُواتُ وَ الْاَرُضُ وَ بِاِسُمِكَ الَّذِي صَلَحَ بِهِ الْاَوَّلُونَ وَ بِهِ يَصُلُحُ الْأَخِرُونَ يَا حَيًّا قَبُلَ كُلِّ حَيّ وَ يَا حَيًّا بَعُدَ كُلّ حَيّ يَا حَيُّ لاَ اِللهَ اِلاَّ أَنْتَ صَلّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ ال مُحَمَّدٍ وَاغُفِرُلِي ذُنُوبِي وَاجُعَلُ لِي مِنُ اَمُرِي يُسُرًا وَ فَرَجًا قَرِيُبًا وَ ثَبَّتٰنِي عَلَى دِيُن مُحَمَّدٍ وَ ال مُحَمَّدٍ وَ عَلَى هُدَى مُحَمَّدٍ وَ ال مُحَمَّدٍ وَ عَلَىٰ سُنَّةِ مُحَمَّدٍ وَ ال مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ وَ عَلَيْهِمُ السَّلاَمِ وَاجْعَلُ عَمَلِي فِي الْمَرُفُوعِ الْمُتَقَبَّلِ وَهَبُ لِي كَمَا وَهَبُتَ لِآوُلِيَآئِكَ وَ اَهُلَ طَاعَتِكَ فَانِّي مُؤْمِنٌ بِكَ مُتَوَكِّلٌ عَلَيْكَ مُنِينٌ اللَيْكَ مَعَ مَصِيْرِى اللَيْكَ وَ تَجُمَعُ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِاهُلِيُ وَلِوُلُدِىُ الْخَيْرَ كُلَّهُ وَ تَصُرفَ عَنِّي وَعَنُ وَالِدَىُّ وَ عَنُ اَهُلِيُ وَ عَنُ وُلُدِيُ الشَّرَّكُلَّهُ وَ اَنُتَ الْحَنَّانُ الْمَنَّانُ بَدِيْعُ السَّمْوٰتِ وَالْاَرُضِ تُعْطِيُ الْخَيْرَ مَنُ تَشَاءُ وَ تَصُرِفُهُ عَمَّنُ تَشَاءُ فَامُنُنُ عَلَيَّ بِرَحُمَتِكَ يَا اَرُحَمَ الرَّاحِمِيْنَ.

## وَكَانَ مِنْ دُعَافِهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فِي السُّجُودِ

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ

بَعُدَ قَوَلِهِ "اَتُوبُ اِلَى اللهِ" مِائَةُ مَرَّةَ بَعُدَ صَلَوْةٍ رَكَعَتَيْنِ لَيُلَةُ الْفِطُرِ يَقُرَءُ فِي اَوَّلِيُهِمَا بَعُدَ الْحَمُدُ اَلْفَ مَرَّة وَ فِي الثَّانِيَةِ "مَرَّةَ وَاحِدَة"

يَا ذَاالُمَنِّ وَالطُّولِ يَا ذَاالُمَنِّ وَالْجُودِ يَا مُصُطَفِيًا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ اللهِ

#### (YO)

وَكَانَ مِنْ دُعَآثِهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فِي كُلِّ يَوْمٍ مِنْ عَشَرَ شَهْرِ ذِى الحِجَّة عَشَرَةَ مَرَّاتٍ وَهُوَ مَشْهُوْرٌ

## بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ

لَآاِلهُ إِلاَّ اللهُ عَدَدَ اللَّيَالِيُ وَالدُّهُورِ لَآاِلهُ إِلاَّ اللهُ عَدَدَ امُوَاحِ الْبُحُورِ لَآاِلهُ إِلاَّ اللهُ عَدَدَ الشَّولِ وَالشَّجَرِ لَآاِلهُ إِلاَّ اللهُ عَدَدَ الشَّولِ وَالشَّجَرِ لَآاِلهُ إِلاَّ اللهُ عَدَدَ الشَّولِ وَالْمَطُرِ لَآاِلهُ إِلاَّ اللهُ عَدَدَ الْحَجَرِ عَدَدَ الشَّعُرِ وَالْوَالهُ إِلاَّ اللهُ عَدَدَ الْحَجَرِ عَدَدَ الشَّعُرِ وَالْوَبَرِ لَآاِلهُ إِلاَّ اللهُ عَدَدَ الْحَجَرِ وَالْمَلْرِ لَآاِلهُ إِلاَّ اللهُ عَدَدَ الْحَجَرِ وَالْمَلْرِ لَآاِلهُ إِلاَّ اللهُ عَدَدَ الْحَجَرِ وَالْمَدَرِ لَآاِلهُ إِلاَّ اللهُ عَدَدَ الْحَجَرِ وَالْمَلُورِ لَآاِلهُ إِلاَّ اللهُ عَدَدَ الْمُعَلِي وَالْمُلُولِ اللهُ إِلاَّ اللهُ عَدَدَ الْمَعْسَ وَ فِي وَالْمَلْمِ إِذَا عَسُعَسَ وَ فِي الصَّبُحِ إِذَا تَنفَسَ لَآاِلهُ إِلاَّ اللهُ عَدَدَ الرِّيَاحِ فِي الْبَرَارِي وَالصَّحُورِ لَآالهُ إِلاَّ اللهُ عَرَدَ السَّولِ اللهُ اللهُ عَلَا اللهُ اللهُ عَدَدَ الرَّيَاحِ فِي الْبَرَادِي وَالصَّحُورِ لَآالِهُ إِللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَا اللهُ اللهُ عَدَدَ الرِّيَاحِ فِي الْبَرَادِي وَالصَّحُورِ لَآالهُ إِللهُ اللهُ عَلَى السَّورِ اللهُ اللهُ عَلَامُ اللهُ عَلَامُ اللهُ اللهُ عَدَدَ الْمَرَادِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَامُ اللهُ الل

# وَكَانَ مِنْ دُعَافِهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ مِنَ السُّقُمِ وَكَانَ مِنْ السُّقُمِ السُّمَّمِ اللَّهِ الرَّحِيْمِ بِسُمِ اللَّهِ الرَّحِيْمِ

اللهى كُلَّمَا أَنْعَمُتَ عَلَى نِعُمَةً قَلَّ لَكَ عَنُدَهَا شُكْرِى، وَ كُلَّمَا ابْتَلَيْتَنِى بِبَلِيَّةٍ قَلَّ لَكَ عِنُدَ نِعُمَتِهِ فَلَمُ يَحُرِمُنِى، وَ يَا مَنُ قَلَّ صَبْرِى عِنُدَ نِعُمَتِهِ فَلَمُ يَحُرِمُنِى، وَ يَا مَنُ قَلَّ صَبْرِى عِنُدَ بَلَائِهِ فَلَمُ يَخُذُلُنِى، وَ يَا مَنُ تَرَانِى عَلَى الْحَطَايَا فَلَمُ يَفُضَحُنِى، وَ يَا مَنُ تَرَانِى عَلَى الْحَطَايَا فَلَمُ يَفُضَحُنِى، وَ يَا مَنُ رَآنِى عَلَى الْحَطَايَا فَلَمُ يَفُضَحُنِى، وَ يَا مَنُ رَآنِى عَلَى الْحَطَايَا فَلَمُ يَفُضَحُنِى، وَ يَا مَنُ تَرَانِى عَلَى الْحَطَايَا فَلَمُ يَفُضَحُنِى، وَ يَا مَنُ مَرَانِى عَلَى الْمَعَامِى فَلَمُ يُعَاقِبُنِى عَلَيْهَا، صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ ال مُحَمَّدٍ وَ الْمُحَمَّدِ وَ الْمُحَمَّدِ وَ الْمُحَمَّدِ وَ الْمُحَمِّدِ وَ الْمُعَامِى فَلَمُ يَعْمَدُ وَاللَّهُ عَلَى عَلَى الْمُعَامِى وَاشُفِينِى مِنُ مَرَضِى، إنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيُرٌ.

#### (%%)

وَكَانَ مِنُ دُعَآثِهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ لِلشِّفَآءِ مِنَ الْمَرَضِ بسُم اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَللّٰهُمَّ اِنِّيُ اَسُئَلُكَ تَعُجِيُلَ عَافِيَتِكَ اَوُ صَبُرًا عَلَى بَلِيَّتِكَ وَ خُرُوُجًا مِنَ الدُّنْيَا اِلَى رَحُمَتِك.

## وَكَانَ مِنْ دُعَآثِهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فِي الْعَوْذَةِ لِكُلِّ ٱلْمِ فِي الْجَسَدِ

بسُم اللَّهِ الرَّحَمٰنِ الرَّحِيْم

اَعُونُهُ بِعِزَّةِ اللهِ وَ قُدُرَتِهِ عَلَى الْاَشْيَآءِ كُلِّهَا أُعِينُهُ نَفُسِى بِجَبَّارِ السَّمُوات وَالْاَرُضِ وَ أُعِينُهُ نَفُسِى بِمَنُ لاَ يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَىءٌ فِى الْاَرُضِ وَلاَ فِى السَّمَآءِ مِنُ كُلِّ دَآبَةٍ وَ أُعِينُهُ نَفُسِى بِالَّذِى اِسْمُهُ بَرُكَةٌ وَ شِفَآءٌ.

#### (P9)

وَكَانَ مِنْ دُعَآثِهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فِي الْعَوُدَةِ لِعِرَقِ النِّسَآءِ بَعُدَ وَضَعِ الْيَدِ عَلَيْهِ بسُم اللَّاءِ الرَّحَمٰنِ الرَّحِيْم

بِسُمِ اللهِ وَ بِاللهِ اَعُوُذُ بِاِسُمِ اللهِ الْكَبِيُرِ وَ اَعُوْذُ بِاِسُمِ اللهِ الْعَظِيْمِ مِنُ شَرَّ كُلِّ عِرُقِ نَعَارِ وَ مِنُ شَرِّ حَرِّ النَّارِ.

(30)

وَكَانَ مِنْ دُعَآفِهِ عَلَيْهِ السَّلاَّمُ لِلْمَصْرُوعِ

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحَمْنِ الرَّحِيْمِ

عَزَمُتُ عَلَيْكَ يَا رِيُحُ بِالْعَزِيُمَةِ الَّتِي عَزَمَ بِهَا عَلِيٌّ بُنُ اَبِيُطَالِبٍ عَلَيُهِ السَّلاَمُ وَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ الِهِ عَلَى جِنِّ وَادِىَ الصَّفُرَ آءِ فَاجَابُوا وَ اَطَاعُوا لِمَا اَجَبُتِ وَ اَطَعُتِ وَ خَرَجُتِ عَنُ فُلاَنَ بِنُ فُلاَن.

#### (E))

وَكَانَ مِنْ دُعَآفِهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فِي الْعَوُذَةِ لوجع الضَّرَسِ بَعُدَ مَسُحِ مَوْضِعِ سُجُوُد ثُمَّ يَمُسَحُ الضَّرَسُ الْمَوْجُوعُ (يَتَقُولُ) بِسُمِ اللهِ الشَّافِي اللهُ وَلاَ حَوُلاَ وَلاَ قُوَّةَ إلاَّ بِاللهِ. بِسُمِ اللهِ الشَّافِي اللهُ وَلاَ حَوُلاَ وَلاَ قُوَّةَ إلاَّ بِاللهِ.

#### (E7)

وَكَانَ مِنُ دُعَآفِهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ لِوَجْعِ الْبَطْنِ بَعْدَ شُرُبَ مَآءِ حَارٍ بِسُمِ اللَّاءِ الرَّحَمٰنِ الرَّحِيْمِ

يَا اَللهُ، يَا اَللهُ، يَا اَللهُ، يَا رَحُمنُ، يَا رَحِيهُ، يَا رَبَّ الْاَرُبَابِ يَا اِللهُ الْأَلِهَةِ يَا مَلِكَ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

#### (E 7)

وَكَانَ مِنُ دُعَآفِهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ لِلْبَوَاسِيْرِ يَقُولُ عَلَيْهَا بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ يَا جَوَادُ يَا مَاجِدُ يَا رَحِيْمُ يَا قَرِيْبُ يَا مُجِيْبُ يَا بَارِئُ يَا رَاحِمُ صَلَّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّ الِ مُحَمَّدٍ وَارُدُدُ عَلَىَّ نِعُمَتَكَ وَاكُفِنِي أَمُرَ رَجُعِي.

#### (EE)

### وَكَانَ مِنْ دُعَآثِهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ لِعُسْرِ الْوِلاَدَةِ يُكُتُبُ لَهَا

بسُم اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْم

يَا خَالِقَ النَّفُسِ مِنَ النَّفُسِ وَ مُخُرِجَ النَّفُسِ مِنَ النَّفُسِ وَ مُخُلِصَ النَّفُسَ مِنَ النَّفُس خَلِّصُهَا.

#### (20)

## وَكَانَ مِنُ دُعَآثِهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ لِلُحُمِّي وَ هُوَ مِمَّا عَلَّمَةُ النَّبِيِّ (ص)

بسُم اللَّهِ الرَّحَمٰنِ الرَّحِيْم

اَللَّهُمَّ ارُحَمُ جِلَدِى الرَّقِيُقِ وَ عَظْمِى الدَّقِيُقِ وَ اَعُوُذُ بِكَ مِنُ فَوُرِى الْحَرِيُقِ يَا أُمَّ مُلُدَمٍ اِنُ كُنُتِ امَنُتِ بِاللهِ فَلاَ تَأْكُلِى اللَّحُمَ وَلاَ تَشُرَبِى الدَّمَ وَلاَ تَفُورِى مِنَ الْفَمِ وَانْتَقِلِى اللَّهُ اللهُ وَانْتَقِلِى اللهَ انْ لَآ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَحُدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ وَ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَ رَسُولُهُ.

## وَكَانَ مِنُ دُعَآثِهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فِي الْعَوُذَةِ عِنْدَ خَوْفَ الْغَرُقِ وَالْحَرُقِ بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ

إِنَّ وَلِيَّ اللهُ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِيُنَ وَمَا قَدَرُوا اللهَ حَقَّ قَدُرِهٖ وَالْاَرُضُ جَمِيعًا قَبُضَتُهُ يَوُمَ الْقِيامَةِ وَالسَّمُواتُ مَطَوِّيَاتٌ بِيَمِينِهِ سُبُحَانَهُ عَمَّا يُشُرِكُونَ.

#### (EV)

وَكَانَ مِنُ دُعَآفِهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ لِلثَّوْلُول وَ يَقْرَءَ عَلَيْهِ فِى الشَّهْرِ نُقُصَانِ سَبُعَةَ اليَّامَ مُتَوَالِيَةِ

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحَمْنِ الرَّحِيْمِ

وَ مَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيُثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيُثَةٍ بِاجُتُثَّتُ مِنُ فَوُقِ الْاَرُضِ مَا فِيُهَا مِنُ قَوَارٍ وَ بُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا فَكَانَتُ هَبَآءً مُنْبَثًّا.

#### (ED)

وَكَانَ مِنُ دُعَآثِهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ لاَ بَطَالَ السِّحْرِ يَكْتَبَ فِي رَقِّ وَيعلق بِسُمِ اللَّاءِ الرَّحَمٰنِ الرَّحِيْمِ

بِسُمِ اللهِ وَ بِاللهِ بِسُمِ اللهِ مَا شَآءَ اللهُ بِسُمِ اللهِ وَلاَ حَوُلاَ وَلاَ قُوَّةَ اِلاَّ بِاللهِ الْعَلِيّ

الُعَظِيْمِ قَالَ مُوسَى مَا جِئْتُمُ بِهِ السِّحُرُ إِنَّ اللهَ سَيُبُطِلُهُ إِنَّ اللهَ لاَ يُصُلِحُ عَمَلَ اللهَ سَيُبُطِلُهُ إِنَّ اللهَ لاَ يُصُلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ وَ يُحِقُّ اللهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجُرِمُونَ فَوَقَعَ الْحَقُّ وَ بَطَلَ مَا كَانُوا يَعُمَلُونَ فَعُلِبُوا هُنَالِكَ وَانْقَلَبُوا صَاغِرِيُنَ.

#### (E9)

## وَكَانَ مِنُ دُعَآفِهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فِي الْعَوْذَه وَيَكْتُب وَيشة عَلَى الْعَضد الاَيْمَن بسُم اللَّاءِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْم.

اى كنوش اركنوش اره شش عطبيطسفنيخ يَا مططرون قريالسيون مَا وما سوما سوما طيطسالوس خبظوس مسفقيس مسا معوش افرطيعوش لطيفكش لطيفوش هَذَا هَذَا وَ مَا كُنُتَ بِجَانِبِ الْغَرُبِيّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَلَى الْأَمُرَ وَمَا كُنُتَ مِنَ الشَّاهِدِيُنَ أُخُرُجُ بِقُدُرَةِ اللهِ مِنْهَا آيُّهَا اللَّعِيُنُ بِعِزَّةِ اللهِ رَبّ الْعَالَمِينَ أُخُرُجُ مِنْهَا وَ الاَّكُنُتَ مِنَ الْمَسْجُونِيُنَ أُخُرُجُ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَنُ تَتَكَبَّرَ فِيُهَا فَاخُرُجُ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِيُنَ أُخُرُجُ مِنُهَا مُذُنُّوُمًا مَدُحُورًا مَلُعُونًا كَمَا لَعَنَّا اَصْحَابَ السَّبُتِ وَ كَانَ اَمُرُ اللهِ مَفْعُولًا أُخُرُجُ يَا ذَوى الْمَحْزُوْنَ أُخُرُجُ يَا سُوُرًا يَا سُوُرًا سُورٌ بِالْإِسُمِ الْمَخُزُونِ يَا طَطَرُونَ طَرُعُونَ مَرَاعُونَ تَبَارَكَ اللهُ أَحُسَنُ الْخَالِقِينَ يَا هَيَا يَا هَيَاشَرَاهِيًّا حَيًّا قَيُّوُمًا بِالْإِسُمِ الْمَكْتُوبِ عَلَى جَبُهَةِ اِسُرَافِيُلَ أُطُرُدُوا عَنُ صَاحِبِ هَٰذَا الْكِتَابِ كُلَّ جِنِّي وَ جِنِيَّةٍ وَ شَيْطَانِ وَ شَيْطَانَةٍ وَ تَابِعِ وَ تَابِعَةٍ وَ سَاحِرٍ وَ سَاحِرَةٍ وَ غَوُلٍ وَ غَوُلَةٍ وَ كُلَّ

مَتَعَبِّثٍ وَ عَابِثٍ يَعُبَثُ بِإِبُنِ ادَمَ وَ بَنَاتِ حَوَّا وَلاَحَوُلاَ وَلاَ قُوَّةَ اِلاَّ بِاللهِ الْعَلِيّ الْعَظِيْمِ وَ صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّ الِهِ اَجُمَعِيْنَ الطَّيِبِيْنَ الطَّاهِرِيْنَ الْمَعُصُومِيْنَ.

#### (O)·)

# وَكَانَ مِنَ دُعَآئِهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فِيُ الْحُزُنِ وَالْعَوْدِ آيَضًا بِسُم اللَّهِ الرَّحَمٰن الرَّحِيْم

اَللّٰهُمَّ بِتَأْلِقِ نُورِ بَهَآءِ عَرُشِكَ مِنُ اَعُدَآئِى اسْتَتَزُتُ وَ بِسِطْرَةِ الْجَبَرُوتِ مِنُ كَمَالِ عِزِكَ مِمَّنُ يُكِيُدُنِى اِحْتَجَبُتُ وَ بِسُلُطَانِكَ الْعَظِيْمِ مِنُ شَرِّ كُلِّ سُلُطَانٍ عَنِيُدٍ وَ شَيْطَانٍ مَرِيُدٍ اِسْتَعَذُتُ وَ مِنُ فَرَائِضِ نِعَمِكَ وَ جَزِيُلِ عَطَآئِكَ يَا مَوُلاَى عَنِيُدٍ وَ شَيْطَانٍ مَرِيُدٍ اِسْتَعَذُتُ وَ مِنُ فَرَائِضِ نِعَمِكَ وَ جَزِيُلِ عَطَآئِكَ يَا مَوُلاَى عَنِيْدٍ وَ شَيْطَانٍ مَرِيُدٍ اِسْتَعَذُتُ وَ مِنُ فَرَائِضِ نِعَمِكَ وَ جَزِيلِ عَطَآئِكَ يَا مَوُلاَى طَلَبُتُ كَيُفَ اَخَالُهُ وَ كَيْفَ اَضَامُ وَ عَلَيْكَ مُتَّكِلِى اَسُلَمْتُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَ كَيْفَ اَضَامُ وَ عَلَيْكَ مُتَكِلِى اللّٰهُ عَلَى مَن عَلَيْكَ صَلّ عَلَى فَلْ مُعَمَّدٍ وَ اللهُ اَحْدُ وَاللّٰهُ وَاعْلِيْنِى عَلَى مَن عَلَيْكَ صَلّ عَلَى مَن عَلَيْكَ عَلَى مَن عَلَيْكَ صَلّ عَلَى مَن عَلَيْكَ مَلِ اللّٰهُ عَيْرَ مَكَمَّدٍ وَ اللهُ اَحْدُ اللهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدُ وَ لَمُ يُولَدُ وَلَمْ يَكُنُ لَهُ اللّٰهِ الرَّحِيْمِ قُلُ هُو الللهُ اَحَدٌ اللهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدُ وَ لَمْ يُولَدُ وَلَمْ يَكُنُ لَهُ كُولُ اللّٰهُ وَلَعُمَ الْوَكِيْلُ اَقُولِى مُعِيْنِ.

## وَكَانَ مِنُ دُعَائِهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ لِمَنُ قَتِرَ عَلَيْهِ الرِّرْقِ بسُم اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْم

ٱللَّهُمَّ لاَ طَاقَةَ لِفُلاَن بُن فُلاَن وَلاَ صَبُرَ لَهُ عَلَى الْبَلَّاءِ وَلاَ قُوَّةَ لَهُ عَلَى الْفَقُر وَالْفَاقَةِ اَللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّ ال مُحَمَّدٍ وَلاَ تَخُطُرُ عَلَى فُلاَن بنُ فُلاَن رزُقَكَ وَلاَ تُقَيَّرُ عَلَيُهِ سَعَةَ مَا عِنُدَكَ وَلاَ تَحُرِمُهُ فَضُلَكَ وَلاَ تَحُسِمُهُ مِنُ جَزِيُل قَسِمِكَ وَلاَ تَكِلُهُ إِلَى خَلُقِكَ وَلاَ إِلَى نَفْسِهِ فَيُعْجِزُ عَنْهَا وَ يَضُعُفُ عَنِ الْقِيَام فِيُمَا يُصُلِحُهُ مَا قَبُلَهُ بَلُ تَفَرَّدَ بِلَمِّ شَعْثِهِ وَ تَوَلَّى كِفَايَتَهُ وَانظُرُ اِلَيْهِ فِي جَمِيع أُمُورِهِ لِاَنَّكَ إِنْ وَكَّلْتَهُ إِلَى خَلُقِكَ لَمُ يَنُفَعُوهُ وَ إِنْ ٱلْجَاتَةُ إِلَى اَقُرُ بَائِهِ حَرَمُوهُ وَ إِنُ اَعْطُوهُ اَعْطُوهُ قَلِيُلاً نَكِدًا وَ إِنْ مَنَعُوهُ كَثِيُرًا وَ إِنْ بَخِلُوا فَهُمُ لِلْبُخُلِ اَهُلّ ٱللُّهُمَّ اَغُن فُلاَن بُن فُلاَن مِنُ فَضُلِكَ وَلاَ تَخُلِهٖ مِنْهُ فَاِنَّهُ مُضُطِّرٌّ اِلَيُكَ فَقِيُرٌ اللي مَا فِيُ يَدَيُكَ وَ اَنْتَ غَنِيٌّ عَنْهُ وَ اَنْتَ بِهِ خَبِيُرٌ عَلِيْهُ وَ مَنُ يَّتَوَكَّلُ عَلَى اللهِ فَهُوَ حَسُبُهُ إِنَّ اللهَ بَالِغُ اَمُومٍ قَدُ جَعَلَ اللهُ لِكُلَّ شَيْءٍ قَدُرًا إِنَّ مَعَ الْعُسُرِ يُسُرًا إِنَّ مَعَ الْعُسُر يُسُرًا وَ مَنُ يَّتَّقِ اللهُ يَجُعَلُ لَهُ مَخُرَجًا وَ يَرُزُقُهُ مِنُ حَيْثُ لاَ يَحُتَسِبُ.

# وَكَانَ مِنْ دُعَآثِهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فِي الْإِسْتِجَارَةِ بِاللهِ تَعَالَى وَكَانَ مِنْ دُعَآثِهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فِي الْإِسْتِجَارَةِ بِاللهِ تَعَالَى بَسُم اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْم

اَللَّهُمَّ اَنْتَ رَبِّي وَ اَنَا عَبُدُك امَنُتُ بِكَ مُخُلِصًا اَنْتَ رَبِّي وَ اَنَا عَبُدُك امَنُتُ بِكَ مُخْلِصًا لَّكَ عَلَى عَهُدِكَ وَ وَعُدِكَ مَااسُتَطَعْتُ اَتُوبُ اِلَيُكَ عَلَى عَهُدِكَ مِنُ سُوْءٍ عَمَلِيُ وَاسُتَغُفِرُكَ لِذُنُوبِي الَّتِي لاَ يَغُفِرُهَا غَيْرُكَ اَصُبَحَ ذُلِّي مُسْتَجيُرًا بعِزّتِكَ وَ أَصُبَحَ فَقُرى مُسُتَجيُرًا بغِنَاكَ وَ أَصُبَحَ جَهُلِي مُسْتَجيُراً بحِلْمِكَ وَ ٱصُبَحُتُ قِلَّةٌ حِيْلَتِي مُستُجيُرةً بِقُدُرَتِكَ وَ ٱصُبَحَ خَوُفِي مُسْتَجيُرًا بِٱمَانِكَ وَ اَصُبَحَ دَآئِي مُسْتَجيُرًا بِدَوَآئِكَ وَ اَصْبَحَ سُقُمِي مَسْتَجيُرًا بِشِفَآئِكَ وَ اَصْبَحَ حِيْنِي مُسْتَجِيْرًا بِقَضَائِكَ وَ اَصُبَحَ ضُعُفِي مُسْتَجِيْرًا بِقُوَّتِكَ وَ اَصُبَحَ دِيْنِي مُسْتَجِيُرًا بِمَغُفِرَتِكَ وَ أَصُبَحَ وَجُهِي الْفَانِي الْبَالِي مُسْتَجِيرًا بِوَجُهِكَ الْبَاقِي الدَّآئِمُ الَّذِي لاَ يَبُلَى وَ لاَ يَفُنَى يَا مَنُ لاَ يُوَارِى مِنْهُ لَيُلَّ دَاجٍ وَلاَ سَمَآءٌ ذَاتُ ٱبُرَاجِ وَلاَ حُجُبٌ ذَاتُ اِرُتِحَاجِ وَلاَ مَافِيُ قَعُرِ بَحُرٍ عَجَّاجٍ يَا دَافِعَ السَّطَرَاتِ يَا كَاشِف الْكُرُبَاتِ يَا مُنَزِّلُ الْبَرَكَاتِ مِنُ فَوْقِ سَبُع سَمُواتٍ اَسُئَلُكَ يَا فَتَّاحُ يَا نَفًّا حُ يَا مُرُتَاحُ يَا مَنُ بِيَدِهٖ خَزَ آئِنُ كُلِّ مِفْتَاحِ اَسْئَلُكَ اَنُ تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّ ال مُحَمَّدٍ وِالطَّيِّبِيُنَ الطَّاهِرِيُنَ اَنُ تَفُتَحَ لِي خَيْرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَ اَنُ تَحُجُبَ عَنِّيُ فِتُنَةَ الْمُؤَكِّل بِي وَلاَ تُسَلِّطُهُ عَلَيَّ فَيُهُلِكَنِي وَلاَ تَكِلُنِي اللي اَحَدٍ طَرُفَةَ

عَيْن فَيَعُجزَ عَنِّي وَلاَ تَحُرمُنِي الْجَنَّةِ وَ ارْحَمْنِي وَ تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَ ٱلْحِقْنِي بِالصَّلِحِيُنَ وَ اكْفُفُنِي بِالْحَلاَلِ عَنِ الْحَرَامِ وَالطَّيِّبِ عَنِ الْخَبِيْثِ يَا اَرُحَمَ الرَّاحِمِيْنَ. اَللَّهُمَّ خَلَقُتَ الْقُلُوبَ عَلَى اِرَادَتِكَ وَ فَطَرُتَ الْعُقُولَ مَعُرِفَتِك فَتَمَلُمَلَتِ الْاَفْئِدَةُ مِنُ مَخَافَتِكَ وَ صَرَخَتِ الْقُلُوبُ بِالْوَلَهِ اِلَيُكَ وَ تَقَاصَرَ وُسُعُ قَدُرِ الْعُقُولِ عَنِ الثَّنَآءِ عَلَيْكَ وَانْقَطَعَتِ الْآلْفَاظُ عَنُ مِقْدَارِ مَحَاسِنِكَ وَ كَلَّتِ الْآلُسُنُ عَنُ اِحْصَآءِ نِعَمِكَ فَاِذَا أَوُ لَجَتُ بِطُرُقِ الْبَحُثِ عَنُ نَعْتِكَ بَهَرَتُهَا حَيْرَةُ الْعَجُزِ عَنُ اِدُرَاكِ وَصُفِكَ فَهِيَ تَتَرَدَّدُ فِي التَّقُصِيُرِ عَنُ مُجَاوَرَةِ مَا حَدَدُتَ لَهَا إِذْ لَيُسَ لَهَا أَنُ تَتَجَاوَزَ مَا مَرُتَهَا فَهِيَ بِالْإِقْتِدَارِ عَلَى مَا مَكُّنْتَهَا تَحُمَدُكَ بِمَا اَنْهَيُتَ اِلَيُهَا وَ الْآلُسُنُ مَنْبِسَطَةٌ بِمَا تُمُلِئُ عَلَيْهَا وَ لَكَ عَلَى كُلّ مَن اسْتَعُبَدُتَ مِنُ خَلُقِكَ اَنُ لاَ يَمِلُّوا مِنْ حَمْدِكَ وَ اِنْ قَصُرَتِ الْمُحَامِدُ عَنُ شُكُرِكَ بِمَا اَسُدَيْتَ اِلَيُهَا مِنُ نِعَمِكَ فَحَمِدَكَ بِمَبْلَغِ طَاقَةٍ جَهُدِهُمُ الْحَامِدُوْنَ وَاعُتَصَمَ بِرَجَآءِ عَفُوكَ ٱلْمُقَصِّرُونَ وَ أَوْجَسَ بَالرُّبُوبِيَّةِ لَكَ الْخَآئِفُونَ وَ قَصَدَ بِالرَّغُبَةِ اِلَيُكَ الطَّالِبُونَ وَانَتَسَبَ اِلَى فَضُلِكَ الْمُحُسِنُونَ وَ كُلِّ يَتَفَيَّؤُ فِي ظِلاَل تَامِيُل عَفُوك وَ يَتَضَآلُ بِالذُّلِّ لِخَوُفِكَ وَ يَعُتَرِفُ بِالنَّقُصِيْرِ فِي شُكْرِك فَلَمُ يَمُنَعُكَ صُدُوُفٌ مَنُ صَدَفَ عَنُ طَاعَتِكَ وَلاَ عُكُوفُ مَنُ عَكَفَ عَلَى مَعْصِيَتِكَ إِنْ اَسْبَغُتَ عَلَيْهِمُ النِّعْمَ وَ اَجُزَلْتَ لَهُمُ الْقِسَمَ وَ صَرَفُتَ عَنْهُمُ النِّقَمَ وَ خَوَّفُتَهُمُ عَوَاقِبَ النِّدَم وَ ضَاعَفُتَ لِمَنُ اَحُسَنَ وَ اَوْجَبُتَ عَلَى الْمُحُسِنِيُنَ

شُكْرَ تَوُفِيُقِكَ لِلْإِحْسَانِ وَ عَلَى الْمُسِيِّءِ شُكْرَ تَعَطُّفِكَ بِالْإِمْتِنَانِ وَ وَعَدُتَ مُحْسِنَهُمُ بِالزِّيَادَةَ فِي الْإِحْسَانِ مِنْكَ فَسُبُحَانَكَ تُثِيُّبُ عَلَى مَا بَدَوُّوهُ مِنك وَانْتِسَابُهُ اِلَيْكَ وَالْقُوَّةُ عَلَيْهِ بِكَ وَالْإِحْسَانُ فِيْهِ مِنْكَ وَالتَّوَكُّلُ فِي التَّوفِين لَهُ عَلَيُكَ فَلَكَ الْحَمُدُ حَمُدَ مَنْ عَلِمَ اَنَّ الْحَمُدَ لَكَ وَ اَنَّ بَدُنَهُ مِنْكَ وَ مَعَادُهُ اِلَيُك حَمُدًا لاَ يَقُصُرُ عَنُ بُلُوعِ الرّضَا مِنُك حَمُدَ مَنُ قَصَدَك بِحَمُدِهِ وَاسْتَحَقَّ الْمَزِيُدَ لَهُ مِنْكَ فِي نِعَمِهِ وَ لَكَ مَؤَيِّدَاتٌ مِنْ عَوُنِكَ وَ رَحُمَةٌ بِهَا مَنُ آحُبَبُتَ مِنُ خَلُقِكَ فَصَلَّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ اللهِ وَاخْصُصُنَا مِنُ رَحُمَتِكَ وَ مُؤَّيَّدَاتِ لُطُفِك اَوُجَبَهَا لِلْاَفَاتِ وَ اَعُصَمَهَا مِنَ الْإِضَاعَاتِ وَ اَنْجَاهَا مِنَ الْهَلَكَاتِ وَ اَرُشَدَهَا إِلَى الْهِدَايَاتِ وَ اَوْقَاهَامِنَا الْأَفَاتِ وَ اَوْفَرَهَا مِنَ الْحَسَنَاتِ وَ آثَرَهَا بِالْبَرَكَاتِ وَ أَزْيَدَهَا فِي الْقِسَمِ وَ اَسُبِغَهَا لِلنِّعَمِ وَ اَسُتَرَهَا لِلْعُيُوْبِ وَ اَسَرَّهَا لِلْغُيُوبِ وَ اَعُفَرَهَا لِلذُّنُوبِ اِنَّكَ قَرِيُبٌ مُجيُبٌ وَ صَلَّ عَلَى خِيَرَتِكَ مِنُ خَلُقِك وَ صَفُوَتِكَ مِنُ بَرِيَّتِكَ وَ اَمِيُنِكَ عَلَى وَحُيكَ بِاَفُضَلِ الصَّلُوةِ وَ بَارِكُ عَلَيْهِمُ بِٱفْضَلِ الْبَرَكَاتِ بِمَا بَلَّغَ عَنُكَ مِنَ الرَّسَالاَتِ وَ صَدَعَ بِٱمُرِكَ وَ دَعَى اِلَيُكَ وَ اَفُصَحَ بِالدَّلآئِلِ عَلَيْكَ بِالْحَقِّ الْمُبِينِ حَتَّى اَتَيْهُ الْيَقِينُ وَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ فِي الْلَوَّ لِيُنَ وَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ فِي الْاخِرِيُنَ وَ عَلَى اللهِ وَ اَهْلِبَيْتِهِ الطَّاهِرِيُنَ وَاخُلُفُهُمُ فِيُهِمُ بِأَحْسَنِ مَا خَلَقُتَ بِهِ أَحَدًا مِنَ الْمُرُسَلِيُنَ بِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِيُنَ. اَللَّهُمَّ وَ لَكَ اِرَادَاتٌ لاَ تُعَارَضُ دُوْنَ بُلُوْغِهَا الْغَايَاتُ قَدِ انْقَطَعَ مُعَارَضَتِهَا بِعَجُز

الْإِسْتِطَاعَاتِ عَنِ الرَّدِ لَهَا دُونَ النِّهَايَاتِ فَاَيَّه اِرَادَةٍ جَعَلْتُهَا اِرَادَةً لِعَفُوكَ وَ سَبَبًا لِنَيُلِ فَضُلِكَ وَ اِسْتِنُزَالاً لِخَيُرِكَ فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ اَهُلِ بَيْتِ مُحَمَّدٍ وَ صِلُهَا اَللَّهُمَّ بِدَوَامٍ وَ اَيِّدُهَا بِتَمَامٍ اِنَّكَ وَاسعُ الْحَبَاءِ كَرِيْمُ الْعَطَآءِ مُجِيبُ النِّدَآءِ سَمِيْعُ الدُّعَآءِ.

#### (TO)

## وَكَانَ مِنُ دُعَاثِهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فِي الْإَعْتِصَامِ وَالْمَسَالَةِ وَكَانَ مِنْ دُعَاثِهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فِي الْإِعْتِصَامِ وَالْمَسَالَةِ بِسُم اللَّهِ الرَّحَمٰنِ الرَّحِيْم

اِعْتَصَمُتُ بِحَبُلِ اللهِ الَّذِى لَآ اِلهُ اِلاَّ هُو الْبَاعِثُ الْوَارِثُ اِعْتَصَمُتُ بِاللهِ الَّذِی لَآ اِلهُ الاَّ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ الهِ اللهِ ال

الْبَدِيْعُ الرَّفِيْعُ الْحَيُّ الدَّائِمُ الْبَاقِيُ الَّذِي لاَ يَزُولُ. اِعْتَصَمْتُ باللهِ الَّذِي لَآ اِللهُ إِلاَّ هُوَ الَّذِي لاَ تَصِفُ الْالسُنُ قُدُرَتُهُ إِعْتَصَمْتُ بِاللهِ الَّذِي لاَ اِلهَ الاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لاَ تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَّ لاَ نَوُمٌ اِعْتَصَمْتُ با للهِ الَّذِي لَآ اِلهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمَنَّانُ ذُواالُجَلاَلِ وَالْإِكْرَامُ، اِعْتَصَمْتُ بِاللهِ الَّذِي لَاۤ اِللَّهَ اِلاَّ هُوَ الْاَحَدُ الْفَرُدُ الصَّمَدُ الَّذِي لَمُ يَلِدُ وَ لَمُ يُولَدُ وَلَمُ يَكُنُ لَهُ كُفُوًا اَحَدٌ. اِعْتَصَمْتُ بِاللهِ الَّذِي لَآ اِللَّهُ اِلاَّ هُوَ اَكُرَمُ الْاَكُرَمِيْنَ الْكَبيُرُ الْاَكْبَرُ الْاَكْبَرُ الْاَعْلَى اِعْتَصَمْتُ باللهِ الَّذِي لَآ اِللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ هُوَ بِيَدِهِ الْخَيْرُ كُلَّهُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ اِعْتَصَمْتُ بِاللهِ الَّذِي لاَ اللهَ الاّ هُوَ يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمُواتِ وَالْاَرُضِ كُلُّ لَّهُ مَا فِي السَّمُواتِ وَالْاَرُضِ كُلُّ لَّهُ قَانِتُون لِعُتَصَمُّتُ بِاللهِ الَّذِي لاَ إِلهُ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْحَكِيمُ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيُمُ. اِعْتَصَمْتُ بِاللهِ الَّذِي لاَ اللهَ الاَّ هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلُتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرُش الْعَظِيُم بِسُم اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ. اَللَّهُمَّ اِنِّي اَسْتَلُكَ وَ اَنْتَ اَعُلَمُ بِمَسْئَلَتِيُ وَ اَطُلُبُ اِلَيُكَ وَ اَنْتَ الْعَالِمُ بِحَاجَتِي وَ اَرْغَبُ اِلَيْكَ وَ اَنْتَ مُنْتَهٰى رَغُبَتِي فَيَا عَالِمَ النَحَفِيَّاتِ وَ سَامِكَ السَّمُواتِ وَ دَافِعَ الْبَلِيَّاتِ وَ مَطُلِبَ الْحَاجَاتِ وَ مُعْطِى السُّؤَلاَتِ صَلَّ عَلَى مُحَمَّدٍ خَاتِم النَّبييّنَ وَ عَلَى اللهِ الطَّيّبيُنَ الطَّاهِريُنَ. اَللَّهُمَّ اغُفِرُلِيُ خَطِيُئَتِي وَ اِسُرَافِيُ فِي اَمُرِي كُلِّهِ وَمَا اَنْتَ اَعْلَمُ بِهِ مِنِّيُ. اَللَّهُمَّ اغُفِرُ لِيُ خَطَايَاىَ وَ عَمْدِىُ وَجَهُلِيُ وَ هَزُ لِيُ وَ جَدِّي فَكُلّ ذَٰلِكَ عِنُدِى ۗ اللَّهُمَّ اغُفِرُ لِي مَا قَدَّمُتُ وَمَا اَخَّرُتُ وَمَا اَسُرَرُتُ وَمَا اَعُلَنُتُ

اَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَ اَنْتَ الْمُوَّخِرُ وَ اَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيُرٌ اِنْ تَغُفِرُ اَللَّهُمَّ تَغُفِرُ جَمَّا وَ اَيُّ عَبُدِلَّكَ لاَ اَلْمَا.

#### (OZ)

وَكَانَ مِنُ دُعَآفِهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فِي الشَّدَآفِدِ وَ نَوَازِلِ الْحَوَادِثِ وَهُوَ الْمَعْرُوفِ بِدُعَآءِ الْيَمَانِيُ

## بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ

اَللَّهُمَّ اَنْتَ الْمَلِكُ لاَ اِلهُ اِلاَّ اَنْتَ فَانَا عَبُدُكَ ظَلَمْتُ نَفُسِي وَاعْتَرَفْتُ بِذَنْبِي فَاغُفِرُلِيَ الذُّنُوُبَ لَا اِلٰهَ اِلاَّ اَنْتَ غَفُورُ ـ اَللَّهُمَّ اِنَّىٰ اَحْمَدُكَ وَ اَنْتَ لِلْحَمْدِ اَهُلّ عَلَى مَا خَصَصُتَنِي بِهِ مِنُ مَوَاهِبِ الرَّغَآئِبِ وَ وَصَلَ اِلَّيَّ مِنُ فَضَآئِلِ الصَّنَآئِع وَ عَلَى مَا اَوُلَيْتَنِيُ بِهِ وَ تَوَلَّيْتَنِيُ بِهِ مِنُ رِضُوانِكَ وَ اَنَلْتَنِيُ مِنُ مَنِّكَ الُوَاصِلِ اِلَيَّ وَ مِنَ الدِّفَاعِ عَنِّي وَالتَّوُفِيُقِ لِي وَالْإِجَابَةِ لِدُعَآئِي حَتَّى أُنَا جِيُكَ رَاغِبًا وَ اَدُعُوك مُصَافِيًا وَ حَتَّى اَرُجُولُكَ فَاجِدُكَ فِي الْمَوَاطِنِ كُلِّهَا لِيُ جَابِرًا وَ فِي أُمُورِي نَاظِرًا وَ لِذُنُوبِي غَافِرًا وَ لِعَوْرَاتِي سَاتِرًا. لَمُ اَعُدِمُ خَيُرَكَ طَرُفَةَ عَيُنِ مُنُذُ اَنُزَلُتَنِي دَارَ الْإِخْتِيَارِ لِنَنْظُرَ مَا ذَا أُقَدِّمُ لِدَارِ الْقَرَارِ فَإِنَّهُ عَتِيُقُكَ. اَللَّهُمَّ مِن جَمِيع المَصَآئِب وَاللَّوَازِبِ وَالْغُمُومِ الَّتِي سَاوَرَتُنِي فِيُهَا الْهُمُومِ بِمَعَادِيُضِ الْقَضَآءِ وَ مَصُرُوفِ جَهُدِ الْبَلَاءِ لاَ اَذْكُرُ مِنُكَ اِلاَّ الْجَمِيْلَ وَلاَ اَرِى مِنُكَ غَيْرَ التَّفْضِيُل خَيُرُكَ لِيُ شَامِلٌ وَّ فَضُلُكَ عَلَىَّ مُتَوَاتِرٌ وَ نِعَمُكَ عِنْدِى مُتَّصِلَةٌ سَوَابِغُ لَمُ تُحَقِّقُ حِذَارِي

بَلُ صَدَقُتَ رَجَآئِيُ وَ صَاحَبُتَ اَسُفَارِيُ وَ اَكُرَمُتَ اَحْضَارِيُ وَ شَفَيْتَ اَمُرَاضِيُ وَ عَافَيُتَ اَوُ صَابِي وَ اَحْسَنُتَ مُنْقَلَبِي وَ مَثُولِي وَ لَمُ تُشْمِتُ بِي اَعُدَآئِيُ وَ رَمَيْتَ مَنُ رَمَانِيُ وَ كَفَيْتَنِي شَرَّ مَنُ اَعُدَائِي. اَللَّهُمَّ كُمُ مِنُ عُدُوِّ وِانْتِضٰى عَلَيَّ سَيُفَ عَدَاوَتِهٖ وَ شَحَذَ لِقَتْلِي ظُبَةَ مُدُيَتِهٖ وَ اَرُهَفَ لِي شَبَاحَدِّهٖ وَ أَوُأَفَ لِي قَوَاتِلَ سُمُومِهِ وَ سَدَّدَ لِي صَوَآئِبَ سِهَامِهِ وَ أَضْمَرَ أَنُ يَسُومَنِي الْمَكُرُوهُ وَ يُجَرِّعَنِّيُ ذُعَافَ مَرَارَتِهِ فَنَظَرُتَ يَآ اِلْهِي ضَعُفِي عَنُ اِحْتِمَالِ الْفَوَادِح وَ عَنِ الْإِنْتِصَارِ مِمَّنُ قَصَدَتِي بِمُحَارِبَتِهِ وَ وَحُدَتِي فِي كَثِيرِ مَنُ نَاوَانِيُ وَ اَرُصَدَلِيُ فِيُمَا لَمُ اَعُمِلُ فِيهِ فِكُرِى فِي الْإِنْتِصَارِ مِنُ مِثْلِهِ فَايَّدُتَنِي يَا رَبِّ بِعَوْنِكَ وَ شَدَدُتُ آيُدِى بِنَصُرِكَ ثُمَّ فَلَلْتَ لِي حَدَّهُ وَ صَيَّرُتَهُ بَعُدَ جَمُع عَدِيُدَةٍ وَحُدَهُ وَ اَعُلَيْتَ كَعُبِي عَلَيْهِ وَ رَدَدُتَهُ حَسِيْرًا لَمُ يُشْفِ غَلِيُلُهُ وَلَمُ تَبُرُدُ حَرَارَةُ غَيُظِهِ قَدْ عَضَّ عَلَى شَوَاهُ وَ آبَ مُوَلِّيًّا قَدْ اَخُلَقَتْ سَرَايَاهُ وَ اَخُلَقَتُ امَالُهُ امَالُهُ اَللَّهُمَّ وَ كُمُ مِنُ بَاغِ بَغِيَ عَلَيَّ بِمَكَائِدِهِ وَ نَصَبَ لِيُ شَرِكَ مَصَائِدِهِ وَ ضَبَأَ اِلَىَّ ضَبَأَ السَّبُع لِطَرِيُدَتِهِ وَانْتَهَزَ قُرُصَتَهُ وَالِلَّحَاقَ بِفَرِيُسَتِهِ وَهُوَ يُظْهِرُ بِشَاشَةَ الْمَلِقِ وَ يُبُسِطُ الْيَّ وَجُهًا طَلِقًا فَلَمَّا رَ اَيُتَ يَا اللِّي دَغَلَ سَرِيُرَتِهِ وَ قُبُحَ طَوِيَّتِهِ أَنْكَسُتَهُ لِأُمِّ رَاسِهِ فِي زُبُيَتِهِ وَ أَرْكَسُتَهُ فِي مَهُواى حُفُرَتِهِ وَ أَنْكَصُتَهُ عَلَى عَقِبهِ وَ رَمَيْتَهُ بِحَجَرِهِ وَ نَكَاتَهُ بِمَشْقَصَتِهِ وَ خَنَقْتَهُ بِوَتَرِهٍ وَ رَدَدُتَ كَيُدَهُ فِي نَحُرِهٖ وَ رَبِقُتَهُ بِنَدَامِتِهِ فَاسْتَخُذَلَ وَ تَضَآئَلَ بَعُدَ نَخُوَتِهٖ وَ نَجَعَ وَانُقَمَعَ بَعُدَ

اِسُتِطَالَتِهِ ذَلِيُلاً مَا سُورًا فِي حِبَآئِلِهِ الَّتِي كَانَ يُحِبُّ أَنُ يَرَانِيُ وَ قَدْ كِدُتُ لَوُلاَ رَحُمَتُكَ أَنُ يَحُلُّ بِي مَاحَلُّ بِسَاحَتِهِ فَالْحَمُدُ لِرَبِّ مُقُتَدِر لاَ يُنَازَعُ وَلِوَلِيّ ذِي آنَاةٍ لاَ يَجُعَلُ وَ قَيُّومِ لاَ يَغُفُلُ وَ حَلِيمٍ لاَ يَجُهَلُ نَادَيْتُك يَآ اللهِي مُسْتَجِيْرًا بِك وَاثِقًا بِسُرُعَةِ اِجَابَتِكَ مُتَوَكِّلاً عَلَى مَا لَمُ اَزَلُ اَعُرِفُهُ مِنْ حُسُنِ دِفَاعِكَ عَنِّي عَالِمًا أَنَّهُ لاَ يَضُطَهِدُ مَنُ اَولَى اِلَى ظِلَّ كَنَفِكَ وَلاَ تَقُرَعُ الْقَوَارِعُ مَنُ لَجَآءَ اللي مَعُقَل الْإِنْتِصَارِبِكَ فَخَلَّصُتَنِي يَا رَبِّ بِقُدُرَتِكَ وَ نَجَّيْتَنِي مِنُ بَأْسِهِ بِتَطَوُّ لِكَ وَ مَيِّكَ. اَللُّهُمَّ وَكُمُ مِنُ سَحَآئِب مَكُرُوهٍ جَلَّيْتَهَا وَ سَمَآءِ نِعَمَةٍ مَطَّرُتَهَا وَجَدَاولَ كَرَامَةٍ جَرَيْتَهَا وَ اَعُيُن اَحُدَاثٍ طَمَسُتَهَا وَ نَاشِيءِ رَحُمَةٍ نَشَرُتَهَا وَ غَوَاشِيَ كُرَبِ فَرَّجُتَهَا وَ غِيمَ بَلَاءٍ كَشَفُتَهَا وَ جُنَّةٍ عَافِيَةٍ ٱلْبَسْتَهَا وَ أُمُورِ حَادِثَةٍ قَدَّرُتَهَا لَمُ يُعْجِزُكَ إِذَا طَلَبُتُهَا فَلَمُ تَمُتَنِعُ مِنْكَ إِذُ اَرَدُتُهَا. اَللَّهُمَّ وَ كُمُ حَاسِدِ سُوٓءٍ تَوَلَّنِيُ بِحَسَدِهِ وَ سَلَقَنِيُ بِحَدِّ لِسَانِهِ وَ حَرَّنِيُ بِصُرُفِ عَيْنِهِ وَ جَعَلَ عِرُضِي غَرَضًا لِمَرَامِيُهِ وَ قَلَّدَنِي خِلالاً لَمُ تَزَلُ فِيُهِ كَفَيْتَنِي اَمُرَهُ. اَللَّهُمَّ وَ كَمُ مِنُ ظَنّ حَسَنِ حَقَّقُتَ وَ عُدَمِ اِمُلاَقِ جَبَرُتَ وَ اَوُسَعُتَ وَ مِنْ صَرْعَةٍ اَقَمْتَ وَ مِنْ كُرُبَةٍ نَفَّسُتَ وَ مِنُ مَسُكَنَةٍ حَوَّلْتَ وَ مِنُ نِعَمَةٍ خَوَّلْتَ لاَ تُسُأَلُ عَمَّا تَفُعَلُ وَ لاَ بِمَا اَعُطَيُتَ تَبُخَلُ وَ لَقَدُ سُئِلُتَ فَبَذَلُتَ وَ لَمُ تُسْاَلُ فَابُتَدَأَتَ وَاسُتُمِيُعَ فَضُلُكَ فَمَا ٱكُدَبُتَ ٱبَيُتَ الاَّ اِنْعَامًا وَ اِمْتِنَانًا وَ تَطَوُّلاً وَ ٱبَيُتُ الاَّ تَقَحُّمًا عَلَى مَعَاصِيُكَ وَ اِنْتِهَاكًا لِّدُرَمَاتِكَ وَ تَعَدِّيًا لِحُدُودِكَ وَ غَفُلَةً عَنْ وَعِيْدِكَ وَطَاعَةً لِعَدُوَّى وَ

عَدُوِّكَ لَمُ تَمْتَنِعُ عَنُ اِثْمَامِ اِحْسَانِكَ وَ تَتَابُعِ اِمْتِنَانِكَ وَ لَمْ يَحُجُرُنِي ذَٰلِكَ عَن اِرُتِكَابِ مَسَاخِطِكَ. اَللَّهُمَّ فَهَاذَا مَقَامُ الْمُعْتَرِفِ بِكَ بِالتَّقُصِيرِ عَنُ اَدَآءِ حَقِّك اَلشَّاهِدِ عَلَى نَفُسِهِ بِسُبُوُ غِ نِعُمَتِكَ وَ حُسُنِ كِفَايَتِكَ. فَهَبُ لِيُ. اَللَّهُمَّ يَا اللِّهِي مَا اَصِلُ بِهِ اِلَى رَحُمَتِكَ وَاتَّخِذُهُ سُلَّمًا اَعُرِجُ فِيُهِ اِلَى مَرُضَاتِكَ وَ امَنُ بِهِ مِنُ عِقَابِكَ فَانَّكَ تَفْعَلُ مَا تَشَآءُ وَ تَحُكُمُ مَا تُريُدُ وَ أَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيُرٌ. اَللَّهُمَّ فَحَمُدِي لَكَ مُتَوَاصِلٌ وَ ثَنَآئِي عَلَيْكَ دَآئِمٌ مِنَ الدَّهُرِ إِلَى الدَّهُرِ بِٱلْوَان التَّسُبِيُح وَ فُنُون التَّقُدِيُسِ خَالِصًا لِذِكُرِكَ وَ مَرُضِيًّا لَكَ بِنَاصِح التَّحْمِيُدِ وَ مَحُضِ التَّمُجِيُدِ وَ طُولِ التَّعُدِيُدِ فِي اِكْذَابِ اَهُلِ التَّنُدِيُدِ لَمُ تُعَنُ فِي قُدُرَتِك وَلَمُ تُشَارَكُ فِي اللهيَّتِكَ وَلَمُ تُعَايَنُ اِذَا حَبسَتَ الْاَشُيَآءَ عَلَى الْعَزَآئِم الْمُخْتَلِفَاتِ وَ فَطَرُتَ الْخَلَائِقَ عَلَى صُنُوفِ الْهَيْئَآتِ وَلاَ خَرَقَتِ الْاوُهَامُ حُجُبَ الْغُيُوبِ اِلَيُكَ فَاعْتَقَدُتُ مِنُكَ مَحُدُودًا فِي عَظَمَتِكَ وَلاَ كَيُفِيَّةً فِي اَزُلِيَتِكَ وَلاَمُمُكِنًا فِي قِدَمِكَ وَلاَ يَبُلُغُكَ بُعُدُ اللهِمَم وَلاَ يَنَالُكَ غَوُصُ الْفِطَنُ وَلاَ يَنْتَهِيُ اِلَيُكَ نَظَرُ النَّاظِرِيُنَ فِي مَجُدِ جَبَرُوتِكَ وَ عَظِيْمَ قُدُرَتِكَ، اِرْتَفَعَتُ عَنُ صِفَةِ الْمَخُلُوقِيُنَ صِفَةً قُدُرَتِكَ وَ عَلاَ عَنُ ذَٰلِكَ كِبُرِيَآءُ عَظُمَتك وَلاَ يَنْقُصُ مَا اَرَدُتَ اَنُ يُزَدَادَ مَا اَرَدُتَ اَنُ يَّنُقُصَ وَلاَ اَحَدٌ شَهدَكَ حِيْنَ فَطَرَتَ الْخَلْقَ وَ لاَضِدٌّ خَطَرَك حِينَ بَرَأْتَ النُّفُوسَ، كَلَّتِ الْالْسُنُ عَن تَفْسِير صِفَتِكَ وَانُحسَرَتِ الْعُقُولُ عَنُ كُنُهِ مَعُرِفَتِكَ وَ كَيْفَ تُدُركُكَ الصِّغَاتُ أَوُ يَحُويُكَ

الُجهَاتُ وَ اَنْتَ الْجَبَّارُ الْقُدُّوسُ الَّذِي لَمُ تَزَلُ اَزَلِيًّا دَائِمًا فِي الْغُيُوبِ وَحُدَك لَيُسَ فِيُهَا غَيُرُكَ وَلَمُ يَكُنُ لَهَا سِوَاكَ حَارَتُ فِي مَلَكُوتِكَ عَمِيُقَاتُ مَذَاهِب التَّفُكِيْرِ وَ حَسُرَ عَنُ اِدُرَاكِكَ بَصَرُ الْبَصِيْرِ وَ تَوَاضَعَتِ الْمُلُوكُ لِهَيْبَتِكَ وَ عَنَتِ الْوُجُوهُ بِذُلِّ الْإِسْتِكَانَةِ لِعِزَّتِكَ وَانْقَادَ كُلُّ شَيْءٍ لِعَظْمَتِهِ وَاسْتَسُلَمَ كُلُّ شَيْءٍ لِقُدْرَتِكَ وَ خَضَعَتِ الرَّقَابُ لِسُلُطَانِكَ وَ ضَلَّ هُنَالِكَ التَّدْبِيرُ فِي تَصَارِيُفِ الصِّفَاتِ لَكَ فَمَنُ تَفكَّرَ فِي ذلِكَ رَجَعَ طَرُفُهُ اللَّهِ حَسِيرًا وَ عَقُلُهُ مَبُهُوتًا مَبُهُورًا وَ فِكُرُهُ مَتَحَيّرًا اَللّٰهُمَّ فَلَكَ الْحَمُدُ مُتَوَاتِرًا مُتَوَالِيًا مُتَّسِقًا مُسْتَوُثِقًا يَدُومُ وَلاَ يُبِيدُ غَيْرُ مَقُصُور فِي الْمَلَكُوتِ وَلاَ مَطُمُوس فِي الْعَالَم وَلاَ مُنْتَقِصِ فِي الْعِرُفَانِ فَلَكَ الْحَمُدُ حَمُدًا لاَ يُحُصِي فِي اللَّيُلِ اِذَا اَدُبَرَ وَ فِي الصُّبُح إِذَا اَسُفَرَ وَ فِي الْبَرِّ وَ الْبِحَارِ وَالْغُدُوِّ وَ الْأَصَالِ وَالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ وَالظَّهِيُرَةِ وَالْاَسُحَارِ. اَللَّهُمَّ بِتَوُفِيُقِكَ اَحُضَرُتَنِيُ النَّجَاةَ وَ جَعَلُتَنِي بِمَنِّكَ فِي وَ لاَيَةِ الْعِصُمَةِ وَلَمُ تُكَلِّفُنِي فَوُقَ طَاقَتِي إِذْ لَمُ تَرُضَ عَنِّي إِلاَّ بطَاعَتِي فَلَيُسَ شُكُرى وَ إِنُ رَأَيُتُ مِنْهُ فِي الْمَقَالِ وَ بَالَغُتُ مِنْهُ فِي الْفِعَالِ بِبَالِغِ اَدَآءِ حَقِّكَ وَلاَ مُكَافٍ فَضُلَكَ لِانَّكَ أَنْتَ اللهُ لَآ اللهَ الاَّ أَنْتَ لَمْ تَغِبُ عَنْكَ غَائِبَةٌ وَّلاَ تَخُفَى عَلَيُكَ خَافِيَةٌ وَلاَ تُضِلُّ لَكَ فِي ظُلَمِ الْخَفِيَّاتِ ضَآلَّةٌ إِنَّمَا اَمُرُكَ إِذَا اَرَدُتَ شَيْئًا اَنُ تَقُولَ لَهُ كُنُ فَيَكُونَ اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمُدُ مِثْلَ مَا حَمِدُتَ بِهِ نَفْسَكَ وَ حَمِدَك بِهِ الْحَامِدُونَ وَ مَجَّدَكَ بِهِ الْمُمَجِّدُونَ وَ كَبَّرَكَ بِهِ الْمُكَبِّرُونَ وَ عَظَّمَكَ بِهِ المُعَظِّمُونَ حَتَّى يَكُونَ لَكَ مِنِّي وَحُدِى فِي كُلَّ طَرَفَةِ عَيْن وَ اَقَلَّ مِن ذَلِكَ مِثُلَ حَمُدِ جَمِيع الْحَامِدِينَ وَ تَوُجِيدِ آصنافِ الْمُخْلِصِينَ وَ تَقُدِيس آجِبَّآئِهَ الْعَارِفِيْنَ وَ ثَنَاءَ جَمِيُعِ الْمُهَلِّلِيُنَ وَ مِثْلُ مَا أَنْتَ عَارِفٌ بِهِ وَ مَحُمُودٌ بِهِ مِنُ جَمِيُع خَلُقِكَ مِنَ الْحَيُوَانِ وَالْجَمَادِ وَ اَرْغَبُ اِلَيْهِ اَللَّهُمَّ فِي شُكْرٍ مَا انْطَقُتَنِي به مِنُ حَمُدِكَ فَمَا آيُسَرَ مَا كَلَّفُتَنِي بِهِ مِنُ ذَٰلِكَ وَاعْظَمَ مَا وَ عَدُتَنِي عَلَى شُكُرك اِبْتَدَاتَنِي بالنِّعَم فَضُلاً وَطَوُلاً وَ اَمَرُتَنِي بالشُّكُر حَقًّا وَّ عَدُلاً وَعَدْتَنِي عَلَيْهِ أَضُعَافًا وَ مَزِيُدًا وَ أَعُطَيْتَنِي مِنُ رِزُقِكَ اِعْتِبَارًا وَّ اِمْتِحَانًا وَ سَأَلَتَنِي مِنْهُ قَرُضًا يَسِيُرًا وَ أَعُطَيُتَنِي عَلَيْهِ عَطَآءً كَثِيْرًا وَ عَافَيُتَنِي مِنُ جَهُدِ الْبَلَاءِ وَلَمُ تُسَلِّمُنِيُ لِلسُّوْءِ مِنُ بَلَائِكَ وَ مَنَحُتَنِيُ الْعَافِيَةَ وَ وَلَّيُتَنِيُ بِالْبَسُطَةِ وَ الرَّخَآءِ وَ ضَاعَفُتَ لِيَ الْفَضُلَ مَعَ مَا وَعَدُتَنِي بِهِ مِنَ الْمَحَلَّةِ الشَّرِيُفَةِ وَ بَشَّرُتَنِي بِهِ مِنَ الدَّرَجَةِ الرَّفِيُعَةِ الْمَنِيُعَةِ وَاصُطَفَيُتَنِي بِأَعْظَمِ النَّبيِّينَ دَعُوَةً وَ أَفْضَلِهِمُ شَفَاعَةَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ الِهِ. اَللَّهُمَّ اغْفِرُ لِيُ مَا لاَ يَسَعُهُ اِلاَّ مَغُفِرَتُكَ وَلاَ يَمُحَقُّهُ اِلاَّ عَفُوكَ وَهَبُ لِيُ فِي يَوُمِيُ هٰذَا وَ سَاعَتِيُ هٰذِهٖ يَقِيُنًا يُهَوِّنُ عَلَىَّ مُصِيبَاتِ الدُّنْيَا وَ اَحُزَانَهَا وَ يُشَوِّقُ اِلَيُكَ وَ يُرَغِّبُ فِيُهَا عِنُدَكَ وَ اكْتُبُ لِيَ الْمَغُفِرَةَ وَ بَلِغُنِيُ الْكَرَامَةَ وَارُزُقُنِيُ شُكُرَمَا اَنُعَمُتَ بِهِ عَلَيَّ فَإِنَّكَ اَنْتَ اللهُ الْوَاحِدُ الرَّفِيُعُ الْبَدِئُ السَّمِيُعُ الْعَلِيُمُ الَّذِي لَيُسَ لِآمُوكَ مَدُفَعُ وَلاَ عَنُ قَضَآئِكَ مُمُتَنِعٌ وَ اَشُهَدُ اَنَّكَ اَنُتَ اللهُ رَبِّي وَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ فَاطِرُ السَّمُواتِ وَالْاَرُضِ عَالِمُ

الُغَيُبِ وَالشُّهَادَةِ الْعَلِيُّ الْكَبِيُرُ. اَللَّهُمَّ اِنِّي اَسُالُك الثَّبَاتَ فِي الْاَمُو وَالْعَزِيُمَةَ فِي الرُّشُدِ وَ اِلْهَامِ الشُّكَرِ عَلَى نِعُمَتِكَ وَ أَعُوٰذُبِكَ مِنُ جَوُرٍ كُلَّ جَآئِرٍ وَ بَغْي كُلَّ بَاغِ وَ حَسَدِ كُلِّ حَاسِدٍ. اَللَّهُمَّ بِكَ اَصُولُ عَلَى الْاَعْدَآءِ وَ إِيَّاكَ اَرْجُوا وَلاَيَةَ الْآحِبَّآءِ مَعَ مَا لاَ اَسْتَطِيْعُ اِحُصَآئَةُ مِنُ فَوَائِدِ فَضُلِكَ وَ اَصُنَافِ رِفُدِكَ وَ آنُواع رِزُقِكَ فَإِنَّكَ آنُتَ اللهُ لَآ إِلهُ إِلاَّ آنُتَ الْفَاشِيُ فِي الْخَلْقِ حَمُدُكَ الْبَاسِطُ بِالْجُودِيَدُكَ لاَ تُضَآدُ فِي حُكْمِكَ وَلاَ تُنَازَعُ فِي مُلْكِكَ وَلاَ تُرَاجَعُ فِي اَمُرك تَمُلِكُ مِنَ الْآنَامِ مَا شِئْتَ وَلاَ يَمُلِكُونَ اِلاَّ مَا تُرِيْدُ اَنْتَ الْمُنْعِمُ الْمُفْضِلُ الْقَادِرُ الْقَاهِرُ الْمُقَدِّسُ فِي نُور الْقُدُس تَرَدَّيْتَ بالْعِزِّ وَ الْمَجُدِ وَ تَعَظَّمُتَ بالْقُدُرَةِ وَالْكِبُرِيَآءِ وَ غَشَّيْتَ النُّورَ بِالْبَهَآءِ وَ جَلَّلْتَ الْبَهَآءَ بِالْمَهَابَةِ اَللَّهُمَّ لَك الْحَمُدُ الْعَظِيْمُ وَالْجُوُدُ الْوَاسِعُ وَالْقُدْرَةُ الْمُقْتَدِرَةُ وَالْحَمُدُ الْمُتَتَابِعُ الَّذِي لا يَنْفَدُ بِالشُّكُرِ سَرُمَدًا وَ لاَ يَنْقَضِيُ آبَدًا إِذْ جَعَلْتَنِي مِنْ آفَاضِلَ بَنِي ادَمَ وَ جَعَلْتَنِي سَمِيعًا بَصِيرًا صَحِينًا سَوِيًّا مُعَافًا لَمُ يَشُغَلُنِي بِنُقُصَان فِي بَدَنِي وَلا بِافَةٍ فِي جَوَارِحِيُ وَلاَ عَاهَةً فِي نَفُسِي وَلاَ فِي عَقْلِي وَ لَمْ يَمُنَعُكَ كَرَامَتُكَ إِيَّاىَ وَ حُسُنُ صَنِيُعِكَ عِنْدِى وَ فَضُلُ نَعْمَآئِكَ عَلَىَّ اِذُ وَسَّعُتَ عَلَىَّ فِي دُنْيَاى وَ فَضَّلْتَنِي عَلَى كَثِيْر مِنُ اَهُلِهَا تَفُضِيُلاً وَّ جَعَلْتَنِي سَمِيْعًا اَعْي مَا كَلَّفُتَنِي بَصِيْرًا اَراى قُدُرَتَكَ فِيُمَا ظَهَرَ لِيُ وَاسُتَرُ عَيُتَنِيُ قَلْبًا يَشُهَدُ بِعَظُمَتِكَ وَلِسَانًا بِتَوُحِيُدِكَ فَانِّي بِفَضُلِكَ عَلَيَّ حَامِدٌ وَّ بِتَوُفِيُقِكَ إِيَّاىَ بِجُهَدِى شَاكِرٌ وَّ بِحَقِّكَ

شَاهِدٌ وَ اِلَيُكَ فِي مُلِمِّي وَ مُهِمِّي ضَارِعٌ لِآنَّكَ حَيٌّ قَبُلَ كُلِّ حَيّ وَ حَيٌّ بَعُدَ كُلِّ مَيَّتٍ وَ حَيٌّ تَوِثُ الْاَرُضَ وَ مَنُ عَلَيُهَا وَ اَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِيْنَ. اَللَّهُمَّ لاَ تَقُطَعُ عَنِّيُ خَيْرَكَ فِي كُلِّ وَقُتٍ وَلَمُ تُنْزِلُ بِي عُقُوْبَاتِ النِّقَمِ وَلَمُ تُغَيّرُ مَا بِي مِنَ النِّعَم وَلاَ اَخُلَيْتَنِيُ مِنُ وَثِيُقِ الْعِصَمِ فَلَوُ لَمُ اَذُكُرُ مِنُ اِحْسَانِكَ اِلَيَّ وَ إِنْعَامِكَ عَلَىَّ إِلاَّ عَفُوكَ عَنِّي وَالْإِسْتِجَابَةَ لِدُعَآئِي حِيْنَ رَفَعُتُ رَأْسِي بِتَحْمِيُدِك وَ تَمُجِيُدِكَ لاَ فِي تَقُدِيُركَ جَزِيُلَ حَظِّي حِينَ وَقُرُتَهُ اِنْتَقَصَ مُلْكُكَ وَلاَ فِي قِسُمَةِ الْاَرُزَاقِ حِينَ فَتَرُتَ عَلَىَّ تَوَقَّرَ مُلْكُكَ. اَللَّهُمَّ لَكَ الْحَمُدُ عَدَدَ مَا اَحَاطَ بهِ عِلْمُك وَ عَدَدَ مَا وَسِعَتُهُ رَحْمَتُك وَ اَضُعَافَ ذَالِكَ كُلِّهِ حَمُدًا وَاصِلاً مُتَوَاتِرًا مُوَازِنًا لِأَلْآئِكَ وَ اَسْمَآئِكَ. اَللَّهُمَّ فَتَمِّمُ اِحْسَانِكَ اِلَيَّ فِيُمَا بَقِيَ مِنُ عُمُرِيُ كَمَا اَحْسَنُتَ فِيُمَا مِنْهُ مَضَى فَانِّي اَتَوَسَّلُ اِلَيُكَ بَتَوُحِيُدِكَ وَ تَهُلِيُلِكَ وَ تَمُجيُدِكَ وَ تَكُبيُرِكَ وَ تَعُظِيُمِكَ وَ اَسْئَلُكَ بِاِسُمِكَ الَّذِي خَلَقُتَهُ مِنُ ذَٰلِكَ فَلاَ يَخُرُجُ مِنُكَ الاَّ اِلَيُك وَ اَسْئَلُك بِاِسْمِكَ الرُّوحِ الْمَكْنُون الْمَخُرُون الْحَيّ الُحَيِّ وَ بِهِ وَ بِهِ وَ بِهِ وَ بِكَ وَ بِكَ وَ بِكَ اَنُ لاَ تُحُرِمُنِي رِفُدَكَ وَ فَوَائِدَ كَرَامَاتِكَ وَلاَ تُوَلَّنِي غَيْرَكَ بِكَ وَلاَ تُسَلِّمُنِي إلى عَدُوِّى وَلاَ تَكِلُنِي إلى نَفُسِي وَ أَحُسِنُ إِلَىَّ آيِمٌ الْإِحُسَانِ عَاجِلاً وَ آجِلاً وَ حَسِّنُ فِي الْعَاجِلَةِ عَمَلِي وَ بَلِّغُنِي فِيُهَا اَمَلِيُ وَ فِي الْأَجَلَةِ خَيْرَ مُنْقَلَبِي فَاِنَّهُ لاَ يُفْقِرُكَ كَثُرَةُ مَا يَتَدَفَّقُ به فَضُلُك وَ سَيُبُ الْعَطَايَا مِنُ مِنَيِكَ وَلاَ يُقُصُ جُودُكَ تَقُصِيْرِى فِي شُكْر نِعُمَتِك وَلاَ تَجُمُّ

خَزَ آئِنَ نِعُمَتِكَ الْمَنْعَ وَلاَ يُنْقِصُ عَظِيهم مَوَاهبك مِنُ سَعَتِكَ الْإِعْطَآءُ وَلاَ يُؤْثِرُ فِي جُودِك الْعَظِيم الْفَاضِل الْجَلِيل مُنَحِكَ وَلاَ تَخَاثُ ضَيْمُ اِمُلاَق فَتَكُداى وَلاَ يَلْحَقُك خَوُفٌ عُدُم فَيَنْقُصُ فَيُضَ مُلُكِك. اَللَّهُمَّ ارُزُقُنَا قَلْبًا خَاشِعًا وَ يَقِيُنًا صَادِعًا بِالْحَقِّ صَادِقًا وَّ لاَ تُؤْمِنِّي مَكْرَك وَلاَ تُنْسِنِي ذِكُرَك وَ تَهُتِك عَنِّي سِتُرَكَ وَلاَ تُوَلِّنِي غَيْرَكَ وَلاَ تَقُنُطُنِي مِنْ رَحُمَتِكَ بَلُ تَغَمَّدُنِي بِفَوَائِدِكَ وَلاَ تَمُنَعُنِيُ جَمِيلً عَوَ آئِدِكَ وَكُنُ لِي فِي كُلِّ وَحُشَةٍ آنِيُسًا وَ فِي كُلِّ جَزُع حِصْنًا وَ مِنُ كُلَّ هَلَكَةٍ غِيَاثًا وَنَجِّنِي مِنُ كُلِّ بِلَآءٍ وَ خَطَآءٍ وَاعْصِمُنِي مِنُ كُلِّ زَلَل وَ تَمِّمُ فَوَائِدَكَ وَقِنِيُ وَعِيُدَكَ وَاصُرِفُ عَنِّي اَلِيُم عَذَابِكَ وَ تَدُمِيُرَ تَنُكِيُلِكَ وَ شَرَّفَنِيُ بِحِفُظِ كِتَابِكَ وَ اَصُلِحُنِيُ وَ اَصُلِحُ دِيُنِيُ وَ ذُنْيَاىَ وَ اخِرَتِيُ وَ اَهُلِيُ وَ وُلْدِى وَ وَسِّعُ رِزُقِي وَ اَدِرَّهُ عَلَيَّ وَ اَقْبِلُ عَلَيَّ وَ لاَ تُعْرِضُ عَنِّي. اَللَّهُمَّ ارُفَعْنِي وَلاَ تَضَعُنِيُ وَارُحَمُنِيُ وَلاَ تُعَذِّبُنِيُ وَانُصُرُنِيُ وَ لاَ تَخُذُلُنِيُ وَ آمِرُنِيُ وَلاَ تُؤْثِرُ عَلَىَّ وَاجُعَلُ لِي اَمُرِى يُسُرًا وَ فَرَجًا وَ عَجّلُ اِجَابَتِي وَاسْتَنْقِذُنِي مِمَّا قَدُ نَزَلَ بِيُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيُرٌ وَ ذَٰلِكَ عَلَيُكَ يَسِيُرٌ وَ أَنْتَ الْجَوَادُ الْكَرِيمُ.

(00)

وَكَانَ مِنُ دُعَاثِهِ فِي الشَّدَاثِدِ آيَضًا بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ وَكُمُ اللهِ مِنُ لُطُفٍ خَفِيّ. يَدُقُّ خِفَاهُ عَنُ فَهُمِ الزَّكِيّ

وَ كُمُ يُسُرٍ أَتَىٰ مِنُ بَعُدِ عُسُرٍ

فَفَرَّجَ كُرُبَةَ الْقَلْبِ الشَّجِيِّ

وَ كُمُ اَمُو تُسَاءُ بِهِ صَبَاحًا

وَ تَأْتِيُكَ الْمَسَرَّةُ بِالْعَشِيِّ

إِذَا ضَاقَتُ بِكَ الْآحُوَالُ يَوُمًا

فَثِقُ بِالْوَاحِدِ الْفَرُدِ الْعَلِيّ

تَوَسَّلُ بِالنَّبِيِّ فَكُلُّ خَطُبٍ

يَهُوُنُ إِذَا تُوُسِّلَ بِالنَّبِيّ

وَلاَ تَجُزَعُ إِذَا مَا نَابَ خَطُبٌ

فَكُمُ للهِ مِنُ لُطُفٍ خَفِيّ

وَ صَلَّى اللهُ رَبِّي كُلَّ حِيْنٍ

عَلَى الْهَادِى النَّبِيِّ الْاَبَطَحِيّ

يَا عَلِيُّ الْمُرُ تَضْى أُنْظُرُ إِلَىَّ

قَدُ اتَيُتُ خَآئِفًا مِمَّا لَدَيَّ

يَا وَلِيُّ نَجّنِيُ مِمَّا اَخَافُ

يَا عَلِيٌّ يَا عَلِيٌّ يَا عَلِيٌّ

## وَكَانَ مِنْ دُعَآثِهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فِي الْإِحْتِجَابِ مِنَ الْعَدُوِّ بسُم اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْم

قُل اللُّهُمَّ مَالِكَ الْمُلُكِ تُؤْتِي الْمُلُكَ مَنُ تَشَآءُ وَ تَنُز عُ الْمُلُكَ مِمَّنُ تَشَآءُ وَ تُعِزُّ مَنُ تَشَآءُ وَ تُذِلُّ مَنُ تَشَآءُ بِيَدِكَ الْخَيُرُ. إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيُرٌ. تُولِجُ اللَّيُلَ فِيُ النَّهَارِ وَ تُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيُلِ. وَ تُخُرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَ تُخُرِجُ الْمَيَّتَ مِنَ الْحَيِّ. وَ تَرُزُقُ مَنُ تَشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ. اللهُ اَكُبَرُ اللهُ اَكُبَرُ اللهُ اَكُبَرُ خَضَعَتِ الْبَرِيَّةُ لِعَظَمَةِ جَلاَلِهِ اَجُمَعُوُنَ وَ ذَلَّ لِعَظَمَةِ عِزَّهِ كُلَّ مُتَعَاظِم مِنُهُمُ وَلاَ يَجِدُ اَحَدٌ مِّنُهُمُ اِلَيَّ مُخُلِصًا بَلُ يَجُعَلُهُمُ اللَّهُ شَارِدِيْنَ مُتَمَزِّقِيُنَ وَ فِي غِرّ طُغْيَانِهِمُ هَالِكِيُنَ بِقُلُ اَعُوُذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَ مِنْ شَرِّ غَاسِقِ إِذَا وَقَبَ وَ مِنُ شَرّ النَّفُّتَّتِ فِي الْعُقَدِ وَ مِنْ شَرّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ وَ بِقُلُ اَعُوٰذُ بِرَبّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ اللهِ النَّاسِ مِنُ شَرِّ الْوَسُوَاسِ الْخَنَّاسِ الَّذِي يُوَسُوسُ فِي صُدُور النَّاس مِنَ البحنَّةِ وَالنَّاسِ غَلَقَ عَنِّي بَابُ الْمُسْتَاخِرِينَ مِنكُمُ وَالْمُسْتَقُدِمِينَ فَهُمُ ضَالُّونَ مُطَّردُونَ بالصَّافَّاتِ بالذَّارِيَاتِ بالْمُرُسِلاَتِ بِالنَّازِعَاتِ اَزُجُرُكُمُ عَنِ الْحَرَكَاتِ كُونُوُا رِمَادًا وَلاَ تَبُسُطُوُا اِلَىَّ وَلاَ اللي مُؤْمِن يَدًا. ٱلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى ٱفُوَاهِهِمُ وُ تُكَلِّمُنَا ٱيُدِيُهِمُ وَ تَشُهَدُ ٱرُجُلُهُمُ بِمَا كَانُوُا يَكْسِبُوُنَ ـ هٰذَا يَوُمُ لاَ يَنُطِقُونَ وَلاَ يُؤْذَنُ لَهُمُ فَيَعْتَذِرُوُنَ ' عَمِيَتِ الْاَعْيُنُ وَ خَوَسَتِ الْالسُنُ وَ خَضَعَتِ الْاَعْنَاقِ لِلْمَلِكِ الْخَلَقِ اللهُمَّ بِالْمِيمِ وَالْعَيُنِ وَ الْكَلْفَ فِي الْمَلِكِ الْخَلَقِ اللهُمَّ بِالْهُمَّ بِالْمِيمِ وَالْعَيْنِ وَ الْكَلْفِينِ وَ الْكَلْفِينِ وَ الْكَلْفِينِ وَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ وَالرَّوَاحِ الكَفِينِ شَرَّ مَنُ وَ رَبَّ وَمَشَى وَ تَجَبَّرَ وَ عَتَى اللهَ الْعَالِبُ وَلاَ مَلُجَآءَ مِنُهُ لِهَارِبٍ نَصُرٌ مِّنَ اللهِ فَتُحَ قَرِيُبٌ إِن يَنْصُرُكُمُ اللهُ فَلاَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ قَوِي عَزِيْزٌ لَا اللهُ وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُولَةَ إِلاَ إِلا اللهِ الْعَلِي الْعَظِيمِ .

#### (OY)

## وَكَانَ مِنُ دُعَآثِهِ عَلَيْهِ السَّلاّمُ فِي طَلَبِ الرِّرْقِ

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ

اَللَّهُمَّ صُنُ وَجُهِى بِالْيَسَارِ وَلاَ تُبَدِّلُ جَاهِى بِالْإِقْتَارِ فَاسْتُرُزِقَ طَالِبِى رِزُقِكَ وَاسْتَعُطِفَ شِرَارَ خَلُقِكَ وَ ابُتَلَى بِحَمُدِ مَنُ اعْطَانِى وَ اُفْتَتَنَ بِذَمِّ مَنُ مَنَعَنِى وَ اَنْتَ مِنُ وَرَآءِ ذَلِكَ كُلِّهِ وَلِيًّ الْإِعْطَآءِ وَالْمَنَعِ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيُرٌ.

#### (DD)

## وَكَانَ مِنْ دُعَآثِهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فِي ثُكِلِّ صَبَاحٍ لِطَلَبِ الرِّرْقِ

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ

ٱلْحَمُدُ لِلَّهِ الَّذِي عَرَّفَنِي نَفُسَهُ وَلَمُ يَتُرُكُنِي عَمْيَانَ الْقَلْبِ ٱلْحَمُدُ لِلَّهِ الَّذِي

جَعَلَنِيُ مِنُ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وَ الِهِ وَ سَلَّمَ اَلْحَمُدُ للهِ الَّذِي جَعَلَ رِزُقِي فِي يَدِهٖ وَ لَمُ يَجْعَلُهُ فِي اَيُدِى النَّاسِ الْحَمُدُ لِلَّهِ الَّذِي سَتَرَعُيُوبِي وَ لَمُ يَفُضَحُنِي بَيُنَ النَّاسِ اَلْحَمُدُ لِلَّهِ وَحُدَهُ.

#### (O9)

#### وَكَانَ مِنُ دُعَآمِهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ إِذَا اصْبَحَ ثَلْثًا

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ

سُبُحَانَ اللهِ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ (ثَلثًا) اَللَّهُمَّ اِنِّى اَعُوُدُ بِكَ مِنُ زَوَالِ نِعُمَتِكَ وَ مِنُ تَحُويُلِ عَافِيَتِكَ وَ مِنُ فُجَأَةِ نِقُمَتِكَ مِنُ دَرَكِ الشِّقَآءِ وَمِنُ شَرِّ مَا سَبَقَ فِى اللَّيُلِ وَالنَّهَارِ. اَللَّهُمَّ اِنِّى اَسْتَلُك بِعِزَّةِ مُلْكِك وَ بِشِدَّةِ قُوَّتِك وَ بِعَظَمِ سُلُطَانِك وَ وَالنَّهَارِ. اَللَّهُمَّ اِنِّى اَسْتَلُك بِعِزَّةِ مُلْكِك وَ بِشِدَّةِ قُوَّتِك وَ بِعَظَمِ سُلُطَانِك وَ بِشِدَةِ قُوَّتِك وَ بِعَظَمِ سُلُطَانِك وَ بِقُدُرَتِك عَلَى خَلُقِك اَنُ تُصَلِّى عَلَى مُحَمَّدٍ وَ اللِ مُحَمَّدٍ وَ ان تَفْعَل بِى كَذَا و كَذَا و كَذَا وَ كَذَا وَ كَذَا وَ الْمُحَمَّدِ وَ اللَّهُ مُحَمَّدٍ وَ اللَّهُ مُحَمَّدٍ وَ الْمُحَمَّدِ وَ انْ تَفْعَلُ بِى كَذَا و كَذَا و

#### $(\neg \neg)$

## وَكَانَ مِنْ دُعَآثِهِ عَلَيْهِ السَّلاَّمُ فِي الصَّباَحِ آيُضًا

بِسُم اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ

اَلُحَمُدُ اللهِ الَّذِی لَمُ یُصُبِحُ بِیُ مَیِّتًا وَ لاَ سَقِیُمًا وَلاَ مَصُرُوبًا عَلَی عُرُوقِی بِسُوٓءٍ وَلاَ مَاخُوُذًا بِاَسُوَءِ عَمَلِیُ وَلاَ مَقُطُوعًا دَابِرِیُ وَلاَ مُرُتَدًّا عَنُ دِیُنِیُ وَلاَ مُنْکِرًا لِرَبِّى وَلاَ مُسْتَوُحِشًا مِنُ إِيُمَانِى وَلاَ مُلْتَبِسًا عَقُلِى وَلاَ مُعَذَّبًا بِعَذَابِ الْاُمَمِ مِنُ قَبُلِى اَصُبَحْتُ عَبُدًا مَمُلُوكًا ظَالِمًا لِنَفُسِى لَكَ الْحُجَّةُ عَلَى وَلاَ حَجَّةَ لِى لاَ السَّطِيعُ اَنُ اَتُحَدُّ إِلاَّ مَا اَعُطَيتَنِى وَ لاَ اَتَّقِى إِلاَّ مَا وَقَيْتَنِى وَ اللَّهُمَّ إِنِّى اَعُودُ بِكَ السَّطِيعُ اَنُ اَتُحَدُ إِلاَّ مَا اَعُطَيتَنِى وَ لاَ اَتَّقِى إِلاَّ مَا وَقَيْتَنِى وَ اللَّهُمَّ إِنِّى اَعُودُ بِكَ السَّطَانِكَ اَو السَّطَهَدَ وَالْاَمُنُ اَنُ اَفْتَقِرَ فِى غِنَاكَ اَو اَضِلَّ فِى هُدَاكَ اَو اُضَامَ فِى سُلُطَانِكَ اَو اُضَطَهَدَ وَالْامُنُ لَكُ اللَّهُمَّ اجْعَلُ نَفُسِى اَوَّلَ كَرِيمَةٍ تَنْتَزِعُهَا مِنُ كَرَ آئِمِى وَ اَوَّلَ وَ دِيعَةٍ تَرْتَجِعُهَا مِنُ كَرَ آئِمِى وَ اَوَّلَ وَ دِيعَةٍ تَرْتَجِعُهَا مِنُ وَ دَآئِعِ نِعَمِكَ عِنُدِى وَ اَللَّهُمَّ إِنَّا نَعُودُ بِكَ اَنُ تَذُهَبَ عَنُ قَولِكَ اَو تَتَابَعَ بِنَا اَهُوآءِ نَادُونَ اللّهُمَّ إِنَّا نَعُودُ بِكَ اَنْ تَذُهَبَ عَنُ قَولِكَ اَو تَعَمِكَ عِنُدِى اللّهُ مَا اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَا اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ وَيُنِكَ اَوْ تَتَابَعَ بِنَا اَهُوآءِ نَادُونَ اللّهُدَى اللّذِى جَآءَ مِنُ عِنْدِكَ .

#### ((P)

وَكَانَ مِنُ دُعَآثِهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فِي الصَّبَاحِ وَالْمَسَآءِ وَ هُوَ دُعَآءِ الْمَبيت عَلَى فَرَاشِ النَّبِيّ

## بسُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ

اَمُسَيُتُ اَللَّهُمَّ مُعْتَصِمًا بِذِمَامِكَ الْمَنِيعِ الَّذِى لاَ يُحَاوَلُ وَلاَ يَبُطَاوَلُ مِنُ شَرِّ كُلِّ غَاشِمٍ وَ طَارِقٍ مِنُ سَائِرِ مَا خَلَقُتَ مِنُ خَلُقِكَ الصَّامِتِ وَالنَّاطِقِ فِي جُنَّةٍ مِنْ كُلِّ مَحُوفٍ بِلِبَاسٍ سَابِغَةٍ وِلَآءِ اَهُلِ بَيُتِ نَبِيّكَ مُحَمَّدٍ صَلَواتُكَ عَلَيْهِ وَ مِنْ كُلِّ مَحُوفٍ بِلِبَاسٍ سَابِغَةٍ وِلَآءِ اَهُلِ بَيْتِ نَبِيّكَ مُحَمَّدٍ صَلَواتُكَ عَلَيْهِ وَ عَلَيْهِمُ مُحْتَجِبًا مِن كُلِّ قَاصِدِلِي بِاَذِيَّةٍ بِجِدَارٍ حَصِيْنِ الْاحُلاَصِ فِي عَلَيْهِمُ مُوقِنًا بِأَنَّ الْحَقَّ لَهُمُ وَ مَعَهُمُ وَ فِيهِمُ وَ الْاعْتَرَافِ بِحَقِّهِمُ وَالتَّمَسُّكِ بِحَبُلِهِمُ مَوْقِنًا بِأَنَّ الْحَقَّ لَهُمُ وَ مَعَهُمُ وَ فِيهِمُ وَ اللهُمُ أَو اللهُ مَنْ وَالوَا وَ الجَانِبُ مَنْ جَانَبُوا فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ اَعِذُنِي. اللهُمَّ

بِهِمْ مِنُ شَرِّ كُلِّ مَا اَتَّقِيْهِ يَا عَظِيُمُ وَ حَجَزُتُ الْاَعَادِىُ عَنِّى بِبَدِيُعِ السَّمُواتِ وَالْاَرُضِ وَجَعَلَنَا مِنُ بَيْنَ اَيُدِيهِمُ سَدًّا وَ مِنُ خَلُفِهِمُ سَدًّا فَاَغْشَيْنَاهُمُ فَهُمُ لاَ يُبُصِرُونَ.

#### (TT)

## وَكَانَ مِنُ دُعَآفِهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فِي الصَّبَاحِ آيُضًا بسُم اللَّاءِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْم

اَللَّهُمَّ يَا مَنُ دَلَعَ لِسَانَ الصَّبَاحِ بِنُطُقِ تَبَلُّجِهِ وَ سَرَّحَ قِطَعَ اللَّيُلِ الْمُظلِمِ بِغَيَاهِيب تَلَجُلُجهِ وَ ٱتُقَنَ صُنُعَ الْفَلَكِ الدَّوَّارِ فِي مَقَادِير تَبَرُّجهِ وَ شَعُشَعَ ضِيَآءَ الشَّمُس بنُور تَاجُّجه يَا مَنُ دَلَّ عَلَى ذَاتِه بذَاتِه وَ تَنزَّهَ عَنُ مُجَانَسَةِ مَخُلُوفَاتِهِ وَ جَلَّ عَنُ مُّلاَئَمَةِ كَيُفِيَّاتِهِ يَا مَنُ قَرُبَ مِنُ خَطَرَاتِ الظُّنُونِ وَ بَعُدَ عَنُ لَحَظَاتِ الْعُيُونِ وَ عَلِمَ بِمَا كَانَ قَبُلَ اَنُ يَّكُونَ يَا مَنُ اَرُقَدَنِي فِي مِهَادِ اَمُنِهِ وَ آمَانِهِ وَ آيُقَظَنِيُ إِلَى مَا مَنَحَنِي بِهِ مِنُ مِنَنِهِ وَ اِحُسَانِهِ وَ كَفَّ آكُفَّ السُّوءِ عَنِّي بِيَدِهِ وَ سُلُطَانِهِ صَلَّ اللُّهُمَّ عَلَى الدَّلِيلِ اللَّكِكِ فِي اللَّيْلِ الْالْيُلِ وَ الْمُتَمَسِّكِ مِنُ اَسُبَابِكَ بِحَبُلِ الشَّرَفِ الْاَطُوَلِ وَ النَّاصِعِ الْحَسَبِ فِي ذَرُوَةِ الكَّاهِلِ الْاَعُبَلِ وَ الثَّابِتِ الْقَدَمِ عَلَى زَحَالِيُفِهَا فِي الزَّمَنِ الْآوَّلِ وَ عَلَى آلِهِ الْآخُيَارِ الْمُصُطَفَيُنَ الْابُوَارِ وَ افْتَحِ اللُّهُمَّ لَنَا مَصَارِيُعَ الصَّبَاحِ بِمَفَاتِيُحِ الرَّحُمَةِ وَ الْفَلاَحِ وَ الْبِسُنِي اللُّهُمَّ مِنُ اَفُضَلٍ خِلَعِ الْهِدَايَةِ وَ الصَّلاَحِ وَ اغْرِسِ اللَّهُمَّ بِعَظَمَتِكَ فِي شِرُبِ

جَنَانِي يَنَابِيُعَ الْخُشُوعِ وَاجُرِ اَللَّهُمَّ لِهَيْبَتِكَ مِنُ اَمَاقِي زَفَرَاتِ الدُّمُوعِ وَ اَدِّب اللُّهُمَّ نَزَقَ الْحُرَقِ مِنِّي بِاَزِمَّةِ الْقُنُوعِ اللِّي إِنْ لَّمُ تَبْتَدِئْنِي الرَّحْمَةُ مِنْكَ بِحُسُنِ التَّوُفِيُقِ فَمَنِ السَّالِكُ بِي فِي وَاضِح الطَّرِيُقِ وَ إِنْ اَسُلَمْتَنِي اَنَاتُكَ لِقَائِدِ الْاَمَلِ وَ الْمُنَى فَمِن الْمُقِيلُ عَثْرَاتِي مِنْ كَبَوَاتِ الْهَواى وَ إِنْ خَذَلَنِي نَصُرُك عِنْدَ مُحَارَبَةِ النَّفُسِ وَ الشَّيُطَانِ فَقَدُ وَكَّلَنِي خِذُلَانُكَ اِلَى حَيْتُ النَّصَبِ وَ الُحِرُمَانِ اللِّهِيُ اَتَرَانِيُ مَا اَتَيُتُكَ اِلاَّ مِنْ حَيْثُ الْآمَالِ اَمْ عَلِقُتُ بِاَسْبَابِ حِبَالِك إِلاَّ حِيْنَ بَاعَدَتُنِي ذُنُوبِي عَنُ دَارِ الْوصَالِ فَبِئُسَ الْمَطِيَّةُ الَّتِي امُتَطَتُ نَفُسِي مِنُ هَوَاهَا فَوَاهًا لَهَا لِمَا سَوَّلَتُ لَهَا ظُنُونُهَا وَمُنَاهَا وَ تَبًّا لَهَا لِجُرُأَتِهَا عَلَى سَيّدِهَا وَ مَوُلاَهَا اِلْهِي قَرَعْتُ بَابَ رَحُمَتِكَ بِيَدِ رَجَآئِي وَ هَرَبُتُ اِلَيُكَ لاَجِئًا مِنُ فَرُطِ اَهُوَ آئِيُ وَ عَلَّقُتُ بِاَطُرَافِ حِبَالِكَ اَنَامِلَ وَلَآئِيُ فَاصُفَح اللُّهُمَّ عَمَّا كَانَ ٱجُرَمْتُهُ مِنُ زَلَلِيُ وَ خَطَآئِيُ وَ ٱقِلْنِيُ مِنْ صَرُعَةِ رِدَآئِيُ فَاِنَّكَ سَيَّدِيُ وَ مَوُلَآيَ وَ مُعُتَمَدِى وَ رَجَآئِي وَ اَنْتَ غَايَةً مَطُلُوبِي وَ مُنَايَ فِي مُنْقَلَبِي وَ مَثُوايَ اِلهِيُ كَيُفَ تَطُرُدُ مِسُكِينًا اِلْتَجَآءَ اِلَيُكَ مِنَ الذُّنُوبِ هَارِبًا اَمْ كَيُفَ تُخَيّبُ مُسْتَرُشِدًا قَصَدَ اللي جَنَابِكَ سَاعِيًا أَمْ كَيْفَ تَطُرُدُ ظَمُآنًا وَرَدَ اللي حِيَاضِك شَارِبًا كَلاَّ وَ حِيَاضُكَ مُتُرَعَةٌ فِي ضَنُكِ الْمُحُول وَ بَابُكَ مَفْتُوحٌ لِلطَّلَب وَالُوُغُولِ وَ اَنْتَ غَايَةُ الْمَسْئُولِ وَ نِهَايَةُ الْمَامُولِ اللِّييُ هٰذِهِ اَزِمَّةُ نَفُسِي عَقَلْتُهَا بِعِقَالِ مَشِيَّتِكَ وَ هٰذِهِ اَعُبَآءُ ذُنُوبِي دَرَأْتُهَا بِعَفُوكَ وَ رَحُمَتِكَ وَ هٰذِهِ اَهُوَ آئِيُ الْمُضِلَّةُ وَكَلْتُهَا اِلَى جَنَابِ لُطُفِكَ وَ رَأْفَتِكَ فَاجْعَلِ اللَّهُمَّ صَبَاحِيُ هٰذَا نَازِلاً عَلَىَّ بِضِيَآءِ الْهُدى وَ السَّلاَمَةِ فِي الدِّين وَ الدُّنيا وَ مَسَآئِي جُنَّةً مِنُ كَيُدِ الْاَعْدَاءِ وَ وَقَايَةً مِنْ مُرُدِيَاتِ الْهَواى إِنَّكَ قَادِرٌ عَلَى مَا تَشَآءُ تُؤْتِي الْمُلُكَ مَنُ تَشَآءُ وَ تَنُزعُ الْمُلُكَ مِمَّنُ تَشَآءُ وَ تُعِزُّ مَنُ تَشَآءُ وَ تُذِلُّ مَنُ تَشَآءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَ تُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيُلِ وَ تُخُرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيَّتِ وَ تُخُرِجُ الْمَيَّتَ مِنَ الْحَيِّ وَ تَرُزُقُ مَنُ تَشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابِ لَآ اِللهَ اِلَّا اَنْتَ سُبُحَانَكَ اللَّهُم وَ بِحَمُدِكَ مَنُ ذَا يَعْلَمُ قُدُرَتَكَ فَلاَ يَخَافُك وَ مَنُ ذَا يَعُلَمُ مَا آنُتَ فَلاَ يَهَابُكَ أَلَّفُتَ بِقُدُرَتِكَ الْفَرَقِ وَ فَلَقُتَ بِلُطُفِكَ الْفَلَقَ وَ انْرُتَ بِكُرَمِكَ دَيَاجِيَ الْغَسَقِ وَ اَنْهَرُتَ الْمِيَاهَ مِنَ الصُّمّ الصَّيَاخِيُدِ عَذُبًا وَّ أَجَاجًا وَّ اَنْزَلْتَ مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَآءً ثَجَّاجًا وَّ جَعَلْتَ الشُّمُسَ وَالْقَمَرَ لِلْبَرِيَّةِ سِرَاجًا وَّ هَاجًا مِنْ غَيْرِ اَنْ تُمَارِسَ فِيُمَا ابْتَدَات به لُغُوْبًا وَّلَا عِلاَجًا فَيَا مَنُ تَوَحَّدَ بِالْعِزِّ وَ الْبَقَآءِ وَ قَهَرَ عِبَادَهُ بِالْمَوْتِ وَ الْفَنَآءِ صَلَّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّ آلِهِ الْاَتَقِيَآءِ وَ اسْمَعُ نِدَآئِيي وَ اسْتَجِبُ دُعَآئِي وَ اَهُلِك اَعُدَآئِيُ وَ حَقِّقُ بِفَصُٰلِكَ آمَالِيُ وَ رَجَآئِيُ يَا خَيْرَ مَنُ دُعِيَ لِكَشُفِ الضَّرِّ وَ الْمَامُولِ لِكُلِّ عُسُرٍ وَ يُسُرِ بِكَ أَنْزَلْتُ حَاجَتِي فَلاَ تَرُدَّنِي مِنُ سَنِي مَوَاهِبِك خَآئِبًا يَا كَرِيُمُ يَا كَرِيْمُ يَا كَرِيْمُ بِرَحُمَتِكَ يَاآرُحَمَ الرَّاحِمِيْنَ وَ صَلَّى اللهُ عَلَى سَيّدِنَا وَ نَبِيّنَا مُحَمَّدٍ وَّ اللِّهِ الطَّاهِرِيُنَ. يَا كَرِيْمُ ثُمَّ تَقُولُ بَعُدَ ذَالِكَ ''بِكَرَمِك''

سَبُعَ مَرَّاةِ ثُمَّ قُلُ "يَا لَطِيُفُ" ثُمَّ قُلُ "بِلُطُفِك" سَبُعَ مَرَّاةٍ ثُمَّ قُلُ "بِعِزَّتِك" سَبُعَ مَرَّاةٍ ثُمَّ قُلُ "بِعِزَّتِك" سَبُعَ مَرَّاةٍ ثُمَّ قُلُ رَبِّ اشْرَحُ لِى صَدُرِى وَ يَسِّرُلِى اَمُرِى وَاحُلُلُ عُقُدَةً مِّنُ لِسَانِى مَرَّاةٍ ثُمَّ قُلُ رَبِّ اشْرَحُ لِى صَدُرِى وَ يَسِّرُلِى اَمُرِى وَاحُلُلُ عُقُدَةً مِّنُ لِسَانِى يَفُقَهُوا قَولِى وَاحُلُ عُقَدَةً مِّنَ لِسَانِي يَفُقَهُوا قَولِى وَارْجِعنِى اللهَ الْحُسَنِ الآحُوالِ وَاصُرِف عَنِى كُلَّ افَةٍ وَ عَاهَةٍ بَلِيَّةٍ بَلِيَّةٍ بَمُحَمَّدٍ وَ اللهِ.

Then go to Sajdah and recite:

الهِى قَلْبِى مَحُجُوبٌ وَ نَفُسِى مَعْيُوبٌ وَ عَقْلِى مَعْلُوبٌ وَ هَوَآئِى غَالِبٌ وَ طَاعَتِى قَلْيُلَةٌ وَ مَعْصِيَتِى كَثِيرٌ وَ لِسَانِى مُقِرٌ بِالذُّنُوبِ وَ مُعْتَرِفٌ بِالْعُيُوبِ طَاعَتِى قَلِيلَةٌ وَ مَعْصِيَتِى كَثِيرٌ وَ لِسَانِى مُقِرٌ بِالذُّنُوبِ وَ مَعْتَرِفٌ بِالْعُيُوبِ فَكَيُف حِيلَتِى يَا سَتَّارَا الْعُيُوبِ وَ يَا عَلاَّمَ الْعُيُوبِ وَ يَا كَاشِفَ الْكُرُوبِ اِعْفِرُ فَكَيُف حِيلَتِى يَا سَتَّارَا الْعُيُوبِ وَ يَا عَلاَّمَ الْعُيُوبِ وَ يَا كَاشِفَ الْكُرُوبِ اِعْفِرُ فَكَيُف حِيلَتِى يَا سَتَّارَا الْعُيُوبِ وَ يَا عَلاَّمَ الْعُيُوبِ وَ يَا كَاشِفَ الْكُرُوبِ اِعْفِرُ فَكَيْف حِيلَتِى يَا سَتَّارَا الْعُيُوبِ وَ يَا عَلاَّمَ الْعُيُوبِ وَ يَا كَاشِفَ الْكُرُوبِ الْعُفِرُ الْعَيْونِ فَيَا كَاشِفَ الْكُرُوبِ الْعُفِرُ الْمَعَمَّذِ وَ آلِ مُحَمَّدٍ يَا غَفَّارُ يَا غَفَّارُ يَا غَفَّارُ بِرَحْمَتِكَ يَا فَدُوبُ الرَّاحِمِينَ.

#### (TP)

## وَكَانَ مِنْ دُعَآثِهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فِي آدَآءِ الدَّيْنِ

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحَمْنِ الرَّحِيْمِ

وَكَانَ مِنُ دُعَآفِهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فِي آدَآءِ الْلَّيْنِ بِسُمِ اللَّاءِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ. وَلَيْهُمَّ اَغُنِنِيُ بِحَلاَلِكَ عَنُ حَرَامِكَ وَ بِفَضُلِكَ عَنُ مَنُ سِوَاكَ.

#### (70)

وَكَانَ مِنُ دُعَآثِهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ إِذَا قَصَدِا نُسَانًا لِحَاجَة يَكْتُب ذَٰلِكَ بِيَدِه الْيُمُنَٰى بسُم اللَّاءِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْم

اللهُمَّ إِنِّى اَسْنَلُكَ يَا اللهُ يَا وَاحِدُ يَا اَحَدُ يَا نُورُ يَا صَمَدُ يَا مَنُ مَلَأَتُ اَرُكَانُهُ السَّمُواتِ وَالْاَرُضَ اَسْنَلُكَ اَنُ تُسَخِّرَلِى قَلْبَ فُلاَنِ بُنِ فُلاَنٍ كَمَا سَخَّرُتَ السَّمُواتِ وَالْاَرُضَ اَسْنَلُكَ اَنُ تُسَخِّرَلِى قَلْبَهُ كَمَا سَخَّرُتَ الْحَيَّةَ لِمُوسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَ اَسْنَلُكَ اَنُ تُسَخِّرَلِى قَلْبَهُ كَمَا سَخَّرُتَ لِلسَّلَيْمَانَ جُنُودَهُ مِنَ الْجِنِ وَالْإِنْسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ وَ اَسْنَلُكَ اَنُ تُلَيِّنَ لِى قَلْبَهُ كَمَا لَيَّنَ لِى لَيُمُ اللَّهُ عَلَى كَلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَ اللَّهُ اللهُ اللهُ

## وَكَانَ مِنُ دُعَآثِهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فِي الدُّعَآء عَلَى الْعَدُّةِ بسُم اللَّهِ الرَّحَمٰنِ الرَّحِيْم

اللَّهُمَّ إِنِّى اَعُودُ دُبِكَ اَنُ اُعَادِی لَكَ وَلِیًّا اَوُ اُوالِی لَكَ عَدُوًّا وَ اَرُضٰی لَكَ سُخُطًا اَبَدًا اللَّهُمَّ مَنُ اَعُنْتَهُ فَلَعُنَتُنَا عَلَيْهِ اَللَّهُمَّ مَنُ اَبَدًا اللَّهُمَّ مَنُ عَلَيْهِ اللَّهُمَّ مَنُ اللَّهُمَ مَنُ اللَّهُمُ مَنُ اللَّهُمَّ مَنُ اللَّهُمُ مَنُ اللَّهُمَ مَنُ اللَّهُمُ مَنُ اللَّهُمُ مَنُ اللَّهُمَ مَنُ اللَّهُمُ مَلِيلًا اللَّهُمُ اللَّهُمُ مَلُولِهُ اللَّهُمُ مَنُ اللَّالَةُ مَنَا اللَّهُمُ مَنُ اللَّهُمُ مَلَى اللَّهُمُ مَلَى اللَّهُمُ مَنُ اللَّهُمُ مَلَّالِمُ اللَّهُمُ مَا اللَّهُمُ مُنُ اللَّهُمُ مَا اللَّهُمُ مِنْ اللَّهُمُ مِنْ اللَّهُمُ مِنْ اللَّهُمُ مَا اللَّهُمُ مِنْ اللَّهُمُ مِنْ اللَّهُمُ مِنْ اللَّهُمُ مَا اللَّهُمُ مِنْ اللَّهُمُ مِنْ اللَّهُمُ مِنْ اللَّهُمُ مِنْ اللَّهُمُ مِنْ اللَّهُمُ مِنْ اللَّهُمُ اللَّهُمُ مِنْ اللَّهُمُ مُنْ اللَّهُمُ مُنْ اللَّهُمُ مُلِمُ اللَّهُمُ مُلْمُ مُلِمُ اللَّهُمُ مُلِمُ اللَّهُمُ مُلْمُ مُلْمُ مُلْكُمُ مُلْمُ مُلْ

#### (TY)

## وَكَانَ مِنُ دُعَآئِهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَلَى الظَّالِمِ بَعُدَ الْغُسُلِ وَصَلُوةٌ رَكَعَتَيُن بِسُمِ اللَّاءِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَللّٰهُمَّ اِنَّ فُلاَ بُنُ فُلاَنٍ ظَلَمَنِي وَ اعْتَدَى عَلَىَّ وَ نَصَبَ لِيُ وَ اَمَضَّنِيُ وَ اَرُمَضَنِيُ وَ اَخُلَقَنِي اَللّٰهُمَّ فَكِلُهُ اللّٰي نَفْسِهِ وَ هُدَّ رُكُنَهُ وَعَجِّلُ حَايَجَتَهُ وَ اَسُلِبُهُ وَ اَخُلَقُنِي اللّٰهُمَّ فَكِلُهُ اللّٰي نَفْسِهِ وَ هُدَّ رُكُنَهُ وَ عَجِّلُ حَايَجَتَهُ وَ اَسُلِبُهُ نِعُمَتَكَ عِنُدَهُ وَ الْقُطُعُ رِزْقَهُ وَابُتَرَ عَمُرَهُ وَامُحُ آثَرَهُ وَ سَلِّطُ عَلَيْهِ عَدُوَّهُ وَ خُدُهُ فِيعُمَتَكَ عِنُدَهُ وَ الْقَطْعُ رِزْقَهُ وَابُتَرَ عَمُرَهُ وَامُحُ آثَرَهُ وَ سَلِّطُ عَلَيْهِ عَدُوَّهُ وَ خُدُهُ فِي مَا مَنِهِ كَمَا ظَلَمَنِي وَاعْتَدَى عَلَى قَلَيْ وَ نَصَبَ لِي وَ اَرُمَضَ وَ اَذَلَ وَ اَخُلَقَ فِي مَا مَنِهِ كَمَا ظَلَمَنِي وَاعْتَدَى عَلَى قَلَانٍ فَلاَنٍ فَاعِدُنِي فَانَّكِ اَشَدُّ بَاسًا وَ اَشَدُّ اللّٰهُمَّ النِّي السَّعَيْدُ بِكَ عَلَى فُلاَنٍ بُنِ فُلاَنٍ فَاعِدُنِي فَانَّكَ اَشَدُ بَاسًا وَ اَشَدُّ اللّٰهُمُ النِّي اللّٰهُمُ النِّي اللّٰهُمُ النِّي اللّٰهُ اللّٰ اللّٰهُ اللللّٰهُ اللّٰهُ اللللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ اللّٰهُ

#### وَكَانَ مِنُ دُعَآفِهِ لَيُلَةِ الْحَرِيْرَةِ فِي كَيُدِالْاعَدَآءِ

بسُم اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيُم

اَللَّهُمَّ اِنِّى اَعُودُ بِكَ مِنُ اَنُ اُضَامَ فِى سُلُطَانِكَ اَللَّهُمَّ اِنِّى اَعُودُ بِكَ اَنُ اَضِلَّ هُدَاكَ اَللَّهُمَّ اِنِّى اَعُودُ بِكَ اَنُ اَفْتَقِرَ فِى غِنَاكَ اَللَّهُمَّ اِنِّى ـ اَعُودُ بِكَ اَنُ اُضِيِّعَ فِى سَلاَمَتِكَ ـ اَللَّهُمَّ اِنِّى اَعُودُ بِكَ اَنُ اَعْلَبَ وَالْاَمُرُ لَكَ وَ اِلَيْكَ ـ

#### (79)

### وَكَانَ مِنْ دُعَآثِهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فِي كَفَايَهُ الْبَلَّاءِ

بسُم الله الرَّحُمْنِ الرَّحِيْم

## وَكَانَ مِنُ دُعَآفِهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فِي النَّصْرِ عَلَى الْعَدُةِ بسُم اللَّهِ الرَّحَمٰنِ الرَّحِيْم

#### (Y))

## وَكَانَ مِنُ دُعَآثِهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فِي الْيَوْمِ الْمَذُكُورِ لَمَّا زَحْفَ النَّاسِ بسُم اللَّهِ الرَّحَمٰنِ الرَّحِيْم

اللهُمَّ رَبَّ هٰذَا السَّقُفِ الْمَرُفُوعِ الْمَكْفُوفِ الْمَحْفُوظِ الَّذِي جَعَلْتَهُ مَغِيْضَ اللَّيُلَ وَ النَّهَارِ وَ جَعَلْتَ فِيهَا مَجَارِى الشَّمُسِ وَ الْقَمَرِ وَ مَنَاذِلَ الْكُوَاكِبِ اللَّيُلَ وَ النَّهُومِ وَ جَعَلْتَ سَاكِنَهُ سِبُطًا مِنَ الْمَلْئِكَةِ لاَ يَسُامُونَ الْعِبَادَةَ وَ رَبَّ هٰذِهِ وَالنَّجُومِ وَ جَعَلْتَهَا قَرَارً اللِنَّاسِ وَالْانْعَامِ وَالْهَوَامِ وَمَا نَعُلَمُ وَمَا لاَ نَعُلَمُ مِمَّا الْارُضِ الَّتِي جَعَلْتَهَا قَرَارً اللِنَّاسِ وَالْانْعَامِ وَالْهَوَامِ وَمَا نَعُلَمُ وَمَا لاَ نَعُلَمُ مِمَّا الْارُضِ الَّذِي وَمِمَّا لاَ يُراى وَ مِمَّا لاَ يُراى مِن خَلْقِكَ الْعَظِيمِ وَ رَبِّ الْجِبَالِ الَّذِي جَعَلْتَهَا لِلْلاَرْضِ اوَ لَكِنَالِ اللَّذِي الْجَبَالِ الَّذِي جَعَلْتَهَا لِلْلاَرْضِ اوَ لَا لَعُظِيمِ وَ رَبِّ الْجِبَالِ الَّذِي جَعَلْتَهَا لِلْلاَرْضِ اوَ لَكُمْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَ رَبَّ السَّحَابِ اللَّهُ وَالْمَالِمُ وَ رَبَّ السَّحَابِ اللَّهُ اللهُ وَ رَبَّ السَّحَابِ اللَّهُ اللهِ وَ رَبَّ السَّحَابِ اللهَ اللهُ اللهُ وَ رَبَّ السَّحَابِ اللهَ اللهُ وَ رَبَّ السَّحَابِ اللهَ اللهِ وَ رَبَّ السَّحَابِ اللهَ اللهُ وَ رَبَّ السَّحَابِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَ رَبَّ السَّحُولِ الْمُسْجُورِ الْمُحِيطُ بِالْعَالَمِ وَ رَبَّ السَّحَابِ السَّعَالِ وَ رَبَّ السَّحَابِ اللَّهُ الْمُ الْعَلَى الْمَالَةِ وَ رَبَّ السَّحَابِ اللَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللْهُ اللهُ اللهُ

الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَآءِ وَالْآرُضِ وَالْفُلُكِ الَّتِى تَجُرِى فِى الْبَحْرِ بِمَا يَنُفَعُ النَّاسُ إِنُ اَظُفَرُ تَنَا عَلَى عَدُوِّنَا فَجَنِّبُنَا الْكِبَرَ وَ سَدِّدُنَا لِلرُّشُدِ وَ اَنُ اَظُفَرُتَهُمْ عَلَيْنَا فَارُزُقُنَا الشَّهَادَةِ وَ اَعُظِيم بَقِيَّةَ اَصُحَابِي مِنَ الْفِتُنَةِ.

#### (YY)

## وَكَانَ مِنْ دُعَآثِهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ يَوْمَ الْحَرِيْرِ آيُضًا وَ بِصِفِّيْنَ هُوَ دُعَآء الْكُرُبِ بسُم اللَّاءِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْم

اَللَّهُمَّ لاَ تُحَيّبُ اِلَيَّ مَا اَبُغَضُتَ وَلاَ تُبَغِّضُ اِلَيَّ مَا اَحُبَبُتَ اَللَّهُمَّ اِنِّي اَعُودُبِك آنُ اَرْضِيُ سَخَطَكَ اَوُ اَسُخَطَ رِضَاكَ اَوُ اَرُدَّ قَوْلَكَ اَوُ أُنَاصِحُ اَعُدَآتُكَ فَاعُدُو اَمُرَكَ فِيهِمُ اَللَّهُمَّ مَا كَانَ مِنْ عَمَلِ اَوْ قَولِ يُقَرِّبُنِي مِنُ رِضُوَانِكَ وَ يُبَعِّدُنِي مِن سَخَطِكَ فَصَيَّرُنِيُ لَهُ وَ أَحُمِلُنِيُ عَلَيْهِ يَا أَرُحَمَ الرَّاحِمِيْنَ اَللَّهُمَّ اِنِّيُ اَسُئَلُك لِسَانًا ذَاكِرًا وَ قَلْبًا شَاكِرًا وَيَقِيُنًا صَادِقًا وَ اِيُمَانًا خَالِصًا وَ جَسَدًا مُتَوَاضِعًا وَارُزُقَنِيُ مِنُكَ حُبًّا وَ اَدُخِلُ قَلْبِي مِنُكَ رُعُبًا اَللَّهُمَّ اِنُ تَرُحَمُنِي فَقَدُ حَسُنَ ظَنِّي بِكَ وَ اِنْ تُعَذِّبُنِيُ فَبِظُلُمِيُ وَ جَوُرِيُ وَ جُرُمِيُ وَ اِسْرَافِيُ عَلَى نَفْسِيُ فَلاَ عُذُرَلِيُ أَنُ اَعُتَذِرَ وَلاَ مُكَافَاةً اَحْتَسِبُهَا. اَللَّهُمَّ اِذَا حَضَرَتِ الْاَجَالُ وَ نَفَدَتِ الْآيَّامَ وَ كَانَ لَا بَدَّ مِنُ لِقَآئِكَ فَاوُجِبُ لِي مِنَ الْجَنَّةِ مَنْزِلاً اَللَّهُمَّ يَغْبِظُنِيُ ، بِهِ الْلَوَّلُونَ وَالْأَخِرُونَ لاَ حَسُرَةَ بَعُدَهَا وَلاَ رَفِيُقَ بَعُدَ رَفِيُقِهَا وَ اَكُرَمِهَا مَنُزلاً. ٱللُّهُمَّ ٱلۡبِسُنِي خَشُوۡعَ الْإِيۡمَانِ بِالۡعِزِّ قَبُلَ حُشُوۡعِ الذُّلِ فِي النَّارِ ٱثُنِي عَلَيُكَ يَا

رَبِّ اَحُسَنَ النَّنَاءِ لِاَنَّ بَلَائِكَ عِنْدِى اَحُسَنَ الْبَلَاءِ اللَّهُمَّ وَ اَذِقْنِى مِنُ عَوْنِكَ وَ تَايِيْدِكَ وَ تَوُفِيْقِكَ وَ رِفُدِكَ وَارُزُقْنِى شَوُقًا اللَّى لِقَآئِكَ وَ نَصُرًا فِى نَصُرِكَ حَتَّى اَيِيْدِكَ وَ تَوُفِيْقِكَ وَ رِفُدِكَ وَارُزُقْنِى شَوُقًا اللَّى لِقَآئِكَ وَ نَصُرًا فِى نَصُرِكَ حَتَّى اَرُشَدِ اَمُورِى فَقَدُ تَرَى مَوقِفِى وَ اَجِدُ حَلاَوَةَ ذَلِكَ فِى قَلْبِى وَاعْزِمُ عَلَى اَرْشَدِ اَمُورِى فَقَدُ تَرَى مَوقِفِى وَ اَجِدُ حَلاَوَةَ ذَلِكَ فِى قَلْبِى وَاعْزِمُ عَلَى اَرُشَدِ اَمُورِى فَقَدُ تَرَى مَوقِفِى وَ اَجِدُ حَلاَوَةَ ذَلِكَ فِى قَلْبِى وَاعْزِمُ عَلَى اَرُشَدِ الْمُورِى اللَّهُمَّ النِّى اَسْتَلُكَ النَّصُرَ مَوقِفِى اللَّهُمَّ اللَّهُ مَ اللَّهُمَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا يَخُفَى عَلَيْكَ شَىءٌ مِنْ اَمُرِى اللَّهُمَّ الِيِّي اَسْتَلُكَ النَّصُرَ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ ا

#### (YY)

وَكَانَ مِنُ دُعَآثِهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فِي صَفَيْن قَبُل رَفع الْمَصَاحِف الشَّرِيُفَة فَلَمَّا رَفَعُوْهَا وَ اَبُوْ قَوْل اَمِيَرِ الْمُؤْمِنِيُن عَلَيْهِ السَّلاَمُ دَعَآء فَقَال بِسُمِ اللَّاءِ الرَّحَمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَللَّهُمَّ اِنِّى اَسْئَلُكَ الْعَافِيَةَ مِنُ جُهُدِ الْبَلَاءِ وَ مِنُ شَمَاتَةِ الْاَعُدَآءِ اَللَّهُمَّ اغْفِرُلِى ذَنْبِى وَزَكِ عَمَلِى وَاغْسِلُ خَطَايَاى فَانِّى ضَعِيْفٌ اللَى مَا قَوَيْتَ وَ اَقْسِمُ لِى خَلُمًا تَشُدُّ بِهِ بَابَ الْجَهُلِ وَعِلْمًا تُفَرِّجُ بِهِ الْجَهَالاَتِ وَ يَقِينًا تُذُهِبُ بِهِ الشَّكَ حِلْمًا تَشُدُّ بِهِ بَابَ الْجَهُلِ وَعِلْمًا تُفَرِّجُ بِهِ الْجَهَالاَتِ وَ يَقِينًا تُذُهِبُ بِهِ الشَّكَ عَنِى وَ فَهُمًا تُخرِجُنِى بِهِ مِنَ الْفِتَنِ الْمُنَضِّلاَتِ وَ نُورًا اَمُشَى بِهِ فِى النَّاسِ عَنِى وَ فَهُمَّا تُحْرِجُنِى بِهِ مِنَ الْفِتَنِ الْمُنَضِّلاَتِ وَ نُورًا اَمُشَى بِهِ فِى النَّاسِ وَاهْتَدِى بِهِ فِى الظَّلُمَاتِ اللَّهُمَّ اصلِحُ لِى سَمْعِى وَ بَصَرِى وَ شَعْرِى وَ بَشَرِى وَ الْعَلْمِ وَ الشَّلِي وَ الْعَلْمِ وَ اللَّهُ مِنَ الْقَالِمِ وَ الْعَلْمِ وَ اللَّهُمَّ الْمُلِحُ لِى سَمْعِى وَ بَصَرِى وَ شَعْرِى وَ بَشَرِى وَ الْعَلْمِ وَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُمَّ اصلِحُ لِى سَمْعِى وَ بَصَرِى وَ شَعْرِى وَ بَشَرِى وَ الْمَوْتِ وَ قَلْبِي صَالِحًا بَاقِيًا تُصلِحُ بِهَامَا بَقِى مِنْ جَسَدِى اَسْئَلُكَ الرَّاحَةَ عِنْدَ الْمَوْتِ وَ الْعُلْبِي صَالِحًا بَاقِيًا تُصلِحُ بِهَامَا بَقِى مِنْ جَسَدِى الشَّلِكَ الرَّاحَة عِنْدَ الْمَوْتِ وَلَا اللَّهُ الْمَابِ اللَّهُمَّ انِي الشَّلِكَ الْرَاحَة عَنْدَ الْمَوْتِ وَالْعَفُو عِنْدَ الْحِسَابِ اللَّهُمَّ انِي الشَّلُكَ الْوَاكَة وَ اقُرَبُ

لَدَيُكَ أَنُ تَسْتَعُمَلُنِي فِيهِ اَبَدًا ثُمَّ لَقِّنِي اَشُرَفَ الْآعُمَالِ عِنْدَكَ وَ اتِّنِي فِيهِ قُوَّةً وَ صِدُقًا وَ جدًّا وَ عَزَمًا مِنُكَ وَ نِشَاطًا ثُمَّ اجْعَلْنِي اَعُمَلُ اِبْتِغَآءَ وَجُهكَ وَ مَعَاشًا فِيُمَا اتَيُتَ صَالِحِيُ عِبَادِكَ ثُمَّ اجُعَلُنِي لاَ اَشْتَرِى بِهِ ثَمَنًا وَلاَ اَبُتَغِي بِهِ بَدَلاً وَلاَ تُغَيّرُهُ فِي سَرَّآءَ وَلاَ ضَرَّآءَ وَلاَ كَسِلاً وَلاَ نِسْيَانًا وَلاَ رِيَآءً حَتَّى تَتَوَفّانِي عَلَيْهِ وَارُزُقَنِي اَشُرَفَ الْقَتُلِ فِي سَبِيلِكَ انْصُرُك وَ اَنْصُرُ رَسُولَكَ اَشُتَرَى بِهِ الْحَيْوة الْبَاقِيَةَ بِالْحَيْوِةِ الدُّنُيَا وَ اَعِنِّى بِمَرُضَاتٍ مِنُ عِنْدِكَ اَللَّهُمَّ اِنِّى اَسُئَلُكَ قَلْبًا سَلِيُمًا ثَابِتًا حَفِيُظًا مُنِيبًا يَعُرِفُ الْمَعُرُوفَ فَيَتُبَعُهُ وَ يُنُكِرُ الْمُنُكَرَ فَيَجْتَنِبُهُ لاَ فَاجِرًا وَلاَ شَقِيًّا وَلاَ مُرُتَابًا يَا بَاسِطَ الْيَدَيُنِ بَالرَّحُمَةِ يَا مَنُ سَبَقَتُ رَحُمَتُهُ غَضَبَهُ اَسْئَلُكَ اَنُ تَجُعَلَ حَيُوتِي زِيَادَةً فِي كُلِّ خَيْرٍ وَاجُعَلِ الْوَفَاةَ نَجَاةً فِي كُلِّ شَرٍّ وَاخُتِمُ لِيُ عَمَلِيُ بِالشَّهَادَةِ يَا عُدَّتِي فِي كُرُبَتِي وَ يَا صَاحِبِي فِي حَاجَتِيُ وَ يَا وَلِيّ فِي نِعُمَتِي ٱسْئَلُكَ أَنُ تَرُزُقَنِي شُكُرَ نِعُمَتَكَ وَ صَبُرًا عَلَى بَلِيَّتِكَ وَ رِضًى بِقَدُرِكَ وَ تَصُدِيُقًا بِوَعُدِكَ وَ حِفُظًا لِوَصِيَّتِكَ وَ وَرُعًا وَ تَوَكُّلاً عَلَيُكَ وَ اِعْتِصَامًا بَحَبُلِكَ وَ تَمَسُّكًا بِكِتَابِكَ وَ مَعُرِفَةً بِحَقِّكَ وَ قُوَّةً فِي عِبَادَتِكَ وَ نِشَاطًا لِذِكُرِكَ مَا اسْتَعُمَرُتَنِي فِي أَرْضِكَ فَاذَا كَانَ مَالاً بُدَّ مِنْهُ الْمَوْتَ فَاجُعَلُ مَيْتَنِي قَتُلاً فِي سَبِيُلِكَ بِيَدِ شَرِّ خَلْقِكَ وَاجُعَلُ مَصِيُرِي فِي الْآخُيَآءِ الْمَرُزُوقِينَ عِنْدَكَ فِي دَارِ الْحَيُوانِ اَللَّهُمَّ اجْعَلِ النُّورَ فِي بَصَرِي وَالْيَقِيُنَ فِي قَلْبِي وَ خَوُفَكَ فِي نَفُسِي وَ ذِكُرَكَ عَلَى لِسَانِي اَللَّهُمَّ اجْعَلُ رَغْبَتِي

فِي مَسْئَلَتِي إِيَّاكَ رَغُبَةَ أَوُلِيَآئِكَ فِي مَسَآئِلِهِمُ وَاجْعَلُ رَهُبَتِي إِيَّاكَ فِي استَجَارَتِي مِنُ عَذَابِكَ رَهُبَةَ أَولِيَآئِكَ أَللُّهُمَّ فَاسْتَعُمِلُنِي فِي مَرُضَاتِكَ وَ طَاعَتِكَ عَمَلاً لاَ اتُرُكَ شَيْئًا مِنُ مَرَضَاتِكَ وَ طَاعَتِكَ فَخَافَةَ اَحَدٍ مِنُ خَلْقِكَ دُوكَكَ اَللَّهُمَّ وَمَا اتَيُتَنِي يُحُدِثُ لِي بِهِ ذِكُرًا وَّ اَحُسِنُ لِي بِهِ ذُخُرًا وَمَا زَوَيُتَ عَنِّيُ مِنُ عَطَآءٍ وَ اتَيُتَنِيُ عَنُهُ غِنِّي فَاجُعَلُ لِيُ فِيُهِ اَجُرًا وَ اتَيُتَنِيُ عَلَيْهِ صَبُرًا ٱللُّهُمَّ سُدَّ فَقُرى فِي الدُّنْيَا وَلاَ تُلُهنِيُ عَنُ عِبَادَتِكَ وَلاَ تُنْسِنِي ذِكُرَكَ وَلاَ تُقَصِّرُ رَغَبَتِي فِيُمَا عِنُدَكَ اَللَّهُمَّ اِنِّي اَعُوُذُبِكَ مِنَ الْغَمِّ وَالْحُزُن وَالْعَجُز وَالْكَسَلِ وَالْجُبُنِ وَالْبُخُلِ وَ سُوِّءِ الْخُلُقِ وَ ضَلُعِ الدَّبُنِ وَ غَلَبَةِ الرَّجَالِ وَ غَلَبَةِ الْعَدُوِّ وَ تَوَالِيَ الْآيَّامِ وَ شَرِّ مَا يَعُمَلُ الظَّالِمُونَ فِي الْآرُضِ وَ بَلِيَّةٍ لاَ اَسُتَطِينُعُ عَلَيُهِ صَبُرًا وَ أَعُوٰذُبكَ مِنُ كُلِّ شَيْءٍ زَحْزَحَ بَيْنِي وَ بَيْنَكَ أَوُ بَاعَدَ مِنْكَ أَوُ صَرَفَ عَنِي وَجُهَكَ أَوُ نَقَصَ مِنُ حَظِّي عِنْدَكَ وَ أَعُودُ بِكَ أَنُ تَحُولُ خَطَايَاى اَوُ ظُلُمِيُ اَوُ اِسُرَافِي عَلَى نَفُسِي وَ اِتِّبَاعَ هَوَآئِي وَاسْتِعُمَالَ شَهُوَتِي دُوُنَ رَحُمَتِكَ وَ بِرِّكَ وَ فَضُلِكَ وَ بَرَكَاتِكَ وَ مَوْعُوْدِكَ عَلَى نَفُسِكَ اَللَّهُمَّ اِنِّي اَعُوْذُ بِكَ مِنُ صَاحِبِ سُوٓءٍ فِي الْمَغِيُبِ وَالْمَحْضَرِ فَاِنَّ قَلْبَهُ يَرْعَانِي وَ عَيُنَاهُ تَنْظُرَانِي وَ أُذُنَاهُ تَسُمَعَانِي إِنَّ رَاى حَسَنَةً اَخُفَاهَا وَ إِنَّ رَاى سَيِّئَةً اَبُدَاهَا وَ اَعُوذُبِكَ مِنُ طَمُع يُدُنِيُ إِلَى طَمُع وَ آعُودُ بِكَ مِنُ ضَلاَلَةٍ تُرُدِينِي وَ مِنُ فِتُنَةٍ تُعُرِضُ بِي وَ مِنُ خَطِينَةٍ لاَ تَوُبَةَ مَعَهَا وَ مِنُ مَنُظَرِ سُوٓءٍ فِي الْآهُلِ وَالْمَالِ وَالْوَلَدِ عِنْدَ غَضَاضَةِ

الْمَوُتِ وَ اَعُودُ بِكَ مِنَ الْكُفُرِ وَالشَّكِّ وَالْبَغْيِ وَالْحَمِيَّةِ وَالْغَضَبِ وَ اَعُودُ بِكَ مِنُ شَيْءٍ يُطُغِيُنِيُ وَ مِنُ فَقُر يُنُسِينِيُ و مِنُ هُوًى يُرُدِيْنِيُ وَ مِنُ عَمَل يُخُزيُنِيُ وَ مِنُ صَاحِبِ يُغُويُنِي اللَّهُمَّ اِنِّي اَعُودُبِكَ مِنُ شَرِّ يَوُمِ اَوَّلُهُ فَزَعٌ وَ اخِرُهُ جَزَعٌ تَسُوَدُّ فِيُهِ الْوُجُوهُ وَ تَجُفُّ فِيُهِ الْاَكْبَادُ وَ اَعُوٰذُبكَ اَنُ اَعُمَلَ ذَنْبًا مُحِيطًا لاَ تَغُفِرُهُ آبَدًا وَ مِنُ ذَنُبِ يَمُنَعُ خَيْرَ الْأَخِرَةِ وَ مِنُ آمَلِ يَمُنَعُ خَيْرَ الْعَمَلِ وَ مِنُ حَيْوةٍ تَمُنَعُ خَيْرَ الْمَمَاةِ وَ أَعُودُ بِكَ مِنَ الْجَهْلِ وَالْهَزُلِ وَ مِنْ شَرِّ الْقَولِ وَالْفِعُلِ وَ مِنُ سُقُمٍ يَشُغَلَنِيُ وَ مِنُ صَحَّةٍ تُلُهِينِيُ وَ اَعُوُذُبِكَ مِنَ التَّعَبِ وَالنَّصَب وَالُوَصَب وَالطِّيُن وَالصَّلاَلَةِ وَالْغَآئِلَةِ وَالذِّلَّةِ وَالْدَلَّةِ وَالْمَسُكَنَةِ وَالرّيَآءِ وَالسُّمُعَةِ وَالنِّدَامَةِ وَالْحُزُن وَالْخُشُوعِ وَالْبَغَى وَالْفِتَنِ وَ مِنُ جَمِيُعِ الْأَفَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ وَ بَلَّاءِ الدُّنْيَا وَالْأَخِرَةِ وَ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْفَوَاحِشِ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَ مَا بَطَنَ وَ اَعُوٰذُ بِكَ مِنُ وَسُوَسَةِ الْآنُفُسِ وَ مِمَّا لاَ تُحِبُّ مِنَ الْقَوُلِ وَالْفِعُلِ وَالْعَمَلِ اِنِّيُ اَعُوٰذُ بِكَ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ وَالْحِسِّ وَللِّبُسِ وَ مِنُ طَوارِقِ اللَّيُل وَ النَّهَارِ وَ اَنْفُسِ الْجِنِّ وَ اَعُيُنِ الْإِنْسِ اَللَّهُمَّ اِنِّي اَعُوُذُبِكَ مِنْ شَرِّ نَفُسِي وَ مِنُ شَرِّ لِسَانِيُ وَ مِنُ شَرِّ سَمُعِيُ وَ مِنُ شَرِّ بَصَرِىُ وَ اَعُوُذُبِكَ مِنُ نَفُسِ لاَ تَشُبَعُ وَ مِنْ قَلْبِ لاَ تَخْشَعُ وَ مِنُ دُعَآءٍ لاَ يُسْمَعُ وَ مِنْ صَلُوةٍ لاَ تُقْبَلُ اَللَّهُمَّ لاَ تُخَلَّنِي فِي شَيْءٍ مِنُ عَذَابِكَ وَلاَ تَرُدَّنِي فِي ضَلاَلَةٍ اَللَّهُمَّ اِنِّي اَعُودُبكَ بِشِدَّةِ مُلْكِكَ وَ عِزَّةِ قُدُرَتِكَ وَ عَظُمَتِكَ وَ سُلُطَانِكَ وَ مِنْ شَرّ خَلْقِكَ آجُمَعِينَ.

## وَكَانَ مِنْ دُعَآثِهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ يَوُمَ الْجَمَلِ قَبُلَ الْوَاقِعَةِ السَّلاَمُ يَوُمَ الْجَمَلِ قَبُلَ الْوَاقِعَةِ السَّلاَمِ اللَّاءِ الرَّحَمٰن الرَّحِيْم

اَللُّهُمَّ إِنِّي اَحُمَدُكَ وَ اَنْتَ لِلْحَمْدِ اَهُلُّ عَلَى حُسُن صَنِيُعِكَ اِلَيَّ وَ تَعَطُّفِكَ عَلَيّ وَ عَلَى مَا وَصَلْتَنِيُ بِهِ مِنُ نُورِكَ وَ تَدَارَ كُتَنِي بِهِ مِنُ رَحُمَتِكَ وَ اَسُبَغُتَ عَلَيَّ مِنُ نِعُمَتِكَ فَقَدِ اصْطَنَعْتَ عِنْدِى يَا مَوُلاَى مَا يَحِقُّ لَكَ بِهِ جُهُدِى وَ شُكُرى لِحُسُن عَفُوك وَ بَلَائِكَ الْقَدِيْمِ عِنْدِى وَ تُظَاهِرُ نَعُمَآئِكَ عَلَىَّ وَ قَتَابُع آيَادِيُك لَدَىَّ لَمُ تَبُلُغُ اِحُرَازَ حَظِّيُ وَلاَ اِصُلاَحَ نَفُسِيُ وَ لَكِنَّكَ يَا مَوُلاَىَ بَدَاتَنِي أَوَّلاً بِاحْسَانِكَ فَهَدَيْتَنِي لِدِينِكَ وَ عَرَّفَتَنِي نَفُسَكَ وَ ثَبَّتْنِي مَا فِي أُمُورِي بِالْكِفَايَةِ كُلِّهَا وَالصُّنُع بِيُ فَصَرَفُتَ عَنِّيُ جَهُدَ الْبَلَآءِ وَ مَنَعُتَ مِنِّيُ مَحُذُورَ الْقَضَآءِ فَلَسُتُ اَذُكُرُ مِنُكَ اِلاَّ جَمِيُلاً وَلَمُ اَرَمِنُكَ اِلاَّ تَفْضِيُلاً اللهي كُمُ مِنُ بَلَاءٍ وَ جُهْدٍ صُرِفَ صَرَفْتَهُ عَنِّي وَ اَرَيْتَنِيُهِ فِي غَيْرِى وَكُمْ مِنُ نِعْمَةٍ فِي غَيْرِى اَقْرَرُتَ بهَا عَيْنِيُ وَ كُمُ مِنُ صَنِيُعَةٍ شَرِيُفَةٍ لَكَ عِنْدِي اللهِي ٱنْتَ الَّذِي تُجيُبُ فِي الْإِضُطِرَارِ دَعُوتِي وَ اَنْتَ الَّذِي تُنَفِّسُ عِنْدَ الْغُمُومِ كُرُبَتِي وَ اَنْتَ الَّذِي تَأْخُذُلِيُ مِنَ الْآعُدَآءِ بِظُلَامَتِي فَمَا وَ جَدُتُكَ وَلاَ اَجِدُكَ بَعِيدًا مِنِّي حِيْنَ أُريُدُك وَلاَ مُنْقَبِضًا عَيِّي حِينَ اَسْئَلُك وَلاَ مُعُرضًا عَيِّي حِيْنَ اَدْعُوكَ فَانْتَ اللهي آجدُ صَنِيُعَكَ عِنْدِى مَحُمُودًا وَ حُسُنَ بَلَآئِكَ عِنْدِى مَوْجُودًا وَ جَمِيْعِ اَفْعَالِكَ

جَمِيُلاً يَحُمِدُكَ لِسَانِيُ وَ عَقَلِيُ وَ جَوَارِحِيُ وَ جَمِيُع مَا اَقَلَّتِ الْاَرُضُ مِنِّي يَا مَوُلاَىَ اَسْئَلُكَ بِنُورِكَ الَّذِي اشْتَقَقُتُ مِنْ عَظَمَتِكَ وَ عَظَمَتِكَ الَّتِي اشْتَقَقُتَهَا مِنُ مَشِيَّتِكَ وَ اَسْئَلُكَ بِاِسْمِكَ الَّذِي عَلاَ اَنُ تَمُنَّ عَلَىَّ بِوَاجِبِ شُكُرِي نِعُمَتِكَ. رَبِّ مَا اَحُرَصَنِيُ عَلَى مَا زَهَدُتَنِيُ فِيُهِ وَ حَثَثُتَنِيُ عَلَيْهِ وَ اِنُ لَمُ تُعِنِّيُ عَلَى دُنْيَاىَ بِزُهُدٍ وَ عَلَى الْحِرَتِيُ بِتَقُوَّى هَلَكُتُ رَبِّ دَعَتُنِي دَوَاعِيَ الدُّنْيَا مِنُ حَرُثِ النِّسَآءِ وَالْبَنِيُنَ فَاجَبُتُهَا سَرِيُعًا وَ رَكَنُتُ اِلَيُهَا طَآئِعًا وَ دَعَتُنِي دَوَاعِيَ الْاخِرَةَ مِنَ الزُّهُدِ وَالْإِجْتِهَادِ فَكَبُونُ لَهَا وَلَمْ أُسَارِعُ اِلَيْهَا مُسَارَعَتِي اِلَى الُحُطَامِ الْهَامِدِ وَالْهَشِيُمِ الْبَآئِدِ وَالسَّرَابِ الذَّاهِبِ عِنُ قَلِيُل رَبِّ خَوَّفُتَنِي وَ شَوَّقَتَنِيُ وَاحُتَجَجُتَ عَلَيَّ فَمَا خِفُتُكَ حَقَّ خَوُفِكَ وَ أَخَافُ أَنُ أَكُونَ قَدُ ثَبَطُتُ عَنِ السَّعْيِ لَكَ وَ تَهَاوَنُتُ لِشَيْءٍ مِنُ اِحْتِجَاجِكَ اَللَّهُمَّ فَاجُعَلُ فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا سَعُييُ لَكَ فِي طَاعَتِكَ وَامُلَأَ قَلُبِي خَوُفَكَ وَ خَوَّلُ تَثْبِيُطِي وَ تَهَادُنِي وَ تَفُريُطِي وَ كُلَّ مَا اَخَافُهُ مِنُ نَفُسِيُ فَرُقًا مِنُكَ وَ صَبُرًا عَلَى طَاعَتِكَ وَ عَمَلاً بهِ يَا ذَالُجَلاَل وَالْإِكْرَام وَاجْعَلُ جُنَّتِي مِنَ الْخَطَايَا حَصِينَتَةً وَ حَسَنَاتِي مُضَاعَفَةً فَإِنَّكَ تُضَاعِفُ لِمَن تَشَآءُ اللَّهُمَّ اجْعَلُ دَرَجَاتِي فِي الْجِنَانِ رَفِيُعَةً وَ اَعُودُ بلك رَبّ مِنُ رَفِيُعِ الْمَطُعَمِ وَالْمَشُرَبِ وَ اَعُودُهُ لِكَ مِنْ شَرّ مَا اَعْلَمُ وَ مِنْ شَرّ مَا لاَ اَعُلَمُ وَ اَعُوٰذُبِكَ مِنَ الْفَوَاحِشَ كُلِّهَا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَ مَا بَطَنَ وَ اَعُوٰذُبِكَ يَا رَبّ أَنُ اَشْتَرِىَ الْجَهُلَ بِالْعِلْمِ كَمَا اشْتَراى غَيْرِى أوالسَّفَهَ بِالْحِلْمِ أو الْجَزَعَ

بِالصَّبْرِ اَوِ الطَّلاَلَةَ بِالْهُدَى اَوِ الْكُفُرَ بِالْإِيْمَانِ يَا رَبِّ مُنَّ عَلَىَّ بِذَٰلِكَ فَاِنَّكَ تَوَلَّى الصَّالِحِيْنَ وَلاَ تُضِيُعُ اَجُرَ الْمُحُسِنِيْنَ وَالْحَمُدُ لِلهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ.

#### (YO)

## وَكَانَ مِنْ دُعَآثِهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ إِذَا لَقِيَ الْعَدُوِّ مُحَارِبًا بسُم اللَّاءِ الرَّحَمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَللَّهُمَّ اِلَيُكَ اَفَضَتِ الْقُلُوبُ وَ مُدَّتِ الْاَعْنَاقُ وَ شَخَصَتِ الْاَبُصَارُ وَ نُقِلَتِ الْاَقْدَامُ وَ انْضِيَتِ الْاَبُدَانُ اَللَّهُمَّ قَدُ صَرَّحَ مَكْنُونُ الشَّنَآنِ وَ جَاشَتُ مَرَاجِلُ الْاَقْدَامُ وَ انْضِيَتِ الْاَبَدَانُ اللَّهُمَّ قَدُ صَرَّحَ مَكْنُونُ الشَّنَآنِ وَ جَاشَتُ مَرَاجِلُ الْالْقُدَامُ وَ اللَّهُمَّ اِنَّا نَشُكُرُ اللَّهُمَّ اللَّهُ عَيْبَةَ نَبِيِّنَا وَ كَثُرَةَ عَدُوِّنَا وَ تَشَتَّتِ اَهُوَ آئِنَا رَبَّنَا الْاَضْعَانِ اللَّهُمَّ اِنَّا نَشُكُرُ اللَّهُ عَيْبَةَ نَبِيِّنَا وَ كَثُرَةً عَدُوِّنَا وَ تَشَتَّتِ اَهُوَ آئِنَا رَبَّنَا وَ الْفَتَحُ بَيْنَنَا وَ بَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَ اَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ.

#### $(\mathbb{P})$

## وَكَانَ مِنُ دُعَآثِهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ اِذًا حَزَنَهُ آمُرٌ

## بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ

اَللَّهُمَّ احُرُسُنِیُ بِعَیْنِكَ الَّتِیُ لاَ تَنَامُ وَاکُنُفُنِیُ بِرُکُنِكَ الَّذِیُ لاَ یُضَامُ وَاکُفُولِیُ بِقُدُرَتِكَ عَلَیَّ یَا رَبِّ لاَ اَهْلِكُ وَ اَنْتَ الرَّجَآءُ اَللَّهُمَّ اَنْتَ اعَزُّ وَ اَکْبَرُ مِمَّا اَخَافُ وَ اَحُذَرُ بِاللهِ اَسُتَنُحِجُ وَ بِمُحَمَّدٍ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ اللهِ اَتَوَجَّهُ اَخَافُ وَ اَحُذَرُ بِاللهِ اَسُتَنُحِجُ وَ بِمُحَمَّدٍ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ اللهِ اَتَوَجَّهُ اَخَافُ وَ اَحُذَرُ بِاللهِ اَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ اللهِ اَتَوَجَّهُ يَا كَافِي اللهِ اَللهُ وَاللهِ اَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ اللهِ اَسُولُ يَا كَافِي اللهِ اَللهُ وَلِيهُ اللهُ وَلِيهُ اللهُ وَلِيهُ اللهُ وَاللهِ اَللهُ وَاللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

بِهِ شَيْئًا حَسُبِىَ الرَّبُّ مِنَ الْمَرُبُوبِيُنَ حَسُبِىَ الْخَالِقُ مِنَ الْمَخُلُوقِيُنَ حَسُبِىَ الْخَالِقُ مِنَ الْمَخُلُوقِيُنَ حَسُبِىَ الْمَانِعُ مِنَ الْمَمُنُوعِيُنَ حَسُبِىَ مَنُ لَمُ يَزَ حَسُبِىَ مُذُقَطُّ حَسُبِىَ اللهُ لاَ اللهَ الاَّ اللهُ اللهَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ مَنَ اللهُ عَرُشِ الْعَظِيمِ.

## وَكَانَ مِنْ دُعَآثِهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فِي طَلَبِ الشَّهَادَةِ فِي سَبِيُلِ اللَّهِ وَكَانَ مِنْ دُعَآثِهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فِي طَلَبِ الشَّهَادَةِ فِي سَبِيُلِ اللَّهِ اللَّهُ عَمْنَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللِّهُ اللللللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللللللْمُ الللللْمُ اللَّهُ الللَّهُ الللْمُ الللْمُ الللَّهُ الللللْمُ اللللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ

ٱللُّهُمَّ إِنَّكَ عَمِلْتَ سَبِيُلاً مِنُ سُبُلِكَ فَجَعَلْتَ فِيْهِ رضَاكَ وَ نَدَيْتَ اِلَيْهِ أَوُلِيَآئِك وَ جَعَلْتَهُ اَشُرَفَ سَبِيُلِكَ عِنُدَنَا ثَوَابًا وَ اَكُرَمِهَا لَدَيُكَ بَابًا وَ اَحَبَّهَا اِلَيُكَ مَسُلَكًا ثُمَّ اشْتَرِيُتَ فِيُهِ مِنَ الْمُؤْمِنِيُنَ ٱنْفُسَهُمُ وَ اَمُوَالَهُمُ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةُ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيُلِ اللهِ فَيَقُتُلُوُنَ وَ يُقُتَلُونَ وَعُدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوُرَٰيةِ وَالْإِنْجِيُلِ وَالْقُرُآن فَاجُعَلْنِيُ مِمَّنِ اشُتَرِاى فِيُهِ مِنُكَ نَفُسَهُ ثُمَّ وَ فَي لَكَ بِبَيْعِهِ الَّذِي بَايَعَكَ عَلَيُهِ غَيْرَ نَاكِب وَلاَ نَاقِص عَهُدًا وَلاَ مُبَدِّل تَبُدِيُلاً اِلاَّ اِسْتِنُجَازًا لِمَوْعِدِكَ وَ اِسْتِحُبَابًا لِمُحَبَّتِكَ وَ تَقَرُّبًا اِلَيُكَ فَصَلَّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَالِهِ وَاجُعَلُ خَاتِمَةَ عَمَلِي وَارُزُقُنِي لَكَ وَ بِكَ مَشُهَدًا تُوجِبُ لِيُ بِهِ الرّضَا وَ تَحُطُّ عَنِّيُ بِهِ الْخَطَايَا وَاجُعَلْنِي فِي الْاَحْيَآءِ الْمَرُزُوقِيْنَ بِآيُدِى الْعُدَاةِ الْعُصَاةِ تَحُتَ لِوَآءِ الْحَقِّ وَ رَايَةِ الْهُداى مَاضِيًا عَلَى نُصُرَتِهِمُ قِدُمًا غَيُرَ مُوَلِّ دُبُرًا وَلاَ مُحَدِّثٍ شَكًّا وَ اَعُوُذُبِكَ عِنُدَ ذٰلِكَ مِنَ الذُّنُبِ الْمُحِيُطِ لِلْاَعُمَالِ.

## وَكَانَ مِنَ دُعَآفِهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فِي اِصْلاَحِ الْمُخَالِفِيْنَ بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ

اَللّٰهُمَّ احْقِنُ دِمَآئِنَا وَ دِمَآئَهُمُ وَ اَصُلِحُ ذَاتَ بَيْنَنَا وَ بَيُنَهُمُ وَ اَهُدِهِمُ مِنُ ضَلاَلَتِهِمُ حَتَّى يَعُرِفَ الْحَقَّ مِنُ جَهِلَهُ وَ يَرُعَوِىَ مِنَ الْغَيِّ وَالْعُدُوانِ وَ مَنُ لِهَج به.

#### (P9)

## وَكَانَ مِنُ دُعَآثِهِ عِنْدَ ابَاءِ النَّاسِ عَنِ الْجِهَادِ بَعُدَ آيَّامِ عَوُدَيّةٍ بِسُمِ اللَّاءِ الرَّحُمْنِ الرَّجِيْمِ

اللهُمَّ اَيُّمَا عَبُدٍ مِنُ عِبَادِكَ سَمِعَ مَقَالَتَنَا الْعَادِلِةَ غَيْرَ الْجَآئِرِةِ وَالْمُسُلِحَةِ فِي الدِّيْنِ وَالدُّنْيَا غَيْرَ الْمَفُسَدَةِ فَابَى بَعُدَ سَمُعِه لَهَا الاَّ النُّكُوصَ عَنُ نُصُرَتِكَ وَالدِّيْنِ وَالدُّنْيَا غَيْرَ الْمَفُسَدَةِ فَابَى بَعُدَ سَمُعِه لَهَا الاَّ النُّكُوصَ عَنُ نُصُرَتِكَ وَالْإِبُطَآءِ عَلَى إِعْزَازِ دِينِكَ فَإِنَّا نَسْتَشُهِدُكَ عَلَيْهِ يَا اَكْبَرَ الشَّاهِدِيْنَ شَهَادَةً وَ وَالْإِبُطَآءِ عَلَى إِعْزَازِ دِينِكَ فَإِنَّا نَسْتَشُهِدُكَ عَلَيْهِ يَا اَكْبَرَ الشَّاهِدِيْنَ شَهَادَةً وَ نَسَتَشُهَدُ عَلَيْهِ جَمِيعً مَا اَسُكَنْتَهُ ارْضَكَ وَ سَمُواتِكَ ثُمَّ انْتَ بَعُدُ الْعَنِيُّ عَنُ نَصُرِهِ وَالْأَخِذُ لَهُ بَذَنْهِ.

## وَكَانَ مِنُ دُعَآفِهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ لِرَدِ الْآبَقِ بسُم اللَّاءِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْم

اَوُ كَظُلُمَاتٍ فِى بَحُرٍ لُجِّيِّ يَغُشْهُ مَوُجٌ مِنُ فَوُقِهِ مَوُجٌ مِنُ فَوُقِهِ سَحَابٌ ظُلُمَاتُ بَعُضُهَا فَوُقَ بَعُضٍ إِذْ اَخُرَجَ يَدَهُ لَمُ يَكُدُ يَرَاهَا وَلَمُ يَجْعَلِ اللهُ لَهُ نُورٌ فَمَالَهُ مِنُ نُورٍ.

نُورٍ.

#### $((\lambda))$

## وَكَانَ مِنُ دُعَآفِهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فِي رَدِّ الْآبَقِ آيُضًا بسُم اللَّاءِ الرَّحَمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَللَّهُمَّ إِنَّ السَّمَآءَ سَمَآئُك وَالْآرُضُ اَرْضُك وَالْبَرُّ بَرُّك وَالْبَحُرُ بَحُرُك وَمَا بَيُنَهُمَا فِى الدُّنيَا وَالْآخِرَةِ لَكَ اَللَّهُمَّ فَاجُعَلِ الْآرُضَ بِمَا رَحُبَتُ عَلَى فُلاَنِ ابُنِ فَلاَنٍ امْنَ فَلاَنٍ امْنَ مَسُكِ جَمُلٍ وَ خُذُ بِسَمْعِه وَ بَصَرِه وَ قَلْبِه اَوُ كَظُلُمَاتٍ فِى فُلاَنٍ اصَّيَقَ مِنُ مَسُكِ جَمُلٍ وَ خُذُ بِسَمْعِه وَ بَصَرِه وَ قَلْبِه اَوُ كَظُلُمَاتٍ فِى بَعُرٍ لَجِى يَعُشْهُ مَوْجٌ فَوقِه سَحَابٌ ظُلُمَاتٌ بَعُضُهَا فَوُقَ بَعُضٍ إِذَا اَخُرَجَ يَدَهُ لَمُ يَجُعَل اللهُ نُورًا فَمَالَهُ مِن نُور.

وَكَانَ مِنْ دُعَآئِهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ يَوُمَ لِرَادالطَّالَه بَعْدَ صَلاَةً رَكَعَتَيُنِ بَقُرَءُ فيها يُسَ بَعْدَ الْحَمْدِ

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ اللَّهِ الرَّحِيْمِ اللَّهِ الرَّحِيْمِ اللَّهُمَّ يَا رَآدً الطَّآلَةِ رُدُّ عَلَىَّ ضَآلَتِيُ.

#### (H)

وَكَانَ مِنُ دُعَآثِهِ عَلَيْهِ السَّلاّمُ عِنْدَ مَدْحِ النَّاسِ لَهُ فِي وَجُهَةً

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ

اَللَّهُمَّ اِنَّكَ اَعْلَمُ بِي مِنُ نَفُسِي وَ اَنَا اَعْلَمُ بِنَفْسِي مِنْهُمُ اَللَّهُمَّ اجْعَلْنِي خَيْرًا مِمَّا يَظُنُّوُنَ وَاغْفِرُلَنَا مَالاً يَعْلَمُونَ ـ

#### (DE)

وَكَانَ مِنْ دُعَآثِهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فِي الْإِسْتَعَاذَةِ مِنَ الرِّيَآءَ

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ

اَللَّهُمَّ اِنِّى اَعُوُذُ بِكَ اَنُ تَحُسُنَ فِى لاَمِعَةِ الْعُيُونِ عَلاَنِيَتِى اَوُ تُصُبِحَ فِيُمَا اُبُطِنُ لَكَ سَرِيُرَتِى مُحَافِظًا عَلَى رِيَآءِ النَّاسِ مِنُ نَفُسِى بِجَمِيْعِ مَا اَنْتَ مُطَّلِعٌ عَلَيْهِ مِنِّى فَابُدِى لِلنَّاسِ حُسُنَ ظَاهِرِى وَ أَفْضِى اِلَيُك بِسُوّءِ عَمَلِى تَقَرُّبًا إلى عِبَادِك

#### (0)

## وَكَانَ مِنْ دُعَآثِهِ عَلَيْهِ السَّلاَّمُ فِي الْاسْتِخَارَةَ

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ

مَا شَآءَ اللهُ كَانَ اللّٰهُمَّ إِنِّى اَسْتَخِيْرُكَ خِيَارَ مَنُ فَوَّضَ اِلَيْكَ اَمْرَهُ وَ اَسُلَمَ اِلَيْكَ فِي اَمُرِهِ وَ خَلاَلكَ وَجُهَهُ وَ تَوَكَّلُ عَلَيْكَ فِيمَانَزَلَ بِهِ اللّٰهُمَّ خِرُلِى وَلاَ تَخِرُ عَلَىَّ وَ كُنُ لِى وَلاَ تَكُنُ عَلَىَّ وَانْصُرُنِى وَلاَ تَنْصُرُ عَلَىَّ وَ اللّٰهُمَّ خِرُلِى وَلاَ تَنْصُرُ عَلَى وَلاَ تَكُنُ عَلَى وَانْصُرُنِى وَلاَ تَنْصُرُ عَلَى وَ اللّٰهُمَّ خِرُلِى وَلاَ تَخْرِعُ عَلَى وَلاَ تُمكِينِي وَلاَ تَكُنُ عَلَى وَاهُدِنِى اللّٰه الْخَيْرِ وَلاَ تُضَلِّنِى وَ الْمَكِنِي وَلاَ تُمكِينِي وَلاَ تُمكِينِي وَلاَ تُصَلِّنِى وَ الْمَكِنِي وَلاَ تُمكِينِي وَلاَ تُمكِينِي وَلاَ تَمكَي وَاهُدِنِى اللهِ الْخَيْرِ وَلاَ تُصَلِّنِى وَ الْمَكِنِي وَلاَ تُصَلِّنِى وَ الْمَكِينِي وَلاَ تُصَلِّنِي وَ الْمَكِنِي وَلاَ تُصَلِّنِي وَلاَ تُصَلِّنِي وَلاَ تُصَلِّنِي وَ اللّٰ اللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَلا الللهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰ الللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰ وَاللّٰهُ وَاللّٰ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰ الللللّٰ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ الللّٰهُ وَاللّٰ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَال

#### (PW)

وَكَانَ مِنْ دُعَآثِهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فِي الْخُرُوجِ الِّي السَّفَرِ بسُم اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّجِيْم

اَللَّهُمَّ اِنِّى اَعُوٰذُ بِكَ مِنُ وَعُثَآءِ السَّفَرِ وَ كَآ بَةِ الْمُنْقَلَبِ وَ سُوٓءِ الْمَنْظرِ فِي

النَّفُسِ وَالْاَهُلِ وَالْمَالِ وَالْوَلَدِ اَللَّهُمَّ اَنْتَ الصَّاحِبُ فِى السَّفَرِ وَالْحَافِظُ فِى النَّفُسِ وَالْاَهُلِ وَلاَ يَجُمَعُهَا غَيْرُكَ لِاَنَّ الْمُسْتَخُلِفَ لاَ الْحَضِرِ وَ اَنْتَ الْخُلِيُفَةُ فِى الْاَهُلِ وَلاَ يَجُمَعُهَا غَيْرُكَ لِاَنَّ الْمُسْتَخُلِفَ لاَ يَكُونُ مُسْتَخُلِفًا.

يَكُونُ مُسْتَصُحِبًا وَالْمُسْتَصْحَبُ لاَ يَكُونَ مُسْتَخُلِفًا.

#### (WW)

## وَكَانَ مِنُ دُعَآثِهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ حِيْنَ تَوْجَهُ الِّي الْيَمِيْنِ بسُم اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ

ٱللُّهُمَّ اِنِّيُ ٱتَوَجَّهُ اِلَيُكَ بِلاَثِقَةٍ مِنِّيُ بَغِيُرِكَ وَلاَ رَجَآءٍ يَاوِيُ بِيُ اِلاَّ الْيُكَ وَلاَ قُوَّةٍ اَتَّكِلُ عَلَيْهَا وَلاَ حِيُلَةٍ اَلْجَآءُ اِلَيُهَا اِلاَّ طَلَبَ فَضُلِكَ وَالتَّعَرُّضَ لِرَحُمَتِك وَالسُّكُونَ اِلٰي اَحُسَن عَادَتِكَ وَ اَنْتَ اَعُلَمُ بِمَا سَبَقَ لِيُ فِي وَجُهِي هَٰذَا مِمَّا أُحِبُّ وَ أَكُرِهُ فَاِنَّمَا اَوُقَعَتُ عَلَىَّ فِيُهِ قُدُرَتُكَ فَمَحُمُوُدٌ فِيُهِ بَلَاَؤُكَ مُنْتَصِحٌ فِيُهِ قَضَاؤُكَ فَانُتَ تَمُحُوا مَا تَشَآءُ وَ تُثُبِتُ وَ عِنُدَكَ أُمَّ الْكِتَابِ اَللَّهُمَّ فَاصُرِفُ عَنِّي مَقَادِيْرَ كُلَّ بَلَاءٍ وَ مَقَاصِدَ كُلِّ لاَوَآءٍ وَابُسُطُ عَلَيَّ كَنَفًا مِنُ رَحُمَتِكَ وَسَعَةً مِنُ فَضُلِكَ وَ لُطُفًا مِنُ عَفُوكَ حَتَّى لاَ أُحِبُّ تَعُجِيْلَ مَا اَخَرَّتَ وَ تَاخِيْرَ عَجَّلُتَ وَ ذَٰلِكَ مَعَ مَا اَسُئَلُكَ اَنُ تَحُفَظَنِي فِي اَهُلِيُ وَ وُلُدِى وَ صُرُوفِ حُزَانَتِي بِٱفْضَلِ مَا خَلَقُتَ بِهِ غَآئِبًا مِنَ الْمُؤْمِنِيُنَ فِي تَحْصِينِ كُلِّ عَوْرَةٍ وَ سَتُر كُلِّ سَيِّئَةٍ وَحَطِّ كُلّ مَعُصِيَةٍ وَ كِفَايَةِ كُلّ مَكُرُوهٍ وَارُزُقُنِي شُكُرَك وَ ذِكُرَك عَلَى ذَٰلِك وَ حُسُن عِبَادِكَ وَالرِّضٰي بِقَضَآئِكَ. يَا وَلِيَّ الْمُؤْمِنِيُنَ وَاجُعَلْنِي وَ وُلُدِى وَمَا خَوَّلْتَنِي وَ

رَزَقُتَنِى مِنَ الْمُؤْمِنِيُنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ فِي حِمَاكَ الَّذِى لاَ يُسْتَبَاحُ وَ ذِمَّتِكَ الَّتِي لاَ تُحُقَرُ وَ جَوَارِكَ الَّذِى لاَ يُرَامُ وَ اَمَانِكَ الَّذِى لاَ يُنقَضُ وَ سَتُرِكَ الَّذِى لاَ يُهتَكُ قَالَةُ مَنُ كَانَ فِي حِمَالِكَ وَ جَوَارِكَ وَ سَتُرِكَ كَانَ امِنَا مَحُفُوظًا وَلاَ فَإِنَّهُ مَنُ كَانَ فِي حِمَالِكَ وَ ذِمَّتِكَ وَ جَوَارِكَ وَ سَتُرِكَ كَانَ امِنَا مَحُفُوظًا وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ اللَّهِ اللهِ الْعَلِيّ الْعَظِيمِ.

#### (WW)

وَكَانَ مِنْ دُعَآثِهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عِنْدَ رُكُوبِ الدَّابَةِ إِذَا رَمَى الْقِتَالِ بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ.

سُبُحَانَ الَّذِى سَخَّرَلَنَا هَٰذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقُرِنِيُنَ وَ إِنَّا اللَى رَبِّنَا لَمُنُقَلِبُونَ الْحَمُدُ للهِ عَلَى نِعَمِهِ عَلَيْنَا وَ فَضُلِهِ الْعَظِيمِ.

#### (PW)

وَكَانَ مِنْ دُعَآيِهِ عَلَيْهِ السَّلاّمُ يَوُمَ فِي خُطُبَةِ الْإِسْتَشِقآءِ

بسُم اللهِ الرَّحَمٰنِ الرَّحِيُم

اَلْحَمُدُ لِلهِ سَابِغَ النِّعَمِ وَ مُفَرِّجَ الْهَمِّ وَ بَارِئَ النَّسَمِ الَّذِيُ جَعَلَ السَّمُواتِ لِكُرُ سِيَّةِ عِمَادًا وَ جَعَلَ الْاَرُضَ لِلُعِبَادِ مِهَادًا وَالْجِبَالِ اَوْتَادًا مَلاَئِكَتَهُ عَلَى سِيَّةِ عِمَادًا وَ حَمَلَةً عَرُشِهِ عَلَى الْعَبَادِ مِهَادًا وَ الْجِبَالِ اَوْتَادًا مَلاَئِكَتَهُ عَلَى اَرُجَائِهَا وَ اَقَامَ بِعِزَّتِهِ اَرُكَانَ الْعَرُشِ وَ اَشُرَقَ ارْجَائِهَا وَ اَقَامَ بِعِزَّتِهِ اَرْكَانَ الْعَرُشِ وَ اَشُوقَ بِضَوِّءِ شَعَاعِ الشَّمُسِ وَ اَطُفَأ بِشُعَآئِهِ ظُلُمَةَ الْعَطَشِ وَ فَجَرَ الْاَرُضَ عُيُونًا وَ اللَّمَ وَ اَلْمَوْا وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَا قَالَمُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ اللللْمُ الللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللَه

الْقَمَرَ نُورًا وَالنُّجُومَ بُهُورًا ثُمَّ تَجَلَّى فَتَمَكَّنَ وَ خَلَقَ فَاتُقَنَ وَ اقَامَ فَتَهُيمَنَ فَخَضَعَتُ لَهُ نَخُوَةُ المُسْتَكُبِرِ وَ طَلَبَتُ اللَّهِ خُلَّةُ الْمُتَمَسُكِنِ اَللَّهُمَّ فَبِدَرَجَتِك الرَّفِيْعَةِ وَ مَحَلَّتِكَ الْمَنِيُعَةِ وَ فَضُلِكَ السَّابِغَ وَ سَبِيُلِكَ الْوَاسِعِ اسْئَلُكَ أَنُ تُصَلِّىَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ ال مُحَمَّدٍ كَمَا دَانَ لَكَ وَ دَعَا اِلَى عِبَادَتِكَ وَ وَفَى بِعَهُدِكَ وَ ٱنْفَذَ ٱحُكَامَكَ وَاتَّبَعَ ٱغُلاَمَكَ عِنْدِكَ وَ نَبيّكَ وَ ٱمِيُنِكَ عَلَىٰ عَهُدِك اِلَىٰ عِبَادِكَ وَ مُؤَيِّدِ مَنُ اَطَاعَكَ وَ قَاطِعٍ عُذُرَ مَنُ عَصَاكَ اَللَّهُمَّ فَاجُعَلُ مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وَ اللهِ اَجُزَلَ مَنُ جَعَلْتَ لَهُ نَصِيبًا مِنُ رَحُمَتِكَ وَ اَنْظَرَ مَنُ اَشُرَقَ وَجُهَهُ بِسِجَالِ عَطِيَّتِكَ وَ ٱقُرَبَ الْاَنْبِيَآءِ زُلْفَةً يَوُمَ الْقِياْمَةِ عِنْدَكَ وَ ٱوُفَرَهُمُ حَظًّا مِنُ رِضُوَانِكَ وَ آكُثَرَهُمُ صُفُونَ أُمَّةٍ فِيي جَنَابِكَ كَمَا لَمُ يَسُجُدُ لِلْآحُجَارِ وَ لَمُ يَعْتَكِفُ لِلْلَاشُجَارِ وَ لَمُ يَسْتَحِلُّ السِّبَآءَ وَلَمُ يَشُرِبِ الدِّمَآءَ اَللَّهُمَّ خَرَجُنَا اِلَيُكَ حِيُنَ فَأَجَاتَنَا الْمَضَآئِقُ الْوَعِرَةُ وَالْجَاتُنَا الْمَحَابِسُ الْعَسِرَةُ وَ عَضَّتُنَا عَلاَئِقُ الشَّيُن وَ تَاَثَّلَتُ عَلَيْنَا لِوَاحِقُ الْمَيُن وَاعْتَكَرَتْ عَلَيْنَا حَدَابِيرُ السِّنِيُنَ وَ آخُلَفُتَنَا مَخَآئِلُ الْجُودِ وَاسْتَظُمَانَا لِصَوَارِخِ الْقَوْدِ فَكُنْتَ رَجَآءَ الْمُبْتَئِسِ وَ الثِّقَةَ لِلْمُلْتَمِسِ نَدُعُولُكَ حِيُنَ قَنَطَ الْآنَامُ وَ مُنِعَ الْغَمَامُ وَ هَلَكَ السَّوَامُ يَا حَيُّ يَا قَيُّوُمُ عَدَدَ الشَّجَرِ وَالنُّجُومِ وَالْمَلَائِكَةِ الصُّفُوفِ وَالْعِنَانِ الْمَكْفُوفِ اَنُ لاَ تَرُدَّنَا خَآئِبِيُنَ وَلاَ تُوَّاخِذُنَا بِأَعُمَالِنَا وَلاَ تُحَاصَّنَا بِذُنُوبِنَا وَانُشُرُ عَلَيْنَا رَحُمَتِك بِالسَّحَابِ الْمُتَآلِّقِ وَ النَّبَاتِ الْمُونِقِ وَامُنُنُ عَلَى عِبَادِكَ بِتَنُوبِعِ الثَّمَرَةِ وَ أَحْي بِلاَدِك بِبُلُوع الزَّهَرَةِ وَ اَشُهِدُ مَلَائِكَتِكَ الْكِرَامَ السَّفَرَةَ سَقَيًا مِنُكَ نَافِعَةً

مُحُييَةً هَنِيئَةً مَرِيئَةً مَرُوِيَّةً تَآمَّةً عَآمَّةً طَيّبَةً مُبَارَكَةً مَرِيُعَةً دَآئِمَةً غَرُزُهَا وَاسِعًا دَرُّهَا زَاكِيًا نَبُتُهَا نَامِيًا زَرُعُهَا نَاضِرًا عُودُهَا سَامِرًا فَرُعُهَا مُمُرِعَةً اَثَارُهَا غَيُرَ حُلَّبِ بَرُقُهَا وَلاَ جَهَامٍ عَارِضُهَا وَلاَ قَضُع رَبَابُهَا وَلاَ شَفَّانِ ذِهَابُهَا جَارِيَةً بِالْخِصْبِ وَالْخَيْرِ عَلَى اَهْلِهَا تَنْعَشُ بِهَا الضَّعِيْفَ مِنُ عِبَادِكَ وَ تُحْيَى بِهَا الْمَيّتَ مِنُ بِلاَدكَ وَ تَضُمُّ بِهَا الْمَبُسُوطَ مِنُ رِزُقِكَ وَ تُخُرِجُ بِهَا الْمَخُزُونَ مِنُ رَحُمَتِكَ وَ تَعُمُّ بِهَا مَنُ نَائَى مِنُ خَلَقِكَ حَتَّى يَخُصِبَ لِإِمْرَاعِهَا الْمُجُدِبُوُنَ وَ يَحُىٰ بِبَرُكَتِهَا الْمُسُنِتُوُنَ وَ تُتُرَعَ بِالْقِيُعَانِ غُدُرَانُهَا وَ تُورقَ ذُرَى الْأَكَام رَجَوَاتُهَا وَ يَدُهَامُّ بِذَرِي الْآكُمَامِ شَجَرُهَا وَ تُعُشِبَ بِهَا اَيُخَادُنَا وَ تَجُرِى بِهَا وَهَادُنَا وَ يُخَصِّبَ بِهَاجَنَابُنَا وَ تُقُبِلَ بِهَا ثِمَارُهَا وَ تُعُيُشَ بِهَا مَوَاشِيُنَا وَ تُنُدِى بِهَا اَقَاصِيْنَا وَ نَسْتَعِيْنُ بِهَا ضَوَاحِيُنَا مِنَّةً مِنُ مِنَنِكَ مُجَلِّلَةً وَ نِعُمَةً مِنُ نِعَم مُفَصِّلَةً عَلَى بَرِيَّتِكَ الْمُرُمِلَةِ وَ وَحُشِكَ الْمُهُمِلَةِ وَ بَهَآئِمِكَ الْمُعُمِلَةِ اَللُّهُمَّ ٱنْزِلُ عَلَيْنَا سَمَآءً مِدُرَارًا وَ اَسُقِنَا الْغَيُثَ وَاكِفًا مِعْزَاتً غَيْثًا مُغِيثًا مُمُرعًا مُجَلُجَلاً وَاسُعًا وَابِلاً نَافِعًا سَرِيُعًا عَاجِلاً سَحًّا وَابِلاً تُحْيِيُ بِهِ مَا قَدُ مَاتَ وَ تَردُ بهِ مَا قَدُ فَاتَ وَ تُخُرِجُ بهِ مَا هُوَاتٍ. اَللَّهُمَّ اَسُقِنَا رَحُمَةً مِنُكَ وَاسُعَةً وَ بَرَكَةً مِنَ الْهَاطِل نَافِعَةً يُدَافِعُ الْوَدُقُ مِنْهَا الْوَدُقُ وَ يَتُلُو الْقَطُرُ مِنْهَا الْقَطُرَ مُنْبَحِسَةً بُرُوْقُهُ مُتَتَابِعَةً خُفُوقُهُ مُرُتَجِسَةً هُمُوعُهُ سَيْبُهُ مُسْتَدِرٌ وَ صَوْبُهُ مُسْبَطِرٌ وَلاَ تَجُعَلُ ظِلُّهُ عَلَيْنَا سُمُومًا وَ بَرُدُهُ عَلَيْنَا حُسُومًا وَ ضَوْئَهُ عَلَيْنَا رُجُومًا وَ مَاثَهُ رِمَادًا رِمُدَادًا اَللَّهُمَّ اِنَّا نَعُوُذُهِكَ مِنَ الشِّرُكِ وَ هَوَادِيُهِ وَالظُّلَمِ وَ دَوَاهِيُهِ وَالْفَقُر وَ دُوَاعِيهِ يَا مُعُطِى الْخَيْرَاتِ مِنُ اَمَاكِنِهَا وَ مُرُسِلَ الْبَرَكَاتِ مِنُ مَعَادِنِهَا مِنُكَ الْغَيْثُ الْمُغِيثُ وَ اَنْتَ الْغِيَاتُ الْمُسْتَغَاتُ وَ نَحْنُ الْخَاطِئُونَ وَ مِنُ اَهْلِ النَّدُنُوبِ وَ اَنْتَ الْمُسْتَغُفِرُ الْغَفَّارُ نَسْتَغُفِرُكَ لِلْجَاهِلاَتِ مِنُ ذُنُوبِنَا وَ نَتُوبُ اللَّذُنُوبِ وَ اَنْتَ الْمُسْتَغُفِرُ الْغَفَّارُ نَسْتَغُفِرُكَ لِلْجَاهِلاَتِ مِنُ ذُنُوبِنَا وَ نَتُوبُ اللَّهُمَّ قَدِ انْسَاحَتُ جِبَالْنَا وَاعْبَرَّتُ اللَّهُمَّ قَدِ انْسَاحَتُ جِبَالْنَا وَاعْبَرَّتُ اللَّهُمَ قَدِ انْسَاحَتُ جِبَالْنَا وَاعْبَرَّتُ اللَّهُمَ قَدِ انْسَاحَتُ جَبَالُنَا وَاعْبَرَّتُ اللَّهُمَ قَدِ انْسَاحَتُ جِبَالُنَا وَاعْبَرَّتُ اللَّهُمَّ قَدِ انْسَاحَتُ جَبَالُنَا وَاعْبَرَّتُ اللَّهُمَ وَالْمُعُمَّ وَالْمُعْمَةِ وَ عَجَّتُ عَجِيْجَ الثَكَالِيُ عَلَى الرَّضُنَا وَ هَامَّتُ دَوَ آبُنَا وَ تَحَيِّرَتُ فِى مَرَاتِعِهَا وَ الْحِنِيْنَ اللهِ مَوَارِدِهَا حِيْنَ حَبِسَتُ اللَّهُمَّ قَطُرُ السَّمَآءِ فَلَقَ لِذَالِكَ عَظُمَهَا وَ الْحِنِيْنَ اللهِ مَوَارِدِهَا حِيْنَ حَبِسَتُ عَنُهَا قَطُرُ السَّمَآءِ فَلَقُ لِذَالِكَ عَظُمَهَا وَ الْحِنِيْنَ اللهُ مُوارِدِهَا وَانُقَطَعَ دَرُّهَا اللَّهُمَّ عَلَى اللَّهُ الْعَرْفُونَ وَ اللَّيْ لَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُسْتَعِلَى اللَّهُ الْمُنَا فَلَا تَحْمِيسُهُ عَنَا فَلَا اللَّهُ الْعَرْفُ وَ الْمُنَا فَلاَ تَحْمِيسُهُ عَنَا فَلَا لَاللَّهُمَ الْمَالَةُ مِنَّا فَإِنَّكَ تُنَزِّلُ الْعَيْتُ مِنْ بَعُدِ لِتَعْرُولُ وَ يَنْشُورُ وَ يَنْشُورُ وَ يَنْشُورُ وَ يَنْشُورُ وَ يَنْشُورُ وَ اَنْتَ وَلِيُّ الْحَمِينُدُ.

(90)

## وَكَانَ مِنْ دُعَآثِهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فِي التَّسْبِيْحِ بَعُدَ صَلْوةِ اَرْبَعَ رَكَعَاتٍ بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ

سُبُحَانَ مَنُ لاَ تَبِيدُ مَعَالِمُهُ سُبُحَانَ مَنُ لاَ تَنْقُصُ خَزَائِنُهُ سُبُحَانَ مَنُ لاَ يُنْفَدُ مَا عِنْدَهُ سُبُحَانَ مَنُ لاَ إِنْقِطَاعَ لِمُدَّتِهٖ سُبُحَانَ مَنُ لاَ يُشَارِكُ اَحُدًا فِي اَمُرِهٖ سُبُحَانَ مَنُ لاَ اِللهَ غَيْرَهُ. وَكَانَ مِنْ دُعَآفِهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عِنْدَ الْقَآفِهِ الْمَاهِ بِبَدِهِ الْيُمُنَى عَلَى الْيُسُرِى بِكَ وَكَانَ مِنْ دُعَآفِهِ السَّلاَمُ عِنْدَ الْقَآفِهِ الْمَاءِ بِبَدِهِ الْيُمُنَى عَلَى الْيُسُرِى بِسُمِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهِ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ الللْهُ الللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللللْهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللللْهُ الللْهُ الللْهُ اللْهُ الللْهُ الللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللْهُ اللللْهُ اللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللللْهُ الللْهُ اللْهُ الللْهُ اللْهُ الللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْه

(97)

وَكَانَ مِنُ دُعَآفِهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عِنُدَ الْإِسُتِنَجَآءِ بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ اللَّهُمَّ حَصِّنُ فَرُجِيُ وَ اَعِفَّهُ وَاسُتُرْعَوُرَتِيُ وَ حَرِّمُنِيُ عَلَى النَّارَ.

(97)

وَكَانَ مِنُ دُعَآثِهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عِنْدَ الْمَضْمَضَه وَكَانَ مِنُ دُعَآثِهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عِنْدَ الْمَضْمَضَه بِسُمِ اللَّهِ الرَّحَمٰنِ الرَّحِيْمِ اللَّهِ الرَّحِيْمِ اللَّهُ مَّ اللَّهُمَّ لَقِينِي حُجَّتِي. يَوُمَ الْقَاكَ وَ اَطُلِقُ لِسَانِي بِذِكُوكَ.

#### (93)

## وَكَانَ مِنْ دُعَاثِهِ عَلَيْهِ السَّلاّمُ عِنْدَ الْإِسْتِنْشَاقَ

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ

اَللَّهُمَّ لاَ تُحَرِّمُ عَلَىَّ رِيُحَ الْجَنَّةِ وَاجْعَلْنِي مِمَّنُ يَشُمُّ رِيُحَهَا وَ رَوُحَهَا وَ طِيُبَهَا.

#### (90)

وَكَانَ مِنْ دُعَآثِهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عِنْدَ غَسَلِ الْوَجُهِ

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ

اَللَّهُمَّ بَيِّضُ وَجُهِى يَوُمَ تَسُوَدُّ فِيهِ الْوُجُونَ وَلاَ تُسُودُ وَجُهِى يَوُمَ تَبُيَضُّ فِيهِ الْوُجُوهُ.

#### (97)

وَكَانَ مِنُ دُعَآثِهِ عَلَيْهِ السَّلاَّمُ عِنْدَ غَسُلِ الْيَدِ الْيُمُنَّى

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ

اَللَّهُمَّ اَعُطِنِي كِتَابِي بِيَمِينِي وَالْخُلُدَ فِي الْجِنَانِ بِيَسَارِي وَ حَاسِبُنِي حِسَابًا يَسِيُرًا.

# وَكَانَ مِنُ دُعَآفِهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عِنْدَ غَسَلِ الْيَدِ الْيُسُرِى وَكَانَ مِنُ دُعَآفِهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عِنْدَ غَسَلِ الْيَدِ الْيُسُرِى بِسُمِ اللَّهِ الرَّحَمٰنِ الرَّحِيْمِ بِسُمِ اللَّهِ الرَّحَمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَللَّهُمَّ لاَ تُعُطِنِيُ كِتَابِي بِشِمَالِي وَلاَ تَجُعَلُهَا مَغُلُولَةً اللَّي عُنُقِي وَ اَعُودُبِك مِنُ مُقَطَّعَاتِ النِّيُرَانِ.

### (QD)

وَكَانَ مِنُ دُعَآئِهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عِنْدَ مَسُحِ الرَّاسِ بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ اللَّهُمَّ غَشِّنِيُ بِرَحُمَتِكَ وَ بَرَكَاتِكَ وَ عَفُوكَ. اللَّهُمَّ غَشِّنِيُ بِرَحُمَتِكَ وَ بَرَكَاتِكَ وَ عَفُوك.

#### (99)

وَكَانَ مِنُ دُعَآثِهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ مَسْحِ الرِّجُلَيْنِ

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ

اللَّهُمَّ ثَبِّتُ قَدَمَىَّ عَلَى الصِّرَاطِ يَوْمَ تُزِلُّ فِيْهِ الْاَقْدَامُ وَاجْعَلُ سَعْيِى فِيْمَا

يُرْضِيُك عَنِّىُ.

## وَكَانَ مِنْ دُعَآثِهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عِنْدَ وُضُوءِ النَّافِلَةِ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ بِكَانَ مِنْ دُعَآثِهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عِنْدَ وُضُوءِ النَّافِ الْمُجمُعَةِ بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ

#### () • )))

وَكَانَ مِنَ دُعَآثِهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عِنْدَ مُضِيِّهِ الْمَسُجِدَ فَيَقُولُ عِنْدَ دُخُولِةٌ قَبُلَ اَنُ يَنِفُتِحَ الصَّلُوةِ

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحَمْنِ الرَّحِيْمِ

يَا مَنُ يَسُئَلُهُ مَنُ فِي السَّمُواتِ وَالْاَرُضِ كُلَّ يَوُمٍ هُوَ فِي شَانِ اَللَّهُمَّ فَاجُعَلُ مِنُ شَأْنِكَ شَأْنِ حَاجَتِي وَاقْضِ لِي فِي شَانِكَ حَاجَتِي وَ حَاجَتِي اِلَيُكَ اَللَّهُمَّ الْعِتُقُ مِنَ النَّارِ وَ اَنُ تُقْبِلَ عَلَىَّ بِوَجُهِكَ الْكَرِيْمِ.

"ثُمَّ يَجُعَلُ رَاحِتِيةً مِمَّا يَلْي السَّمَآءُ وَ يَقُولُ".

اَلله اَكْبَرُ اَللهُ اَكْبَرُ اللهُ اَكْبَرُ مُقَدَّسًا مُعَظَّمًا مُؤَقَّرًا اَلْحَمُدُ لِلهِ الَّذِي لَمُ يَتَّخِذُ وَلَدًا وَلَمُ يَكُنُ لَهُ شَرِيُكَ فِي المُلُكِ وَلَمُ يَكُنُ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذُّلِّ وَكَبِّرُهُ تَكْبِيرًا اللهُ ٱكُبَرُ اَهُلَ التَّكُبِيْرِ وَ الْحَمُدِ وَالثَّنَآءِ وَالتَّقُدِيْسِ وَالْمَجُدِ وَلاَ اِلهُ اللهُ وَاللهُ آكُبَرُ لَمْ يَلِدُ وَلَمْ يُولَدُ وَلَمْ يَكُنُ لَهُ كُفُوًا آحُدٌ اللهُ آكُبَرُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ فِي تَكْبِيرِي بَلُ مُخُلِصًا اَقُولُ وَ بِاللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيُمِ. اَعُودُ بِكَ بِاللهِ مِنَ الشَّيُطَانِ الرَّجِيْمِ. ثُمَّ اَمكن قَدَمَيُك مِنَ الْاَرُضِ وَالصِّقُ اِحُداهُمَا بِالْاُخُرِىٰ وَ اِيَّاكَ وَالْإِلْتِفَاتُ و حَدِيُتُ النَّفُسِ وَ اَقُرَأُفِي الرَّكَعَةِ الْأُولِيٰ الْحَمُدُ و قُلُ هُوَ اللهُ اَحَدٌ واَلَمُ تَنُزِيُلُ و حْم السَّجُدَة وَ إِنَّ اَحْبَبُتَ بِغَيْرِ ذَٰلِكَ مِنَ الْقُرُانِ فَمَا تَيَسَّرَ وَ اقُرَءُ فِي الثَّانِيَةِ سُورَة ينس وَ فِي الثَّالِثَةِ حَمْ دُخَانُ فِي الرَّابِعَةِ تَبَارَكَ وَ إِنْ اَحْبَبُتَ بِغَيْرِ ذَٰلِكَ مِنَ الْقُرُان فَمَا تَيَسَّرَ مِنْهُ فَاِذَا قُضِيَتِ الرَّكَعَةُ الْأُولِيٰ فَقُلُ قَبُلَ اَنُ تَرُكَعَ وَ اَنْتَ قَائِمٌ خَمُسُ عَشَرَ مَرَّةً.

لاَ اِللهُ اِلاَّ اللهُ وَاللهُ اَكُبَرُ وَالُحَمُدُ لِلهِ وَ سُبُحَانَ اللهِ وَ بِحَمُدِهٖ وَ تَبَارَكَ اللهُ وَ تَعَالَىٰ مَا شَآءَ اللهُ لاَ حَوُلَ وَلاَ قُوَّةً اِلاَّ بِاللهِ وَلاَ مَلْجًا وَلاَ مَنْجًا مِنَ اللهِ اِلاَّ اِللهِ سُبُحَانَ اللهِ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَدَدَ الشَّفُعِ وَالُوَتُرِ وَ الرَّمُلِ وَالْقَطُرِ وَ عَدَدَ كَلِمَاتِ رَبِّي النَّا اللهُ اللهُ عَدَدَ الشَّفُعِ وَالُوتُرِ وَ الرَّمُلِ وَالْقَطُرِ وَ عَدَدَ كَلِمَاتِ رَبِّي النَّا اللهُ عَدَدَ الشَّفُعِ وَالُوتُرِ وَ الرَّمُلِ وَالْقَطُرِ وَ عَدَدَ كَلِمَاتِ رَبِّي النَّامَاتِ الطَّيْبَاتِ الْمُبَارَكَاتِ.

ثُمَّ ارُفَع يَدَيُك حُذَءَ مَنُكَبَيُك ثُمَّ كِبَّرُ وَ ارْكَعُ وَ قُلُهُ وَ اَنْتَ رَاكِعٌ عَشَرًا ثُمَّ الرُفَعُ رَاسُكُ مِنُ رُكُوعِك وَ قُلُهُ وَ اَنْتَ قَائِمٌ عَشَرًا ثُمَّ كَبِّرُ وَ اسْجُدُ وَ قُلُ هٰذَا ارْفَعُ رَاسُكَ مِنْ رُكُوعِك وَ قُلُ هٰذَا

الْكَلاَمَ وَ اَنْت سَاجِدٌ عَشَرًا ثُمَّ رَافِعٌ رَاسَكَ مِنْ سُجُودِكَ وَ قُلُهُ وَ اَنْتَ جَالِسٌ عَشَرًا ثُمَّ اسُجُدُ ثَانِيَة وَ قُلُ فِي سُجُودِكَ عَشَرًا ثُمَّ النُهَضُ اِلَىٰ الثَّانِيَةِ وَ قُلُهُ قَبُلَ اَنْ تَقُرَأَ عَشَرًا ثُمَّ تُفْعَلُ كَمَا فَعَلُتَ فِي الْاَوّلِهِ تُقُولُ.

وَاللَّهُ ٱكُبَرُ اللَّهُ ٱكُبَرُ اللَّهُ ٱكُبَرُ

مِثُلُ الْكَلَّامِ الْاَوَّلِ وَ لَيَكُنُ تَشَهُّدُكَ فِي الرِّكَعْتَيُ الْاُولَيَيُنِ وَالْاَحِرِيُنَ وَ تَقُولُ لِي بِسُمِ اللهِ اللهُمَّ الجَعلها بسُمِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُو

"ثُمَّ سَلِّمُ وَ قُلُ بَعُدَ التَّسُلِيُمَ"

اَللَّهُمَّ اِنِّى أُشُهِدُكَ وَ كَفَى بِكَ شَهِيُدًا اِنِّى اَشُهَدُ اَنَّكَ اَنْتَ رَبِّى وَ اَنَّ رَسُولَكَ مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وَ اللهِ نَبِيِّ وَ اَنَّ الدِّيُنَ الَّذِي شَرَعْتَ لَهُ دِيُنِي وَ اَنَّ الْكِتَابَ الَّذِي أُنُزِلَ اِلَيُهِ اِمَامِي وَ اَشُهَدُ اَنَّ قَوْلَكَ حَقِّ وَ اَنَّ قَضَآئَكَ حَقٍّ وَ اَنَ عَطَآئَكَ حَقٌّ عَدُلٌ وَ اَنَّ جَنَّتَكَ حَقٌّ وَ اَنَّ نَارَكَ حَقٌّ وَ اَنَّكَ تُمِينُ الْاَحْيَآءَ وَ تُحى الْمَوْتِي وَ اَنَّكَ تُبُعَثُ مَنُ فِي الْقُبُورِ وَ اَنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمِ لاَ رَيُبَ فِيُهِ لاَ تُغَادِرُ مِنْهُمُ اَحَدًا وَ اَنَّكَ لاَ تُخُلِفُ الْمِيْعَادَ اَللَّهُمَّ اِنِّي ٱشْهِدُكَ وَ كَفَى بكَ شَهِيدًا فَاشُهَدُلِي يَا رَبّ بِأَنَّكَ أَنْتَ الْمُنْعِمُ عَلَيَّ لاَ غَيْرُكَ وَ أَنْتَ مَوُلاَىَ الَّذِي بِٱنْعُمِكَ تُتِمُّ الصَّالِحَاتِ اَللَّهُمَّ اغْفِرُلِيُ مَغْفِرَةً عَزُمًا لاَ نُغَادِرُلِي ذَنْبًا وَلاَ اَرُتَكِبُ بِعَوْنِكَ لِي بَعُدَهَا مُحَرَّمًا وَ عَافِنِي مُعَافَاةً لاَ يَأُولَى بَعُدَهَا اَبَدًا اَللَّهُمَّ اَهُدِنِيُ هُدًى لاَ اَضِلُّ بَعُدَهُ اَبَدًا وَانُفَعُنِيُ مِمَّا عَلَّمُتَنِيُ وَاجُعَلُهُ حُجَّةً لِيُ وَ تَجُعَلُهُ عَلَىَّ وَارُزُقُنِي رِزُقًا حَلاَلاً مُبَلِّغًا وَ رَضِّنِيُ بِهِ وَ تُبُ عَلَيَّ يَا اَللهُ يَا اَللهُ يَا اَللهُ يَا رَحُمْنُ يَا رَحِيُمُ اِهْدِنِيُ وَارُحَمُنِيُ مِنَ النَّارِ وَ اهْدِنِيُ لِمَا اخْتُلِفَ فِيُهِ مِنَ الُحَقِّ بِإِذْنِكَ إِنَّكَ تَهُدِئ مَنْ تَشَآءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَاعْصِمْنِي مِنَ الشَّيُطَانِ الرَّجِيُمِ وَ اَبُلِغُ مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ اللهِ عَنِّى تَحِيَّةً مُبَارَكَةً وَ سَلاَمًا المِينَ رَبُّ الْعَالَمِينَ.

#### ()·7)

وَكَانَ مِنَ دُعَآتِهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فِي دُبُرِ الصَّلُوةِ الْخَمْسِ بَعُدَ قِرَآقَةِ التَّوْحِيَدِ اِثْنَى عَشَرَ مَرَّةً يُبُسِطُ يَدَيُهِ وَيَقُولُ

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحَمْنِ الرَّحِيْمِ

اَللَّهُمَّ اِنِّى اَسْتَلُك بِاسْمِك الْمَخُزُونِ الْمَكْنُونِ الطُّهْرِ الطَّاهِرِ الْمُبَارَكِ وَ

اَسْئَلُكَ بِاِسُمِكَ الْعَظِيْمِ وَ سُلُطَانِكَ الْعَزِيْزِ الْقَدِيْمِ اَنُ تُصَلِّى عَلَى مُحَمَّدٍ وَ الِ مُحَمَّدٍ يَا وَاهِبَ الْعَطَايَا يَا مُطلِقَ الْاُسَارِاى يَا فَكَاكَ الرِّقَابِ مِنَ النَّارِ اَنُ تُصَلِّى عَلَى مُحَمَّدٍ وَ اللهُ النَّارِ وَ اَنُ تُحُرِجَنِي مِنَ اللَّانَيَا عَلَى مُحَمَّدٍ وَ اللهُ مُحَمَّدٍ وَ اَنُ تُعْتِقَ رَقَبَتِي مِنَ النَّارِ وَ اَنُ تُخرِجَنِي مِنَ الدُّنيَا عَلَى مُحَمَّدٍ وَ اللهُ مُحَمَّدٍ وَ اَنُ تُعْتِقَ رَقَبَتِي مِنَ النَّارِ وَ اَنُ تُخرِجَنِي مِنَ الدُّنيَا المُناء وَ اَنُ تَعْتِقَ رَقَبَتِي مِنَ النَّارِ وَ اَنُ تُخرِجَنِي مِنَ الدُّنيَا اللهُ اللهُ

()·(?)

وَكَانَ مِنْ دُعَآثِهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فِي تَعَقِيْبِ كُلِّ فَرِيْضَةً

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحَمْنِ الرَّحِيْمِ

يَا مَنُ لاَ يَشُغَلُهُ سَمُعٌ عَنُ سَمُعٍ يَا مِنُ لاَ يُغَلِّطُهُ السَّآئِلُونَ وَ يَا مَنُ لاَ يُبُرِمُهُ المَّائِلُونَ وَ يَا مَنُ لاَ يُبُرِمُهُ الْحَاحُ الْمُلِحِيْنَ اَذِقْنِي بَرُدَ عَفُوكَ وَ مَغُفِرَتِكَ وَ حَلاَوَةَ رَحُمَتِكَ.

()·E)

وَكَانَ مِنْ دُعَآثِهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ تَعَقِيُبُ كُلِّ فَرِيْضَةً آيُضًا

بسُم اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ

الهِيُ هَذِهِ صَلَوَاتِيُ صَلَّيُتُهَا لاَ لِحَاجَةٍ مِنْكَ اِلَيُهَا وَلاَ رَغْبَةٍ مِنْكَ فِيُهَا اِلاَّ تَعُظِيُمًا وَ طَاعَةً وَ اِجَابَةً لَكَ اِلَى مَا اَمَرُتَنِيُ بِهِ اِلهِيُ اِنُ كَانَ فِيُهَا خَلَلٌ اَوُ نَقُصٌ مِنُ نِيَّتِهَا اَوُ قِيَامِهَا اَوُ قِرَأْتِهَا اَوُ رُكُوعِهَا اَوْسُجُودِهَا وَلاَ تُؤَاخِذُنِيُ وَ تَفَضَّلَ عَلَيَّ بِالْقُبُولِ وَالْغُفُرَانِ بِرَحُمَتِكَ يَا اَرُحَمَ الرَّاحِمِينَ.

#### ()·())

## وَكَانَ مِنْ دُعَآثِهِ عَلَيْهِ السَّلاَّمُ لِلْحَفِظَ فِي دُبُرَ كُلَّ صَلْوةِ

بسُم الله الرَّحُمْن الرَّحِيْم

سُبُحَانَ مَنُ لاَ يَعْتَدِى عَلَى آهُلِ مَمُلِكَتِهِ سُبُحَانَ مَنُ لاَ يَاخُذُ آهُلَ الْاَرُضِ بِٱلْوَانِ الْعَذَابِ سُبُحَانَ الرَّوُّوُفِ الرَّحِيْمِ اَللَّهُمَّ اجْعَلُ لِى فِى قَلْبِى نُوْرًا وَ بَصَرًا وَ فَهُمًا وَ عِلْمًا اِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَىءٍ قَدِيُرٌ.

#### $( \mathbb{C} \cdot ( ) )$

#### وَكَانَ مِنُ دُعَاقِهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ حَفِظَ الْقُرُآنَ وَ عَدَمَ نِسْيَانَةُ

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ

اَللَّهُمَّ ارُحَمُنِی بِتَرُكِ مَعَاصِیُك اَبَدًا مَا اَبُقَیْتَنِی فَارُحَمُنِی مِنُ تَكَلُّفِ مَا لاَ يُعْنِینِی وَارُزُقْنِی حُسُنَ الْمَنْظِرِ فِیُمَا یُرُضِینک عَنِی وَالْزِمُ قَلْبِی حِفْظ كِتَابِك كَمَا عَلَمْتَنِی وَارُزُقْنِی اَنُ اَتُلُوهُ عَلَی النَّحُو الَّذِی یُرُضِینک عَنِی اَللَّهُمَّ نَوِرُ كَمَا عَلَمْتَنِی وَارُزُقْنِی اَنُ اَتُلُوهُ عَلَی النَّحُو الَّذِی یُرُضِینک عَنِی اَللَّهُمَّ نَوِرُ بَعَرِی وَامُرِی وَ فَرِّجُ بِهِ قَلْبِی وَ اَطُلِقُ بِهِ لِسَانِی وَاسُتَعُمِلُ بِهِ بَدَنِی وَقَوِّنِی عَلٰی فَاللَّهُ بِهِ لِسَانِی وَاسُتَعُمِلُ بِهِ بَدَنِی وَ قَوِّنِی عَلٰی فَاللَّهُ اِللَّهُ اِللَّهُ اِللَّهُ اِللَّهُ اِللَّهُ اِللَّهُ اِللَّهُ اِللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

## وَكَانَ مِنْ دُعَآثِهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فِي جَوُفِ اللَّيْلِ بسُم اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْم

اللهى كَمْ مِنْ مُوبِقَةٍ حَلَّمُتَ عَنُ مُقَابِلَتِهَا بِنِقُمَتِكَ وَكُمْ مِنُ جَرِيُرَةٍ تَكَرَّمُتَ عَنُ كَشُفِهَا بِكَرَمِكَ اللهِى اِنُ طَالَ فِى عِصْيَانِكَ عُمْرِى وَ عَظُمَ في الصَّحُفِ ذَنبي كَشُفِهَا بِكَرَمِكَ اللهِى الصَّحُفِ ذَنبي فَمَا اَنَامُوَّ مِلَ غَيْرَ غُفُرانِكَ وَلاَ اَنَا بِرَاحٍ غَيْرَ رِضُوانِكَ اللهِى اُفَكِّرُ نِى عَفُوكِ فَمَا اَنَامُوَّ مِلَ غَيْرَ غُفُرانِكَ وَلاَ اَنَا بِرَاحٍ غَيْرَ رِضُوانِكَ اللهِى اُفَكِّرُ نِى عَفُوكِ فَمَا اَنَامُوَّ مِلَ عَلَى جَطِيئتِي اهِ اِذَ اَنَا فَتَعُونُ عَلَى جَطِيئتِي اهِ اِذَ اَنَا فَتَعُولُ خُذُوهُ فَيَالَهُ مِنُ قَرَاتُ في الصَّحُفِ سَيِّنَةً اَنَا نَاسِيهَا وَ اَنْتَ مُحْصِيهَا فَتَقُولُ خُذُوهُ فَيَالَهُ مِنُ مَأْخُوذٍ لاَ تُنجِيهِ عَشِيرَتُهُ وَلاَ تَنفَعُهُ قَبُلَتُهُ يَرُحَمُهُ المَلاَةُ اِذَا اَذِنَ فِيهِ بِالنِّذَآءِ اهِ مِنْ نَارٍ نَزَّاعَةِ لِلثَّرَى اهِ مِنْ غَمْرَةٍ مِنُ لَهِبَاتٍ مِنْ نَارٍ تَنْضِحُ الْآكَادَ وَ الْكُلّٰى اهِ مِنُ نَارٍ نَزَّاعَةِ لِلثَّرَى اهِ مِنْ غَمْرَةٍ مِنُ لَهِبَاتٍ لَظَى.

#### (() · (\)

## وَكَانَ مِنُ دُعَآفِهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ بَعُدَ الثَّامِئةَ مِنُ صَلْوةِ اللَّيْلِ بسُم اللَّاءِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ

اَللَّهُمَّ اِنِّىُ اَسْئَلُكَ بِحُرُمَةِ مَنُ عَاذَ بِكَ مِنْكَ وَ لَجَأَ اِلَى عِزِّكَ وَ اسْتَظَلَّ بِفَيُئِك وَ اللَّهُمَّ اِنِّى اَسْئَلُكَ بِحُرُمَةِ مَنُ عَاذَ بِكَ مِنْكَ وَ لَجَالًا اللهِ عَزِّكَ وَ اسْتَظَلَّ بِفَيْئِك وَ اعْتَصَمَ بِحَبُلِكَ وَ لَمُ يَثِقُ اِلاَّ بِكَ يَا مُطُلِقَ الْاسَارِاى يَامَنُ سَمَّى نَفُسَهُ مِنُ جُودِهٖ وَهَا بَا اللهُ اللهُ اللهُ عَالَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُل

تَضَرُّعًا وَ تَمَلُّقًا وَ قَائِمًا وَ قَاعِدًا وَّرَاكِعًا وَ سَاجِدًا وَ رَاكِبًا وَمَا شِيًا وَ ذَاهِبًا وَ جَآئِيًا وَ فَى كُلِّ حَالاَتِى اَسُئَلُكَ اَنُ تُصَلِّى عَلَى مُحَمَّدٍ وَ ال مُحَمَّدٍ ("وَاَنُ تَفَعَلُ بِى كَذَا وَكَذَا وَ تَذُكُرُ حَاجَتَكَ")

()·9)

## وَكَانَ مِنُ دُعَآثِهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَائِمًا فِي وِتُرِهِ بسُم اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ

 $()) \cdot )$ 

## وَكَانَ مِنُ دُعَآثِهِ عَلَيْهِ السَّلاَّمُ لَيُلَةَ السَّبُتِ

بسُم اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ.

يَا مَنُ عَفَى عَنِ السَّيِّئَاتِ فَلَمُ يُجَازِ بِهَا اِرُحَمُ عَبُدَكَ يَا اَللَهُ نَفُسِى نَفُسِى اِرُحَمُ عَبُدَكَ اَى سَيِّدَاهُ عَبُدُكَ بَيْنَ يَدَيُكَ اَيَا رَبَّاهُ اَى اللِّيى بِكَيْنُونِيَّتِكَ اَى اَمَلاَهُ اَى رَجَا يَاهُ اَى غِيَاثَاهُ اَى مُنْتَهٰى رَغُبَتَاهُ اَى مُجُرِى الدَّمِ فِى عُرُوقِى عَبُدُكَ عَبُدُك

بَيْنَ يَدَيُكَ أَيْ سَيِّدِي أَيْ مَالِكَ عَبُدِهِ هَلْا عَبُدُكَ أَيْ سَيَّدَاهُ يَا اَمَلاَهُ يَا مَالِكَاهُ اَيَا هُوَ اَيَا هُوَ اَيَاهُوَ يَا رَبَّاهُ يَارَبَّاهُ يَارَبَّاهُ عَبُدُكَ لاَحِيلَةَ لِي وَلاَ غِنلي بي عَن نَفُسِي لاَ اَسْتَطِيُعُ لَهَا ضَرًّا وَّ لاَ نَفُعًا وَ لاَ اَجِدُ مَنْ أَصَانِعُهُ تَقَطَّعَتُ اَسُبَابُ الْخَدَائِح عَنِّيُ وَ اضْمَحَلَّ كُلُّ بَاطِل وَ اَفُرَدَنِي الدَّهُرُ اِلَيْكَ فَقَمُتُ هَٰذَا الْمَقَامِ اللهي تَعُلَمُ هَذَا كُلَّهُ فَكَيُفَ آنُتَ صَانِعٌ بِي، لَيْتَ شَعْرِى وَ لاَاَشْعُرُ كَيُفَ تَقُولُ لِدُعَآئِيُ، اَتَقُولُ نَعَمُ اَو تَقُولُ لا فَإِن قُلْتَ لاَفِيَا وَيُلِي يَا وَيُلِي يَا وَيُلِي وَيَا عَولِي يَاعَوُلِيُ يَا عَوُلِيُ يَاشِقُوتِيُ يَاشِقُوتِيُ يَاشِقُوتِيُ يَاذُلِّي يَاذُلِّي يَاذُلِّي يَاذُلِّي اللَّي مَنُ اَوُ عِنُدَ مَنُ؟ كَيُفَ أَوُ لِمَا ذَا أَوُ اللِّي أَىّ شَيْءٍ ٱلْجَاءُ وَ مَنُ اَرُجُوا اَوُ مَنُ يَعُودُ بِفَضُلِهِ عَلَيَّ حَيُثُ تُرُفِضُنِيُ؟ يَا وَ اسِعَ الْمَغُفِرَةِ وَ إِنَّ قُلْتَ نَعَمُ اَظُنُّ فَطُوبِلي لِي اَنَا السَّعِيُدُ طُوُبِيٰ لِيُ اَنَا الْغَنِّي طُوبِي لِيُ اَنَا الْمَرُحُومُ اَىُ مُتَرَجِّمُ اَىُ مُتَرَبِّفُ اَى مُتَعَطِّفُ أَى مُتَمَلِّكُ أَى مُتَجَبَّرُ أَى مُتَسَلِّطُ لاَ عَمَلَ لِي ٱبْلُغُ به نِجَاحَ حَاجَتِي فَانَا اَسْئَلُكَ بِاسْمِكَ الَّذِي أَنْشَأْتَهُ مِنُ كُلِّكَ فَاسْتَقَرَّ فِي غَيْبِكَ فَلاَ يَخُرُجُ مِنْك اللي شَيْ سِوَاكَ اَسْئَلُكَ بِهِ هُوَ لَمُ يَلْفَظُ بِهِ وَلاَ يَلْفَظُ بِهِ اَبَدًا اَبَدًا وَ بِهِ وَ بِكَ لاَ شَيْئَ لِي غَيْرَ هٰذَا وَلاَ اَجِدُ اَحَدًا اَنْفَعُ لِي مِنْكَ اَيُ كَبِيْرُ اَيْ عَلِيٌّ اَيُ مَنْ عَرَّفُنِي نَفُسَهُ أَيْ مَنُ اَمَرَنِي بِطَاعَتِهِ أَيْ مَنُ نَهَانِي عَنُ مَعْصِيَتِهِ أَيُ مَنُ اَعْطَانِي مَسُئَلَتِي أَىُ مَدُعُوُّ أَىُ مَسُئُولُ أَى مَطُلُوبًا إِلَيْهِ اللهي وَ رَفَضُتُ وَصِيَّتِكَ الَّتِي أَوُ عَيُتَنِي بِهَا وَلَمُ أُطِعُكَ وَلَوُ اَطَعُتُكَ لَكَفَيْتَنِي مَا قُمُتُ اِلَيُكَ فِيُهِ قَبُلَ اَنُ اَقُومَ وَ اَنَا مَعَ

مَعْصِيَتِى لَكَ رَاجٍ فَلاَ تَحُلُ بَيْنِى وَ بَيْنَ مَا رَجَوْتُ وَارُدُدُ يَدِى عَلَىَّ مَلِيْ مِنُ خَيْرِك وَ فَضُلِك وَ بِرِّك وَ عَافِيَتِك وَ مَعْفِرَتِك وَ رِضُوانِك بِحَقِّك يَا سَيِّدِى خَيْرِك وَ فَضُلِك وَ بِرِّك وَ عَافِيَتِك وَ مَعْفِرَتِك وَ رِضُوانِك بِحَقِّك يَا سَيِّدِى (وَكَانَ يَتَبِعُ هَذِهِ الْكَلِمَاتِ بِهاذِهِ الدُّعَآءِ) يَا عُدَّتِى عِنْدَ كُرُبَتِى وَ يَا غِيَاتِى عِنْدَ شِلَّتِى وَ يَا وَلِى فِى نِعْمَتِى يَا مُنْجِحِى فِى حَاجَتِى يَا مَفْزَعِى فِى وَرُطَتِى يَا مُنْقِذِى وَ يَا وَلِى فَى نِعْمَتِى يَا مُنْجِحِى فِى حَاجَتِى يَا مَفْزَعِى فِى وَرُطَتِى يَا مُنْقِدِى مِن هَلَكَتِى يَا كَالِئِى فِى وَحُدَتِى صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ الِ مُحَمَّدٍ وَ الْمُحَمَّدِ وَ الْمُعَلِي وَ الْمُولِى مُنَا الْمُعَلِي وَ الْمُعَلِي وَ الْمُولِى وَاكُفِينَى مَا الْهَمْنِي وَ اجْعَلُ لِى مِنْ الْمُوكِى وَاكُفِينَى مَا الْهَالِي وَ الْمُعَلِي وَ عَلْدَ وَفَاتِى الْمُولِى الْمُوكِى وَالْمَعُ لِي اللَّهُ الْمُولِى الْمُولِى الْمُولِى الْمُعَلِيقِ الْمُ الْمُولِى الْمُولِى الْمُولِى الْمُولِى الْمُولِى الْمُولِى اللْمُولِى الْمُنْتِي وَ الْمُعَالِى الْمُولِى الْمُؤْلِى اللْمُؤْلِى اللْمُؤْلِى اللْمُؤْلِى الْمُؤْلِى اللْمُؤْلِى الْمُؤْلِى الللْمُؤْلِى اللْمُؤْلِى اللْمُؤْلِى اللْمُؤْلِى اللْمُؤْلِى اللْمُؤْلِى اللْمُؤْلِى الللْمُؤْلِى الْمُؤْلِى الْمُؤْلِى اللْمُؤْلِى اللْمُؤْلِى اللْمُؤْلِى اللْمُؤْلِى اللْمُؤْلِى الْمُؤْلِى اللْمُؤْلِى اللْمُؤْلِى اللْمُؤْلِى الْمُؤْلِى الْمُؤْلِى الْمُؤْلِى الْمُؤْلِى الْمُؤْلِى الْمُؤْلِى الْمُؤْلِى الْمُؤْلِى الْمُؤْلِى الْمُؤْلِعِيْلِى الْمُؤْلِى الْمُؤْلِى الْمُؤْلِى الْمُؤْلِى الْمُؤْلِى الْمُ

#### 

## وَكَانَ مِنُ دُعَاقِهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ بَعُدَ الْفِرَاغِ مِنَ الزَّوَالِ بِسُمِ اللَّهِ الرَّحَمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَللَّهُمَّ اِنِّى اَتَقَرَّبُ اِلَيُكَ بِجُودِكَ وَ كَرَمِكَ وَ اَتَقَرَّبُ اِلَيُكَ بِمُحَمَّدٍ عَبُدِكَ وَ رَسُولِكَ وَ اَتَقَرَّبُ اِلَيُكَ بِمَلَآثِكَتِكَ الْمُقَرَّبِينَ وَ اَنْبِيَآئِكَ الْمُرُسَلِينَ وَ بِكَ رَسُولِكَ وَ اَتَقَرُّبُ اِلْيُكَ بِمَلَآثِكَتِكَ الْمُقَرَّبِينَ وَ اَنَا الْفَقِيرُ اِلَيُكَ الْمُرُسَلِينَ وَ بِكَ اللَّهُمَّ لَكَ الْعَنِي وَ بِيَ الْفَاقَةُ اِلَيْكَ اَنْتَ الْعَنِيُّ وَ اَنَا الْفَقِيرُ اللَّيْكَ اَقِلْنِي عَثُرَتِي اللَّهُمَّ لَكَ الْعَنِي وَالْقِيرُ اللَّهُمَّ لَكَ الْعَنِي وَالْقِيلُ اللَّهُ مَنِي اللَّهُ وَاللَّهُ مَنِي اللَّهُ اللَّهُ مَنِي اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللللللَّةُ اللَّهُ اللللللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللللللللَّةُ اللَّه

يَا اَهُلَ التَّقُواى وَ يَا اَهُلَ الْمَغُفِرَةِ يَا بَرُّ يَا رَحِيُمُ اَنْتَ اَبَرُّ بِيُ مِنُ اَبِيُ وَ أُمِّيُ وَ مِنُ جَمِيُعٍ النَّخَلَائِقِ اَقْبِسُنِي بِقَضَآءِ حَاجَتِي مُجَاباً دُعَآئِي مَرُحُومًا صَوْتِي قَدُ كَشَفْتَ اَنْوَاعَ الْبَلاَ يَا عَنِيُ.

#### (7)(V)

## وَكَانَ مِنُ دُعَآثِهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فِي سَجُدَةُ الشُّكْرِ وَ هُوَ هٰذَا

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ

يَا رَبِّ وَعَظْتَنِى فَلَمُ اتَّعِظُ وَ زَجَرُتَنِى عَنُ مَحَارِمِكَ فَلَمُ اَنْزَجُرِ وَ غَمَرُتَنِى اَلَّ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللِّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

#### (NY)

## وَكَانَ مِنُ دُعَآثِهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فِي سَجَدَةِ الشُّكْرِ ٱيْضًا

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ

يَا مَنُ لاَ يَزُيُدُهُ اِلْحَاحُ الْمُلِجِيُنَ اِلاَّ جُودًا وَ كَرَمًا يَا مَنُ لَهُ خَزَ آئِنُ السَّمُواتِ وَالْاَرُضِ يَا مَنُ لَهُ خَزَ آئِنُ مَا دَقَّ وَ جَلَّ لاَ تَمْنَعُكَ اِسَآئَتِى مِنُ اِحْسَانِكَ اَسْئَلُكَ وَالْلاَرُضِ يَا مَنُ لَهُ خَزَ آئِنُ مَا دَقَّ وَ جَلَّ لاَ تَمْنَعُكَ اِسَآئَتِى مِنُ اِحْسَانِكَ اَسْئَلُكَ اَنُ تَفْعَلُ بِي مَا اَنْتَ اَهُلَ فَانْتَ اَهُلُ الْجُودِ وَالْكَرَمِ وَالْعَفُو يَا رَبِّ وَ اَنْتَ قَادِرٌ عَلَى الْعُقُوبَةِ يَا رَبِّ وَ قَدِاسُتَحْقَقُتُهَا لاَ حُجَّةً عَلَى الْعُقُوبَةِ يَا رَبِّ وَ قَدِاسُتَحْقَقُتُهَا لاَ حُجَّةً

لِىُ وَلاَ عُذُرَلِىُ عِنُدَكَ اِلَيُكَ اَلْجَأْتُ اَمُوْرِى كُلَّهَا اَعْتَرِفَ بِهَا كَى تَعْفُوَ عَنِى وَ اَنْتَ اَعْلَمُ بِهَا مِنِى يُوْتَ اِلَيُكَ اِلْجَلِّ ذَنْبٍ اَذُنَبْتُهُ وَ بِكُلِّ خَطِيْنَةٍ اَخُطَاتُهَا وَ بِكُلِّ اَنْتَ اَعْلَمُ بِهَا مِنِى يُوْتَ اِلَيُكَ بِكُلِّ ذَنْبٍ اَذُنَبْتُهُ وَ بِكُلِّ خَطِيْنَةٍ اَخُطَاتُهَا وَ بِكُلِّ سَيِّئَةٍ عَمِلْتُهَا فَاغُفِرُ وَارُحَمُ وَ تَجَاوَزَ عَمَّا تَعْلَمُ اِنَّكَ اَنْتَ الْاَعَزُ الْاَكُرَمُ.

#### (DE)

وَكَانَ مِنُ دُعَآمِهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فِي سُجُودِ آيَضًا بسُم اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَللَّهُمَّ ارُحَمُ ذُلِّى بَيْنَ يَدَيُكَ وَتَضَرُّعِى اِلَيْكَ وَ وَحُشَتِى مِنَ النَّاسِ وَ أُنْسِى بِكَ يَا كَرِيْمُ .

#### ())())

وَكَانَ مِنُ دُعَآثِهِ عَلَيْهِ السَّلاّمُ عِنْدَ النَّوْم

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحَمٰنِ الرَّحِيْمِ

بِسُمِ اللهِ وَضَعُتُ جَنُبِي لِلهِ عَلَى مِلَّةِ اِبُرَاهِيُمَ وَ دِيُنَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وَ الِهِ وَوَلايَةِ مَنِ افْتَرَضَ اللهُ طَاعَتُهُ مَا شَآءَ اللهُ كَانَ وَ مَالَمُ يَشَأَلَمُ يَكُنُ.

## وَكَانَ مِنْ دُعَاثِهِ عَلَيْهِ السَّلامُ لِلنَّقَلَّبِ عَلَى الْفَرَاشِ

بسُم اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيُم

لاَ اِلهُ اِلاَّهُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ سُبُحَانَ اللهِ رَبَّ النَّبِيِّينَ الْمُرُسَلِيُنَ وَ سُبُحَانَ اللهِ رَبِّ النَّبِيِّينَ الْمُرُسَلِيُنَ وَ سُبُحَانَ اللهِ رَبِّ الْعَطِيْمِ وَ سَلاَمٌ عَلَى الْمُرُسَلِيْنَ وَ الْحَمُدُ السَّمُواتِ وَمَا فِيهِنَّ وَ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ وَ سَلاَمٌ عَلَى الْمُرُسَلِيْنَ وَ الْحَمُدُ اللهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ.

#### ())Y)

## وَكَانَ مِنُ دُعَآثِهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ لِلُجُلُوسِ بَعْدَ النَّوْمِ

بسُم اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْم

حَسُبِیَ الرَّبُّ مِنَ الْعِبَادِ حَسُبِیَ الَّذِی هُوَ حَسُبِیَ حَسُبِیُ مُذُ کُنُتُ حَسُبِیُ حَسُبِیَ اللهُ وَ نِعْمَ الوَکِیُلُ.

#### (N)(N)

### وَكَانَ مِنَ دُعَآئِهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ مِمَّا عَلَّمَهُ الْحَسَنَ

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحَمْنِ الرَّحِيْمِ

يَا عُدَّتِيُ عِنْدَ كُرُبَتِيُ يَا غِيَاثِيُ عِنْدَ شِدَّتِيُ يَا وَلِّي فِيُ نِعُمَتِيُ يَا مُنُجِحِيُ فِيُ حَاجَتِيُ يَا مَفُزَعِيُ فِيُ وَرُطَتِيُ يَا مُنْقَذِيُ مِنُ هَلَكَتِيُ يَا كَالِئِيُ فِي وَحُدَتِيُ 

#### (PPI)

## وَكَانَ مِنْ دُعَاثِهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَلَّمَهُ الْحُسَيْنُ

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحَمْنِ الرَّحِيْمِ

اَللَّهُمَّ اِنِّى اَحُمَدُكَ عَلَى كُلِّ نِعُمَةٍ وَاشُكُرُكَ عَلَى كُلِّ حَسَنَةٍ وَاسُتَغُفِرُكَ مِنُ كُلِّ ذَنْبٍ وَ اَسُنَلُكَ مِنُ كُلِّ خَيْرٍ وَاسْتَعِينُدُ بِكَ مِنْ كُلِّ بَلَآءٍ وَلاَ حَوُلَ وَلاَ قُوَّةَ اِلاَّ بِاللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ.

#### ()70)

## وَكَانَ مِنُ دُعَآثِهِ عَلَيْهِ السَّلاُّمُ فِي لَعَنِي صَنْمَيُ قُرَيْشٍ

بسُم اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ

اَللَّهُمَّ اللَّهُ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّذِيُنَ اللَّهُمَّ اللَّذِيُنَ اللَّهُمَّ اللَّذِيُنَ اللَّهُمَّ اللَّذِيُنَ اللَّهُمَّ اللَّذِيُنَ اللَّهُمَّ اللَّذِيُنَ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللللللْمُ ا

ايَاتِكَ وَ عَادَيَا اَوُلِيَآئَكَ وَ وَالِيَآئَكَ وَ وَالَيَا اَعُدَآئَكَ وَ اَقُسَدَا عِبَادَكَ وَ اَضَرَّ بِبِلاَدِكَ اَللَّهُمَّ الْعَنْهُمَا وَانْصَارَهُمَ فَقَدُ اَخُرَبَا بَيْتَ النَّبُوَّةِ وَ رَدَمَا بَابَهُ وَ نَقَضَا سَقُفَهُ وَ ٱللَّحَقَا سَمَآئَهُ بِٱرُضِهِ وَ عَلِيَهُ بِسَافِلِهِ وَ ظَاهِرَهُ بِبَاطِنِهِ وَاسْتَأْصَلاَ اَهُلَهُ وَ ابَادَ ٱنْصَارَهُ وَ قَتَلاَ ٱطُفَالَهُ وَ ٱخُلَيَا مِنْبَرَهُ مِنُ وَ صِيَّهٖ وَ وَارِثِ عِلْمِهِ وَ حَجَدَا نَبُوَّتَهُ وَ اَشُرَكَا بِرَبِّهِمَا فَعَظِّمُ ذَنُبَهُمَا وَ خَلِّدُهُمَا سَقَرَ وَمَا اَدُركَ مَا سَقَرَ لاَ تُبُقِي وَلاَ تَذَرُ اَللَّهُمَّ الْعَنْهُمُ بِعَدَدِ كُلِّ مُنْكَرِ اَتَوُهُ وَحَقِّ اَخْفَوْهُ وَ مِنْبَرٍ عَلَوْهُ وَ مُؤْمِنٍ اَرُدَوُهُ وَ مُنَافِقِ وَلَّوُهُ وَ وَلِيِّ اذَوُهُ وَ طَرِيْدٍ اوَوُهُ وَ صَاحِبٍ طَرَدُوهُ وَ كَافِرٍ نَصَرُوهُ وَ آمَامٍ قَهَرُوهُ وَ فَرُضٍ غَيَّرُوهُ وَ آثَرِ آنُكَرُوهُ وَ شَرِّ آضُمَرُوهُ وَ دَمِ آرَاقُوهُ وَ خَيْرِ بَدَّلُوهُ وَ حُكْمِ قَلَّبُوهُ وَ كُفُرِ اَبُدَعُوهُ وَ كِذُبِ دَلَّسُوهُ وَ اِرَثٍ غَضَبُوهُ وَ قَىٰءٍ ن اقْتَطَعُوا وَ سُحُتٍ اكَلُوهُ وَ خُمُسِ اِسْتَحَلُّوهُ وَ بَاطِلِ اَسَّسُوهُ وَ جَوُرٍ بَسَطُوهُ وَ ظُلُم نَشَرُوهُ وَ وَعُدٍ آخُلَفُوهُ وَ عَهْدٍ نَقَضُوهُ وَ حَلاَلٍ حَرَّمُوهُ وَ حَرَام حَلَّلُوهُ وَ نِفَاقِ اَسَّرُوهُ وَ غَدْرِ اَضُمَرُوهُ وَ بَطُنِ فَتَقُوهُ وَ ضَلْع كَسَرُوهُ وَ صَكِّ مَزَّقُوهُ وَ شَمُلِ بَدَّدُوهُ وَ ذَلِيلِ اعَزُّوهُ وَ عَزِيْزِ اَذَلُّوهُ وَ حَقِّ مَنَعُوهُ وَ اِمَامٍ خَالَفُوهُ اَللَّهُمَّ الْعَنْهُمَا بِكُلِّ ايَةٍ حَرَّفُوهَا وَ فَرِيُضَةٍ تَرَكُوهَا وَ سُنَّةٍ غَيَّرُوهَا وَ اَحُكَام عَطَّلُوُهَا وَ اَرُحَامِ قَطَعُوهَا وَ شَهَادَاتٍ كَتَمُوْهَا وَ وَصِيَّةٍ ضَيَّعُوهَا وَ اَيُمَان نَكَثُوهَا وَ دَعُوًى اَبُطَلُوهَا وَ بَيُعَةٍ اَنُكَرُوهَا وَ حِيلَةٍ اَحُدَثُوهَا وَ خِيَانَةٍ اَوُ رُدُوهَا وَ عَقَبَةٍ اِرْتَقُوهَا وَ دَبَابِ دَحُرَجُوهَا وَ اَذْيَافٍ لَزَمُوهَا اَللَّهُمَّ الْعَنُهُمَا فِي مَكْنُون

السِّرِ وَ ظَاهِرِ الْعَلاَنِيَةِ لَعُنَّا دَآئِمًا دَآئِبًا سَرُمَدًا لاَ انْقِطَاعَ لِاَمَدِهِ وَلاَ نَفَادَ لِعَدَدِهِ لَعْنَا يَعُدُوا اَوَّلُهُ وَلاَ يَرُوحُ اخِرُهُ لَهُمُ وَلِاَعُوانِهِمُ وَ اَنْصَارِهِمُ وَ مُحِبِّيهُمُ وَ لَعْنَا يَعُدُوا اَوَّلُهُ وَلاَ يَرُوحُ اخِرُهُ لَهُمُ وَلِاَعُوانِهِمُ وَ اَنْصَارِهِمُ وَ مُحِبِّيهُمُ وَ مُحِبِّيهُمُ وَالنَّهِمُ وَالنَّهُمُ وَالنَّهُمُ وَالنَّهُمُ وَالنَّهُمُ وَالْمُصَدِّقِيْنَ بِاَحْتِجَاجِهِمُ وَالْمُقَتَدِيْنَ بِكَلاَمِهِمُ وَالْمُصَدِّقِيْنَ بِاَحْكَامِهِمُ.

ثُمَّ قُلُ اَرُبَعَ مَرَّاتٍ.

اَللَّهُمَّ عَذِّبُهُمُ عَذَابًا يَسُتَغِينُ مِنْهُ اَهُلُ النَّارِ المِينَ رَبَّ الْعَالَمِينَ.

#### (T)

وَكَانَ مِنُ دُعَآثِهِ عَلَيُهِ السَّلاَمُ فِي تَلْقِيْنِ الْمُخْتَضَرِيُنَ وَهِي كَلِمَاتِ الْفَرَجِ بسُم اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْم

لآالهُ إلاَّ اللهُ الْحَلِيُمُ الْكَرِيُمُ لَآ إِلهُ إلاَّ اللهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيُمُ سُبُحَانَ اللهِ رَبِّ السَّمُواتِ اللهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيُمُ سُبُحَانَ اللهِ رَبِّ الْاَرُضِيُنَ السَّبُعِ وَمَا فِيهِنَّ وَمَا بَيُنَهُنَّ وَمَا تَحَتَّهُنَّ وَ السَّمُواتِ السَّمُواتِ السَّمُونِ وَالْحَمُدُ اللهِ رَبِّ الْعَالَمِيُنَ. رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ وَ سَلاَمٌ عَلَى الْمُرُسَلِيْنَ وَالْحَمُدُ لِللهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ.

#### (TTT)

وَكَانَ مِنْ دُعَآثِهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ تَحُتَ آدِيُمِ السَّمَآءِ يَخُرُجُ كُلِّ لَيُلَةِ ثَلْتَ مَرَّاتٍ وَ يَقُولُ

بسُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ

اَللَّهُمَّ إِنِّى قَدِاكَتَفَيْتُ بِعِلْمِكَ عَنِ الْمَقَالِ وَ بِكَرَمِكَ عَنِ السَّوَالِ اَنْتَ ثِقَتِى وَ رَجَائِى وَعَلَيْكَ مُعَوَّلِى اِفْعَلُ بِى مَا تَشَآءُ اَللَّهُمَّ اتَيُتُكَ زَآئِرًا مُتَعَرِّضًا لِمَعُرُوفِكَ وَجَائِى وَعَلَيْكَ مُعَرُوفِكَ مُعَرُوفِكَ مَعُرُوفِكَ مَعُرُوفًا تُغْنِينِي بِهَا عَن مَعُرُوفٍ مَن سِواكَ يَا مَعُرُوفًا بِالْمَعُرُوفِ مَن سِواكَ يَا مَعُرُوفًا بِاللَّهُمَّ عَافِنِي اَبَدًا مَا اَبُقَيْتَنِي وَاغْفِرُلِي اِذَا تَوَقَيْتَنِي بِمِنِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ. اللَّهُمَّ عَافِنِي اَبَدًا مَا اَبُقَيْتَنِي وَاغْفِرُلِي اِذَا تَوَقَيْتَنِي بِمِنِكَ يَا اَرْحَمَ اللَّهُمَّ عَافِنِي اَبَدًا مَا اَبُقَيْتَنِي وَاغْفِرُلِي اِذَا تَوَقَيْتَنِي بِمِنِكَ يَا اَرْحَمَ اللَّهُمَّ عَافِنِي اَبَدًا مَا اَبُقَيْتَنِي وَاغْفِرُلِي اِذَا تَوَقَيْتَنِي بِمِنِكَ يَا اَرْحَمَ اللَّهُ مَعْرُوفِ اللَّهُمَّ عَافِنِي الْهُمَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَرُوفِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَعْرُوفِ اللَّهُ الْمَعْرُوفِ اللَّهُ الْمُعَلِي اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَالَى اللَّهُ الْمُعَلِي اللَّهُ الْمُ الْمُعْرُولُ اللَّهُ الْمُعَالَى اللَّهُ الْمُعَلِي اللَّهُ الْمُعَلِي الْمُعَلِّى الْمُعْرُولُ اللَّهُ الْمُعُولُ الْمُعُولُ اللَّهُ الْمُعَلِي الْمُعْرِقُولُ الْمُعَلِّى الْمُعْرُولُ الْمُعْرُولُ اللَّهُ الْمُعَالَى الْمُعْرِقُولُ الْمُعُرُولُ الْمِنْ الْمُعْرُولُ اللَّهُ الْمُعِلَى اللَّهُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرُولُ الْمُعْرُولُ اللَّهُ الْمُعْرَالُ الْمُعَلِّى الْمُؤْلِقُ الْمُعْرُولُ الْمُعْرَاقِ الْمِنْ الْمُعْرُولُ اللَّهُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرَاقُ الْمُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِي الْمُعْرِلِي الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ اللَّهُ الْمُعْرُولُ اللَّهُ الْمُعْرَاقُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُعُولُ الْمِنْ اللَّهُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُعُولُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرَاقُ اللَّهُ الْمُعْلَقُولُ اللَّهُ الْمُعْرَاقُ الْمُعْرِولِ اللْمُعَلِي الْمُعْرِقُولُ الْمُعْرَاقُ اللَّهُ الْمُعْرِقُول

### (VYY))

وَكَانَ مِنُ دُعَاهِم عَلَيْهِ السَّلاَمُ عِنُدَ خَتُمِ الْقُرُآنِ

بسُم اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ

اَللَّهُمَّ اشُرَحُ بِالْقُرُانِ صَدُرِى وَاسُتَعُمِلُ بِالْقُرُانِ بَدَنِى وَ نَوِّرُ بِالْقُرُانِ بَصَرِى وَ اَطُلِقُ بِالْقُرُانِ لِسَانِى وَ اَغِنِّى عَلَيْهِ مَا اَبُقَيْتَنِى فَاِنَّهُ لاَ حَوُلَ وَلاَ قُوَّةَ اِلاَّ بِكَ

## وَكَانَ مِنْ دُعَائِهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فِي أَوَّلِ كُلِّ يَوْمٍ مِنَ الشَّهْرِ اِقْرَءِ الْفَاتِحَةِ ثُمَّ قُلُ بسُم اللَّاءِ الرَّحَمٰنِ الرَّحِيْم

ٱلْحَمُدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمُواتِ وَالْآرُضَ وَ جَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ ثُمَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمُ يَعُدِلُونَ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمُ مِنْ طِين ثُمَّ قَضَى اَجَلاً وَ اَجَلٌ مُسَمَّى عِنْدَهُ ثُمَّ اَنْتُمُ تَمْتَرُونَ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمُواتِ وَ فِي الْاَرُضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمُ وَ جَهُرَكُمُ وَ يَعُلَمُ مَا تَكْسِبُوُنَ وَالْحَمُدُ لِللَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوُمِ الظَّالِمِيُنَ ٱلۡحَمُدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلُنَا عَلَى كَثِيُر مِنُ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِيُنَ "ٱلۡحَمُدُ لِلَّهِ الَّذِي وَ هَبُ لِيُ عَلَى الْكِبَرِ اِسُمْعِيُلَ وَ اِسُحْقَ اِنَّ رَبِّي لَسَمِيْعُ الدُّعَآءِ رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيْمَ الصَّلُوةِ وَ مِنُ ذُرَّيَّتِي رَبَّنَا وَ تَقَبَّلُ دُعَآءِ رَبَّنَا اغْفِرُلِيُ وَلِوَالِدَيَّ يَوُمَ يَقُومُ الُحِسَابِ فَلِلَّهِ الْحَمُدُ رَبِّ السَّمْواتِ وَ رَبِّ الْارُضِ رَبِّ الْعَلَمِينَ وَلَهُ الْكِبُرِيَآءُ فِي السَّمُواتِ وَالْآرُضِ وَ هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ اَلْحَمُدُ لِلَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَواتِ وَ مَا فِي الْاَرُضِ وَ لَهُ الْحَمَٰدُ فِي الْاخِرَةِ وَ هُوَ الْحَكِيْمُ الْخَبِيْرُ يَعُلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْآرُضِ وَمَا يَخُرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنُزِلُ مِنَ السَّمَآءِ وَمَا يَعُرُجُ فِيُهَا وَهُوَ الرَّحِيْمُ الْغَفُورُ اَلْحَمُدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمُواتِ وَالْاَرُضِ جَاعِلِ الْمَلَآئِكَةِ رُسُلاً أُولِيُ اَجُنِحَةٍ مَثْنَىٰ وَ ثُلاَتَ وَ رُبَاعَ يَزِيُدُ فِي الْخَلُقِ مَا يَشَآءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَدِيُرٌ مَا يَفُتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنُ رَحُمَةٍ فَلاَ مُمُسِكَ لَهَا وَ مَا يُمُسِكُ فَلاَ

مُرُسِلَ لَهُ مِنُ بَعُدِهِ وَ هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوا نِعُمَةَ اللهِ عَلَيْكُمُ هَلُ مِنُ خَالِقِ غَيْرُ اللهِ يَرُزُقُكُمُ مِنَ السَّمَآءِ وَالْاَرُضِ لاَ اِلهَ اِلاَّ هُوَ فَاَنَّى تُؤْفَكُونَ ٱلۡحَمُدُ لِلّٰهِ رَبِّ الۡعَلَمِيۡنَ الۡحَىّ الَّذِى لاَ يَمُونُ وَالْقَآئِمِ الَّذِى لاَ يَتَغَيَّرُو الدَّآئِمُ الَّذِيُ لاَ يَفُنَى وَالْمَلِكَ الَّذِي لاَ يَزُولُ وَالْعَدُلِ الَّذِي لاَ يَغُفَلُ وَالْحَكُمِ الَّذِي لاَ يُحِيُفُ وَالَّطِيُفِ الَّذِى لاَ يَخُفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ وَالْوَاسِعِ الَّذِى لاَ يُعْجِزُهُ شَيْعٌ وَالْمُعُطِىٰ مَا يَشَآءُ لِمَنُ يَشَآءُ الْآوَّلِ الَّذِي لاَ يُسْبَقُ وَالظَّاهِرِ الَّذِي لَيُسَ فَوُقِهِ شَيْئِ وَ الْبَاطِنِ الَّذِي لَيُسَ دُونَهُ شَيْءٌ اَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا وَاحُصٰى كُلَّ شَيْئِ عَدَدًا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ اللَّهِ وَ اطلِقُ بِدُعَآئِكَ لِسَانِي وَ انْجِحُ بِهِ طَلِبَتِيُ وَ أَعُطِنِيُ بِهِ حَاجَتِيُ وَ بَلِّغُنِي فِيُهِ أَمَلِيُ وَقِنِيُ بِهِ وَ هَبُنِيُ وَ أَسُبِغُ بِه نُعُمَاىَ وَاستَجِبُ بِهِ دُعَاىَ وَزَكِ بِهِ عَمَلِي تَزُكِيةً تَرُحَمُ بِهَا تَضَرُّعِي وَ شَكُواى وَ اَسْئَلُكَ اَنُ تَرُحَمَنِيُ وَ اَنُ تَرُضَى عَنِّي وَ تَسْتَجِيْبَ لِيُ الْمِيُنَ رَبَّ الْعَالَمِيُنَ ٱلْحَمُدُ لِلَّهِ الَّذِي يُنُشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ وَ يُسَبِّحُ الرَّعُدُ بِحَمُدِهِ وَالْمَلْئِكَةُ مِنُ خِيُفَتِهِ وَ يُرُسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيُبُ بِهَا مَنُ يَّشَآءُ وَ هُمُ يُجَادِلُونَ فِي اللهِ وَهُوَ الْحَقُّ الْمُبِيْنَ وَمَا يُدُعِى دُونِهِ فَهُرَ الْبَاطِلُ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيْرُ اَلْحَمُدُ لِللهِ الَّذِي يَتَوَفِّي الْاَنْفُسَ حِيُنَ مَوُتِهَا وَالَّتِي لَمُ تَمُتُ فِي مَنَامِهَا فَيُمُسِكُ الَّتِي قَضي عَلَيُهَا الْمَوْتَ وَ يُرُسِلُ الْأُخُرِاى اِلَى اَجَلِ مُسَمَّى اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَاٰيَاتٍ لِّقَوْم يَتَفَكَّرُوُنَ ٱلْحَمُدُ لِلَّهِ الَّذِي وَسِعَ كُرُسِيُّهُ السَمْواتِ وَالْارُضَ وَلاَ يَئُوُدُهُ حِفُظُهُمَا ۖ وَهُوَ

الْعَلِىُّ الْعَظِيمُ. اَلْحَمُدُ لِلَهِ عَالِمِ الْعَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحُمْنُ الرَّحِيمُ هُوَ اللهُ الَّذِي لاَ اللهُ اللهُ

#### (O7O)

# وَكَانَ مِنُ دُعَآثِهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فِي الْيَوْمِ الثَّانِيُ مِنُ كُلِّ شَهْرٍ وَكَانَ مِنُ كُلِّ شَهْرٍ بِسُمِ اللَّاءِ الرَّحَمٰنِ الرَّحِيْمِ بِسُمِ اللَّاءِ الرَّحَمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمُدُ لِلهِ الَّذِیُ اَنُوَلَ عَلَی عَبُدِهِ الْکِتَابِ وَ لَمُ یَجْعَلُ لَهُ عِوَجًا قَیّمًا لِّیُنُدِر بَاسًا شَدِیُدًا مِنُ لَدُنُهُ وَ یُبَشِّرِ الْمُؤْمِنِیْنَ الَّذِیْنَ یَعُمَلُونَ الصَّالِحَاتِ اَنَّ لَهُمُ اَجُرًا حَسَنًا مَا کِثِیُنَ فِیهِ اَبَدًا وَ یُنُذِرَ الَّذِیْنَ قَالُوا اتَّخَذَ اللهُ وَلَدًا مَا لَهُمْ بِهِ مِنُ عِلْمٍ وَلاَ كَسَنًا مَا کِثِیُنَ فِیهِ اَبَدًا وَ یُنُذِرَ الَّذِیُنَ قَالُوا اتَّخَذَ اللهُ وَلَدًا مَا لَهُمْ بِهِ مِنُ عِلْمٍ وَلاَ لِأَبَآئِهِمُ كَبُرَتُ كَلِمَةً تَخُرُجُ مِنُ اَفُواهِهِمُ إِنُ يَقُولُونَ الاَّ كَذِبًا، اَلْحَمُدُ لِللهِ لِأَبَآئِهِمُ كَبُرَتُ كَلِمَةً تَخُرُبُ مِنُ اَفُواهِهِمُ إِنُ يَقُولُونَ الاَّ كَذِبًا، اَلْحَمُدُ لِللهِ الْإِبَائِهِمُ كَبُرَتُ كَلِمَةً تَخُرُبُ مِنُ اَفُواهِهِمُ اِنُ يَقُولُونَ اللَّا كَذِبًا، اَلْحَمُدُ لِللهِ الْذِیُ اَدُهَبَ عَنَّا الْحَرَنَ اِنَّ رَبَّنَا لَعَفُورٌ شَکُورٌ الَّذِیُ اَحَدَنَا دَارَ الْمُقَامَةِ مِنُ الَّذِیُ اَدُهَبَ عَنَّا الْحَرَنَ اِنَّ رَبَّنَا لَعَفُورٌ شَکُورٌ الَّذِی اَخُولُهِ اللهِ لاَ یُمَشَّنَا فِیها نَصَبٌ وَلاَ یَمَشُنا فِیها لَعُوبٌ، اَلْحَمُدُ لِلهِ، وَ سَلاَمٌ عَلٰی فَضُلِهِ لاَ یُمَشَنا فِیها نَصَبٌ وَلاَ یَمَشُنا فِیها لَعُوبٌ، اَلْحَمُدُ اللهِ مَ وَالْارُضَ وَ عَلَي السَّمُونِ وَ الْلاَرُضَ وَ اللّذِینَ اصُطَفٰی ءَ اللهُ حَیرٌ اَمَّا یُشُورِکُونَ ۔ اَمَّنُ حَلَقَ السَّمُونِ وَ الْلاَرُضَ وَ الْزَلَ لَكُمُ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَانَبُتُونَا بِهِ حَدَآئِقَ ذَاتَ بَهُجَةٍ . مَا كَانَ لَكُمُ اَنُ تُنْبِتُوا

شَجَرَهَا ءَ اللهُ مَعَ اللهِ۔ بَلُ هُمُ قَوُمٌ يَعُدِلُونَ. اَمَّنُ جَعَلَ الْاَرُضَ قَرَارًا وَّ جَعَلَ خِلاَلَهَا ٱنْهَارًا. وَّجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَ جَعَلَ بَيْنَ الْبَحُرَيْنِ حَاجِزًا. ءَ اِللَّهُ مَعَ اللهِ. بَلُ آكُثَرَهُمُ لاَ يَعُلَمُونَ لَهُ يُجِيبُ الْمُضَطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَ يَكُشِفُ السُّوٓءَ وَ يَجُعَلُكُمُ خُلَفَآءَ الْآرُض.ءَ الله مَعَ اللهِ. قَلِيُلاً مَّا تَذَكَّرُوُنَ. اَمَّنُ يَّهُدِيُكُمُ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحُرِ وَ مَنُ يُّرُسِلُ الرِّيَاحَ بُشُرًا بَيْنَ يَدَىُ رَحُمَتِهِ. ءَ اِللهُ مَعَ اللهِ. تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشُرِكُونَ ـ اَمَّنُ يَبُدَوُّا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ـ وَ مَنُ يَرُزُقُكُمُ مِنَ السَّمَآءِ وَالْاَرُضِ. ءَ اِللَّهُ مَعَ اللهِ. قُلُ هَاتُوا بُرُهَانَكُمُ اِنُ كُنْتُمُ صَادِقِيُنَ. قُلُ لاَ يَعُلَمُ مَنُ فِي السَّمُواتِ وَالْاَرُضِ الْغَيْبَ اِلاَّ اللهُ وَمَا يَشُعُرُونَ آيَّانَ يُبُعَثُونَ. ٱلْحَمُدُ لِللهِ فَاطِرِ السَّمُواتِ وَالْارُضِ جَاعِلِ الْمَلَائِكَةِ رُسُلاً أُولِي اَجُنِحَةٍ مَثُنى وَ ثُلْتَ وَ رُبِغَ يَزِيُدُ فِي الْخَلُقِ مَا يَشَآءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيُرٌ. ٱلْحَمُدُ لِللهِ الْغَفُورِ الْغُفَّارِ الْوَدُودِ التَّوَّابِ الْوَهَّابِ الْكَبِيْرِ السَّمِيْعِ الْبَصِيْرِ الْعَلِيُمِ الصَّمَدِ الُحَىِّ الْقَيُّومِ الْعَزِيْزِ الْجَبَّارِ الْمَلِكِ الْمُقْتَدِرُ الْقَادِرِ الْمَلِيُكِ الْحَقِّ الْمُبِينِ الْعَلِيّ الْاعْلَى الْمُتَعَالِ الْاَوَّلِ الْاَخِرِ الْبَاطِنِ الظَّاهِرِ الْوَلِيِّ الْحَمِيُدِ النَّصِيُرِ الْخَلاَّق الْخَالِقِ الْبَارِئِ الْمُصَوِّرِ الْقَاهِرِ الْبَرِّ الشُّكُورِ الشَّاكِرِ الْوَكِيْلِ الشَّهِيْدِ الرَّوُوفِ الرَّقِينِ الْفَتَّاحِ الْعَلِيمِ الْكَرِيمِ الْمَحْمُودِ الْجَلِيلِ غَافِرِ الذَّنْبِ قَابِلِ التَّوبِ مَلِكِ الْمُلُوكِ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْقَآئِمِ الْكَرِيْمِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ. ٱلْحَمُدُ لِللهِ عَظِيهِ الْحَمُدِ عَظِيم الْعَرُشِ عَظِيم الْمُلْكِ عَظِيم السُّلُطَان عَظِيم الْحِلْم عَظِيم

الْكَرَامَةِ عَظِيْمِ الرَّحْمَةِ عَظِيْمِ الْبَلَآءِ عَظِيْمِ النُّورُ عَظِيْمِ الْفَصُلِ عَظِيْمِ الْعَرْقِ عَظِيْمِ السَّأَنِ عَظِيْمِ الْهَمْرِ تَبَارَكَ اللهُ رَبُ عَظِيْمِ السَّأَنِ عَظِيْمِ الْاَمْرِ تَبَارَكَ اللهُ اللهُ رَبُ الْعَالَمِينَ تَبَارَكَ اللهُ الَّذِي هُوَ اَعْظَمُ مِنُ كُلِّ شَيْءٍ وَ اَعَزُّ مِنُ كُلِّ شَيْءٍ وَ اَكْبَرُ مِنُ كُلِّ شَيْءٍ وَ اَعَزُّ مِنُ كُلِّ شَيْءٍ وَ اَكْبَرُ مِنُ كُلِّ شَيْءٍ وَ اَمْلَكُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَ خَيْرٌ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ الْعَلِي الْعَظِيْمِ الرَّوُوفِ الرَّحِيْمِ شَيْءٍ اللهِ الْعَلِي الْعَظِيْمِ الرَّوُوفِ الرَّحِيْمِ الْعَزِيْرِ الْحَكْمُ لِلهِ الْعَلِي الْعَلْمِينَ الْمَعَلِي الْعَظِيْمِ الْجَلِيلِ الْمُتَعَالِ الْمُتَعَلِلُ الْمُتَكِيْرِ الْمُتَكِيلِ الْمُتَكِيدِ اللْمُولِي الْمُتَكِيدِ اللْمُتَكِيدِ اللْمُتَكِيدِ اللهِ الْمُتَكِيدِ اللْمُتَكِيدِ اللْمُتَكِيدِ اللهِ الْمُتَكِيدِ اللْمُتَكِيدِ اللْمُتَكِيدِ الللهِ الْمُتَكِيدِ اللهِ الْمُتَكِيدِ اللهِ الللهِ الللهِ اللهُ الْمُتَكِيدِ اللهُ الْمُتَكِيدِ الللهِ اللهُ الْمُتَكِيدِ الللهِ اللهُ الْمُتَكِيدِ اللهُ الْمُتَكِيدِ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُتَكِيدِ اللهُ الْمُتَكِيدِ الللهُ الْمُتَكِيدِ اللهُ اللهُ الْمُتَكِيدِ اللهُ الْمُتَكِيدِ اللهُ اللهُ الْمُتُعِلِي الللهُ الْمُتَكِيدِ الللهُ الْمُتَكِيدِ اللهُ الْمُتَعِ

#### (TT())

### وَكَانَ مِنُ دُعَآثِهِ عَلَيْهِ السَّلاَّمُ فِي الْيَوْمِ الثَّالِثِ

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ

الُحَمُدُ بِللهِ الْقَائِمِ الدَّآئِمِ الْحَكِيْمِ الْكَرِيْمِ الْآوَّلِ الْأَخِرِ الظَّاهِرِ الْبَاطِنِ الْوَاحِدِ الْاَحَدِ الصَّمَدِ الَّذِى لَمُ يَلِدُ وَلَمْ يُولَدُ وَلَمْ يَكُنُ لَّهُ كُفُوًا اَحَدٌ اَلْحَمُدُ بِللهِ الْاَحَدِ الصَّمَدِ اللَّذِى لَمُ يَلِدُ وَلَمْ يُولَدُ وَلَمْ يَكُنُ لَّهُ كُفُوًا اَحَدٌ الْحَمُدُ بِللهِ الْهَادِى الْمَعْفِيمِ الْمُنْعِمِ الْمُكَرِمِ الْهَادِى الْمَعْفِيمِ الْمُنْعِمِ الْمُكَرِمِ الْهَادِى الْمُعَلِيمِ الْمُحَدِيمِ الْمُحَدِيمِ الْمُحَدِيمِ الْمُحَدِيمِ الْمُحَدِمِ الْمُحَدِيمِ الْمُحَدِيمِ الْمُحَدِيمِ الْمُحَدِيمِ الْمُحَدِمِ الْمَحْدُمِ اللَّهِ الوَارِثِ الْمُحَدِيلِ الشَّهِيدِ الشَّاهِدِ الرَّقِيمِ الْمُحِينِ الْمُحِيمِ الْمُحَدِيطِ الْحَفِيمُ الرَّقِيمِ الْمَانِعِ الْمُحَدِيمِ الْمُحِيمِ الْمُحِيمِ الْمُحِيمِ الْمُحَدِيمِ الْمَحِيمِ الْمَحْدُمِ الْوَقِيمِ الْمَانِعِ الْمَانِعِ الْمَانِعِ الْمُحَدِيمِ الْمُحِيمِ الْمُحِيمِ الْمُحِيمِ الْمُحِيمِ الْمُحِيمِ الْمُحِيمِ الْمُحِيمِ الْمَحْدِيمِ الْمَحْدِيمِ الْمُحِيمِ الْمُحِيمِ الْمُحِيمِ الْمَحْدِيمِ الْمَحْدِيمِ الْمُحَدِيمِ الْمُحِيمِ الْمُحَدِيمِ الْمُحْدِيمِ الْمَحْدِيمِ الْمَحِيمِ الْمَحْدِيمِ الْمَحْدِيمِ الْمُحِيمِ الْمُحْدِيمِ الْمَحْدِيمِ الْمُحْدِيمِ الْمُحْدِيمِ الْمُحْدِيمِ الْمُحْدِيمِ الْمُحِيمِ الْمُحْدِيمِ الْم

الْفَاتِحِ الْمُعْطِيُ الْمُبْتَلِيُ الْمُحْيِي الْمُمِيْتِ ذِي الْجَلاَلِ وَالْإِكْرَامِ اَهُلِ التَّقُواي وَ اَهُلِ الْمَغْفِرَةِ ذِى الْمَعَارِجِ تُعُرُّجُ الْمَلَئِكَةُ وَ الرُّوُّ حُ اِلَيْهِ الْحَمُدُ لِلهِ الرَّازِقِ الْبَارِئِ الرَّحِيْمِ ذِي الرَّحُمَةِ الْوَاسِعَةِ وَالنِّعَمِ السَّابِغَةِ وَالْحُجَّةِ الْبَالِغَةِ وَالْاَمْثَالِ الْعُلْيَا وَالْآسُمَآءِ الْحُسُنِي شَدِيدِ الْقُواى فَالِقِ الْإِصْبَاحِ فَالِقَ الْحَبِّ وَالنَّواى يُخْرِجُ الْحَىَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَ يُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَ يُدَبِّرُ الْآمُرَ فَالِقِ الْإِصْبَاحِ وَ جَاعِلِ اللَّيْلِ سَكَّنًا وَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا ذَٰلِكَ تَقُدِيُرُ الْعَزِيُزِ الْعَلِيُمِ ٱلْحَمُدُ لِلَّهِ رَفِيُعِ الدَّرَجَاتِ ذِي الْعَرُشِ يُلْقِي الرُّوحَ مِنُ اَمُرِهِ عَلَى مَنُ يَّشَآءُ مِنُ عِبَادِهٖ فَاعِلِ كُلِّ صَالِح رَبِّ الْعِبَادِ وَ رَبِّ الْبِلاَدِ وَ اِلَيْهِ الْمَعَادُ وَهُوَ بِالْمَنْظُرِ الْآعُلَى يَعُلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ غَافِرِ الذَّنْبِ وَ قَابِلِ التَّوُبِ شَدِيُدِ الْعِقَابِ ذِى الطُّولِ. لَآالِهُ الاَّ هُوَ اِلَّهِ الْمَصِيْرُ شَدِيْدِ الْمِحَالِ سَرِيْعِ الْحِسَابِ الْقَائِمِ بِالْقِسُطِ اِذَا قَضَى اَمُرًا فَاِنَّمَايَقُولُ لَهُ كُنُ فَيَكُونَ بَاسِطِ الْيَدَيْنِ بِالْخَيْرِ وَهَّابِ الْخَيُرِ كَيُفَ يَشَآءُ لاَ يُخِيُبُ سَآئِلُهُ وَلاَ يَنُدَمُ امِلُهُ وَلاَ تَضِيُقُ رَحُمَتُهُ وَلا تُحُطى نعُمَتُهُ وَعُدُهُ حَقٌّ وَّ هُوَ اَحُكُمُ الْحَاكِمِيْنَ وَ اَسُرَعُ الْحَاسِبِينَ وَ اَوُسَعُ الْمُفْضِلِيُنَ وَاسِعِ الْفَضُلِ شَدِيُدُ الْبَطُشِ حُكُمُهُ عَدُلٌ وَهُوَ لِلْحَمْدِ اَهُلٌ صَادِقُ الْوَعُدِ يُعُطِيُ الْخَيْرَ وَ يَقُضِيُ بِالْحَقِّ وَ يَهُدِى السَّبِيُلَ وَ يَهُدِى مَنُ يَّشَآءُ اللي صِرَاطٍ مُسْتَقِيْم وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْئٌ خَلَقَ السَّمُواتِ وَالْأَرُضَ وَالْمَوْتَ وَ الْحَيْوةَ لِيَبُلُوَكُمُ آيُّكُمُ آحُسَنُ عَمَلاً وَّ هُوَ الْعَزِيْزُ الْغَفُورُ جَمِيْلُ

الثَّنَاءِ حَسَنُ الْبَلَاءِ سَمِيعُ الدُّعَآءِ عَدُلُ الْقَضَآءِ يَفْعَلُ مَا يَشَآءُ وَ يَخُلُقُ مَا يَشَآءُ وَ لَهُ الْعَنِيَ وَ وَلَهُ الْعَزَّةُ وَ الْحَمُدُ وَلَهُ الْكِبُرِيَآءُ وَ لَهُ الْجَبَرُوتُ وَ لَهُ الْعَظَمَةُ يُنَزِّلُ الْعَيْتُ وَيَعْلَمُ الْعَيْبَ وَ يُبُسُطُ الرِّزُقَ لِمَنُ يَّشَآءُ وَ يُرُسِلُ الرِّيَاحَ وَ يُنشِئُ السَّحَابَ الشَّقَالُ وَ يُدَبِّرُ الْاَمُرَ وَ يُجِيبُ الْمُضُطَّرَّ إِذَا دَعَاهُ وَ يُجِيبُ الدَّاعِي وَ يَكْشِفُ الشَّوَةَ وَ يُعْطِي الدَّاعِي وَ يَكْشِفُ الشَّوَةَ وَ يُعْطِي السَّآئِلَ لاَ مَانِعَ لِمَا الْعُطِي وَلاَ مُعْطِي لِمَا مُنِعَ وَ لَيُسَ كَمِثُلِهِ الشَّوَةَ وَ يُعْطِي السَّآئِلَ لاَ مَانِعَ لِمَا الْعُطِي وَلاَ مُعْطِي لِمَا مُنِعَ وَ لَيُسَ كَمِثُلِهِ السَّوْةَ وَ يُعْطِي السَّآئِلَ لاَ مَانِعَ لِمَا الْعُطِي وَلاَ مُعْطِي لِمَا مُنِعَ وَ لَيُسَ كَمِثُلِهِ السَّوْءَ وَ يُعْطِي السَّآئِلَ لاَ مَانِعَ لِمَا الْعُطِي وَلاَ مُعْطِي لِمَا مُنِعَ وَ لَيُسَ كَمِثُلِهِ السَّوْءَ وَ يُعْطِي السَّآئِلَ لاَ مَانِعَ لِمَا الْعُطِي وَلا مَعْطِي لِمَا مُنِعَ وَ لَيُسَ كَمِثُلِهِ السَّوْءَ وَ يُعْطِي السَّآئِلَ لاَ مَانِعَ لِمَا اللَّهُ وَلَا مُعْطِي لِمَا مُنِعَ وَ لَيُسَ كَمِثُلِهِ السَّوْءَ وَ هُو السَّمِيعُ الْبَصِيرُ تَقَدَّسُتَ اسُمَا وَٰ لَهُ الْخَلُقُ وَالْامُرُ تَبَارَكَ الللهُ رَبُّ اللَّهُ الْمُعْرَةُ وَ بَاطِنَةً بِجُودِهٖ وَ الْعَالَمِينَ وَ جَلَّ ثَنَانَهُ وَ وَسِعْتَ رَحُمَتُهُ كُلَّ شَيْئٍ وَهِي ظَاهِرَةٌ وَ بَاطِنَةٌ بِجُودِهٖ وَ هُو الرَّحَمُ الرَّحِمِينَ.

(وَ الزّياده من نسخة ايران-مرتضى)

# وَكَانَ مِنْ دُعَآفِهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَى الْيَوْمِ الرَّابِعَ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَكَانَ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ بِسُمِ اللَّاءِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ بِسُمِ اللَّاءِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَللَّهُمَّ لَكَ الْحَمُدُ ظَهَرَ دِينُكَ وَ بَلَغَتْ حُجَّتُكَ وَاشْتَدَّ مُلْكُكَ وَ عَظُمَ سُلُطَانُكَ وَ صَدَقَ وَ عَدُكَ وَارُتَفَعَ عَرُشُكَ وَ اَرُسَلْتَ رَسُولُكَ بِالْهُدِى وَ دِينِ الْحَقّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّيُن كُلِّهِ وَلَوُكُرِهَ الْمُشُرِكُونَ ـ اَللَّهُمَّ فَاكْمَلْتَ دِيُنِكَ وَ اَتُمَمُتَ نُوُرَكَ تَقَدَّسُتَ بِالْوَعِيُدِ وَ اَخَذُتَ الْحُجَّةَ عَلَى الْعِبَادِ وَ تَمَّتُ كَلِمَاتُكَ صِدُقًا وَ عَدُلاً اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمُدُ وَ لَكَ الْمَنُّ تَكُشِفُ الْعُسُرَ وَ تَعْطِى الْيُسُرَ وَ تَقُضِى بِالْحَقِّ وَ تَعُدِلُ بِالْقِسُطِ وَ تَهُدِى السَّبِيُلَ تَبَارَكَ وَجُهُكَ سُبُحَانَكَ وَ بِحَمْدِك لَا اِللَّهَ اِلاَّ اَنْتَ رَبُّ السَّمَواتِ وَ رَبُّ الْاَرْضِيْنَ وَ مِنْ فِيهُنَّ وَ رَبُّ الْعَرُش الْعَظِيْمِ. اَللَّهُمَّ لَكَ الْحَمُدُ فِي التَّوْرِايةِ وَ لَكَ اَلْحَمُدُ فِي الْإِنْجِيلِ وَ لَكَ الْحَمُدُ فِي زُبُرِ الْاَوَّلِيُنَ وَ لَكَ الْحَمُدُ فِي السَّبُعِ الْمَثَانِيُ وَالْقُرُانِ الْعَظِيْمِ وَلَكَ الْحَمُدُ فِي الْمَلْئِكَةِ الْمُقَرَّبِيُنَ وَ لَكَ الْحَمُدُ فِي الْآنُبِيَآءِ الْمُرُسَلِيُنَ وَ لَكَ الْحَمُدُ فِي الْكِرَام الْكَاتِبِيُنَ وَ لَكَ الْحَمُدُ وَالْحَمُدُ ثَنَآوُكَ وَالْحَسَنُ بَلَاوُكَ وَالْعَدُلُ قَضَآوُكَ وَالْارُضُ فِي قَبُضَتِكَ وَالسَّمٰوٰتِ مُطَويَّاتٌ بِيَمِينِكَ اَللَّهُمَّ لَكَ الْحَمُدُ مُقُسِطُ الْمِينزَان رَفِيُعُ الْمَكَان قَاضِي الْبُرُهَان صَادِقُ الْكَلاَم ذُوا الْجَلاَلِ وَالْإِكْرَامِ اَللَّهُمَّ لَكَ الْحَمُدُ مُنْزِلُ الْأَيَاتِ مُجِيْبَ الدَّعْوَاتِ كَاشِفَ الْكُرُبَاتِ

الْفَتَّاحِ بِالْحَيْرَاتِ مَالِكَ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ اَللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ مَاجِدًا وَ لَكَ الْحَمْدُ وَاجِداً وَ لَكَ الْجَمْدُ وَاجِداً وَ لَكَ الْجَمْدُ وَاجِداً وَ لَكَ الْحَمْدُ وَاجِداً وَ لَكَ الْحَمْدُ كَمَا حَمِدُتَ بِهِ نَفُسَكَ وَ لَكَ الْحَمْدُ كَمَا ثُمِدُتَ بِهِ نَفُسَكَ وَ لَكَ الْحَمْدُ كَمَا ثُمِدُتَ بِهِ نَفُسَكَ وَ لَكَ الْحَمْدُ كَمَا تُحِدِثُ وَ تُشْكِرَ جَلَّ ثَنَاوُلُكَ رَبَّنَا وَ اَنْتَ اَرْحَمُ لَكَ الْحَمْدُ فِي اللَّيُلِ إِذَا يَغُشَى وَ لَكَ الْحَمْدُ فِي النَّهَارِ إِذَا يَعُشَى وَ لَكَ الْحَمْدُ فِي النَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ فِي النَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ فِي النَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ مَا الْحَمْدُ مَا الْحَمْدُ فَى اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ مَا الْحَمْدُ مَا الْحَمْدُ وَ الْحِيرَةِ وَ الْاللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ مَا الْحَمْدُ مَا الْحَمْدُ مَا الْحَمْدُ عَلَى مَا احْرَا مِنْ الْمُ اللَّهُ وَ كَرِهُوا مِنْ مَقَادِيْرِكَ وَ حُكْمِكَ وَ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى مَا احْرَا مِنْ الْمُ اللَّهُمَّ الرَّاحِمِيْنَ.

"و في نسخه تهران"

يَا خَيْرُ مَنُ سُئِلَ، وَ يَا آكُرَمَ مَنُ جَادَ بِالْعَطَآءِ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ نَبِيَّكَ وَ اللهِ وَ عَافِنَا مِنُ مَحُذُورِ الْبَلآءِ وَ صَفُ لَنَا الصَّبُرَ الْجَمِيْلَ عِنْدَ حُلُولِ الرَّزَايَا وَ لَقِّنَا النَّسُرَ وَالشُّرُورَ وَ كِفَايَةَ الْمَحُذُورِ وَ عَافِنَا فِى جَمِيْعِ النَّسُرَ وَالشُّرُورَ وَ كِفَايَةَ الْمَحُذُورِ وَ عَافِنَا فِى جَمِيْعِ النَّسُرَ وَالشُّرُورَ وَ كِفَايَةَ الْمَحُذُورِ وَ عَافِنَا فِى جَمِيْعِ النَّسُرَ وَالشُّرُورَ وَ كِفَايَةَ الْمَحُذُورِ وَ عَافِنَا فِى جَمِيْعِ النَّامِ وَالشَّرُ وَ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَ اللهِ وَ آتِنَا بِالْفَرَحِ وَالرَّخَآءِ وَ اللهُ مُورِ إِنَّكَ لَطِينُ خَمِينَةً وَ اللهِ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَ اللهِ وَ آتِنَا بِالْفَرَحِ وَالرَّخَآءِ وَ اللهُ فَي الدُّنِيَا حَسَنَةً وَ آفِنَا عَذَابَ النَّابَ النَّارِ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيُنَ.

## وَكَانَ مِنْ دُعَآثِهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فِي الْيَوْمِ الْخَامِسِ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ بِسُم اللَّهِ الرَّحَمٰنِ الرَّحِيْم

اَللَّهُمَّ لَكَ الْحَمُدُ فِي اللَّيُلِ اِذَا اَدُبَرَ وَ لَكَ الْحَمُدُ فِي الصُّبُحِ اِذَا اَسُفَرَ وَ لَكَ الُحَمُدُ حَمُدًا يَبُلُغُ اَوَّلُهُ شُكْرَكَ وَ اخِرُهُ رِضُوانَكَ وَ لَكَ الْحَمُدُ فِي السَّمُواتِ مَحُمُودًا وَ فِي عِبَادِكَ مَعْبُودًا ۚ اَللَّهُمَّ لَكَ الْحَمُدُ فِي الْقَضَآءِ وَ لَكَ الْحَمُدُ فِي الرَّخَآءِ وَ لَكَ الْحَمُدُ فِي الشِّدَّةِ وَ لَكَ الْحَمُدُ فِي النِّعَمِ الظَّاهِرَةِ وَ لَكَ الْحَمُدُ فِي النِّعَمِ الْبَاطِنَةِ وَ لَكَ الْحَمُدُ فِي النِّعَمِ الْمُتَظَاهِرَةِ وَ لَكَ الْحَمُدُ رَبَّ الْحَمُدِ وَ لَكَ الْحَمْدُ وَ لِيُّ الْحَمْدِ مِنْكَ بَدَءَ الْحَمْدُ وَ اللَّهِ يَنْتَهِي ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ فِي أَوَّل اللَّيُل وَ اخِر النَّهَارِ وَالْحَمُدُ لِلَّهِ فِي الْاَوَّلِيُنَ وَالْاَخِرِيُنَ وَالْحَمُدُ لِلَّهِ مَلَأَ السَّمُواتِ وَالْاَرُضِيُنَ مَا يَشَآءُ بَعُدَ ذَٰلِكَ حَتَّى يَرُضٰى. اَلْحَمُدُ لِللهِ عَدَدَ خَلُقِهِ وَ اَفُضَلَ مِنُ ذَٰلِكَ مَا يَشَآءُ فَانَّهُ اَحُصٰى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا وَ وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً الُحَمُدُ لِللهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمُواتِ وَ الْآرُضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ اَيَّام ثُمَّ اسْتَواى عَلَى الْعَرُشِ اَلْحَمُدُ لِلَّهِ الَّذِي رَفَعَ السَّمَواتِ بغَيرِ عَمَدٍ يُرَاى اَلْحَمُدُ لِلَّهِ الَّذِي زَيَّنَ السَّمَآءَ الدُّنُيَا بِمَصَابِيُحَ وَ جَعَلَهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِيُنَ. اَلُحَمُدُ لِللهِ الَّذِي جَعَلَ لِلهِ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَآءِ رِزُقَنَا مَا وَ عَدَنَا رَبَّنَا الْحَمُدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ الْاَرُضَ بِسَاطًا وَ ٱنْبَتَ لَنَا فِيُهَا مِنَ الشَّجَرِ وَالزَّرُعَ وَالْفَوَاكِهَ وَالنَّخُلَ ٱلْوَانَا

ٱلۡحَمُدُ لِلّٰهِ الَّذِي جَعَلَ فِي الْآرُضِ جَنَّاتٍ وَ اَعُنَابًا وَ فَجَّرَ فِيُهَا عُيُونًا وَ جَعَلَ فِيُهَا أَنُهَارًا ٱلۡحَمُدُ لِلَّهِ الَّذِى جَعَلَ فِيُهَا رَوَاسِيَ اَنُ تَمِيُدَ بِنَا فَجَعَلَهَا لِلْلارُضِ أَوْتَادًا ٱلۡحَمُدُ لِلَّهِ الَّذِي سَخَّرَلَنَا الْبَحْرَ لِتَجْرِيَ الْفُلُكَ فِيُهِ بِٱمُرِهِ وَ لِتَبُتَغِي مِنُ فَضُلِهِ وَ جَعَلَ لَنَا مِنُهُ حِلْيَةً تَلْبَسُهَا وَ لَحُمَّا طَرِيًّا ٱلْحَمُدُ لِللَّهِ الَّذِي سَخَرَلَنَا الْانْعَامَ لِتَاكُلَ مِنْهَا وَ جَعَلَ لَنَا مِنْهَا رُكُوبًا وَ جَعلَ لَنَا مِنُ جُلُودِ الْآنُعَام بُيُوتًا وَ لِبَاسًا وَ فِرَاشًا وَ مَتَاعًا اِلَى حِينِ ٱلْحَمُدُ لِلَّهِ الْكَرِيْمِ فِي مُلْكِهِ الْقَاهِرِ لِمَنْ فِيُهِ الْقَادِرِ عَلَى اَمُرِهِ الْمَحُمُودِ فِي صُنُعِهِ اللَّطِيُفِ بِعِلْمِهِ الرَّؤُوفِ بِعِبَادِهِ الْمُسْتَأْثِرِ بِجَبَرُوْتِهٍ فِي عِزّ جَلاَلِهٍ وَ هَيُبَتِهِ ٱلْحَمُدُ لِللهِ الْفَاشِيُ فِي الْخَلُقِ حَمُدَهُ الظَّاهر بِالْكِبُرِيَآءِ مَجُدُهُ الْبَاسِطِ بِالْخَيْرِ يَدُهُ اَلْحَمُدُ لِللهِ الَّذِي تَرَدَّى بِالْحَمُدِ وَ تَعَطَّفَ بِالْفَخُرِ وَ تَكَبَّرَ بِالْمَهَابَةِ وَ اسْتَشُعَرَ بِالْجَبَرُونِ وَاحْتَجَبَ بِشُعَاع نُورِهِ عَنُ نَوَاظِر خَلُقِهِ ٱلْحَمُدُ لِلَّهِ الَّذِي لاَ مُضَادَّلَهُ وَلاَ مُنَازِعَ لَهُ فِي اَمُرهِ وَلاَ شِبُهَ لَهُ فِي خَلُقِهِ لاَ اللهَ الاَّ هُوَ لاَ رَادَّ لِامُرهِ وَلاَ دَافِعَ لِقَضَآئِهِ لَيْسَ لَهُ ضِدٌّ وَلاَ نِدٌّ وَلاَ عَدُلّ وَلاَ شِبُهٌ وَلاَ مِثُلٌ وَلاَ يُعُجِزُهُ مَنُ طَلَبَهُ وَلاَ يَسُبِقُهُ مَنُ هَرَبَ وَلاَ يَمُتَنِعُ مِنُهُ أَحُدٌ خَلَقَ الْخَلُقَ عَلَى غَيْرِ اَصُلِ وَابْتَدَنَّهُمُ عَلَى غَيْرِ مِثَالِ وَ قَهَرَ الْعِبَادَ بِغَيْرِ اَعُوَان وَ رَفَعَ السَّمَآءَ بِغَيْرِ عَمَدٍ وَ بَسَطَ الْآرُضَ عَلَى الْهَوَآءِ بِغَيْرِ اَرْكَانِ اَلْحَمُدُ لِللهِ عَلَى مَا مَضَى وَ عَلَى مَا بَقَى وَ لَهُ الْحَمُدُ عَلَى مَا يُبُدِئُ وَ عَلَى مَا يُخُفَى وَ عَلَى مَا كَانَ وَعَلَى مَا يَكُونُ. اَللَّهُمَّ لَكَ الْحَمُدُ عَلَى حِلْمِكَ بَعُدَ عِلْمِكَ وَ لَكَ

الْحَمُدُ عَلَى عَفُوكَ بَعُدَ قُدُرَتِكَ وَ لَكَ الْحَمُدُ عَلَى صَفُحِكَ بَعُدَ اِعُذَارِكَ وَ لَكَ الْحَمُدُ عَلَى مَا تَبُلِى وَ تَبُتَلِى لَكَ الْحَمُدُ عَلَى مَا تَبُلِى وَ تَبُتَلِى لَكَ الْحَمُدُ عَلَى مَا تَبُلِى وَ تَبُتَلِى وَ لَكَ الْحَمُدُ عَلَى مَا تَبُلِى وَ تَبُتَلِى وَ لَكَ الْحَمُدُ عَلَى مَا تَبُلِى وَ تَبُتَلِى وَلَكَ الْحَمُدُ عَلَى مَا تَبُلِى وَ تَبُتَلِى وَلَكَ الْحَمُدُ عَلَى الله الطّيبِينَ الطّاهِرِينَ الطّاهِرِينَ الله الطّيبِينَ الطّاهِرِينَ الله الطّيبِينَ الله الطّيبِينَ الطّاهِرِينَ الله الله الطّيبِينَ الله الله الطّيبِينَ الله الطّيبِينَ الله الله الطّيبِينَ الله الطّيبِينَ الله الطّيبِينَ الله الطّيبَالِينَ الله الطّيبِينَ الله الطّيبِينَ الله الطّيبِينَ الله الطّيبَالِينَ الله الطّيبِينَ الله الطّيبِينَ الله الطّيبَالِينَ الله الطّيبِينَ الله الطّيبَالِينَ الله الطّيبَالِينَ الله الطّيبَالِينَ الله الطّيبَالِينَ الله الطّيبِينَ الله الطّيبِينَ الله الطّيبِينَ الله الطّيبَالِينَ الله الطّيبَالِينَ الله الطّيبَالِينَ الله الطّيبَالِينَ الله الطّيبِينَ الله الطّيبَالِينَ الله الطّيبَالِينَ الله الطّيبَالِينَ الله الطّيبَالِينَ الله الطّيبَالِينَ الله الطّيبَالِينَ الله الطّيبِينَ الله الطّيبَالِينَ الله الطّيبَالِينَ الله الطّيبَالِينَ اللهُ الطّيبَالِينَ اللهُ الطّيبَالِينَ اللهُ الطّيبَالِينَ اللهُ اللهُ الطّيبَالِينَ اللهُ الطّيبَالِينَ اللهُ الطّيبَالِينَ اللهُ الطّيبَالِينَ اللهُ الطّيبَالِينَ اللهُ الطّيبَالِينَ اللهُ اللهُ الطّيبَالِينَ اللهُ الطّيبَالِينَ اللهُ الطّيبَالِينَ اللهُ الطّيبَالِينَ اللهُ الطّيبَالِينَ اللهُ الطّيبَالله الطّيبَالِينَ اللهُ الطّيبَالِينَ اللهُ الطّيبَالِينَ اللهُ الطّيبَالِينَ ا

الله مَ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَ اللهِ وَلاَ تَذَرُ لَنَا فِى هَذِهِ السَّاعَةِ ذَنُباً الاَّ غَفَرْتَهُ وَلاَ هَمَّا الاَّ فَوَّ جُتَهُ وَلاَ عَيْباً الاَّ سَتُرَتَهُ وَلاَ مَرِيُضاً الاَّ شَفَيْتَهُ وَلاَ دِيُنا الاَّ قَضَيْتَهُ وَلاَ عَيْباً الاَّ صَرَفْتَهُ وَلاَ عَيْباً الاَّ صَرَفْتَهُ وَلاَ عَيْباً الاَّ صَرَفْتَهُ وَلاَ عَيْباً الاَّ صَاحَبْتَهُ وَلاَ عَائِباً الاَّ فَكَكْتَهُ وَلاَ مَهُمُوماً الاَّ نَقَسْتَ هَمَّهُ وَلاَ خَائِفاً الاَّ اَمُنْتَهُ وَلاَ عَدُوًّا الاَّ كَفَيْتَهُ وَلاَ كَسِيراً الاَّ مَهُمُوماً الاَّ نَقَسْتَ هَمَّهُ وَلاَ خَائِفاً الاَّ اَمُنْتَهُ وَلاَ عَدُوًّا الاَّ كَفَيْتَهُ وَلاَ كَسِيراً الاَّ جَبَرُتَ وَلاَ جَائِعًا الاَّ الشَّبَعُتَ وَلاَ ظَمْآنًا الاَّ انْهَلْتَ وَلاَ عَادِياً الاَّ كَسُوفَ الاَّ جَبَرُتَ وَلاَ جَائِعًا الاَّ اللهُ عَلى الله عَلَى الله الطَّيْبِينَ.

#### (179)

وَكَانَ مِنْ دُعَآيِهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَى الْيَوْمِ السَّادِسُ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَكَانَ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ بِسُمِ اللَّهِ الرَّحَمٰنِ الرَّحِيْمِ بِسُمِ اللَّهِ الرَّحَمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَللَّهُمَّ لَكَ الْحَمُدُ حَمُدًا اَبُلُغُ بِهِ رِضَاكَ وَ أُوَّدِّى بِهِ شُكْرَكَ وَ اَسْتَوُجِبُ بِهِ

الْمَزِيْدَ مِنْ فَضُلِكَ اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمُدُ عَلَى حِلْمِكَ بَعْدَ عِلْمِكَ وَ لَكَ الْحَمُدُ عَلَى عَفُوكَ بَعُدَ قُدُرَتِكَ اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمُدُ كَمَا اَنْعَمُتَ عَلَيْنَا نِعُمَّا بَعُدَ نِعَمِ اَللَّهُمَّ لَكَ الْحَمُدُ بِالْإِسُلامِ وَلَكَ الْحَمُدُ بِالْقُرُانِ وَلَكَ الْحَمُدُ بِالْآهُلِ وَالْمَالِ وَلَكَ الْحَمُدُ بِالْمُعَافَاتِ وَلَكَ الْحَمُدُ فِي السَّرَّآءِ وَ الضَّرَّآءِ وَلَكَ الْحَمُدُ فِي الشِّدَّةِ وَ الرَّخَآءِ وَلَكَ الْحَمُدُ عَلَى كُلِ حَالِ اَللَّهُمَّ لَكَ الْحَمُدُ كَمَا أَنْتَ اَهُلُهُ وَ كَمَا يَنْبَغِيُ لِوَجُهِكَ الكَرِيمِ اَللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَدَدَ الشَّعُرِ وَ الْوَبَرِ وَلَك الُحَمُدُ عَدَدَ الْوَرَقِ وَ الشَّجَرِ وَلَكَ الْحَمُدُ عَدَدَ الْحَصٰى وَالْمَدَرِ وَ لَكَ الُحَمُدُ عَدَدَ رَمُل عَالِج وَ لَكَ الْحَمُدُ عَدَدَ آيَّامِ الدُّنْيَا وَالْأَخِرَةِ لَكَ الْحَمُدُ عَدَدَ نُجُومِ السَّمَآءِ اَللَّهُمَّ فَاِنَّا نَشُكُرُكَ عَلَى مَا اصْطَنَعْتَ عَنُدَنَا وَ نَحْمَدُك عَلَى كُلِّ اَمُرِ اَرُدُتَ اَنُ تَقُولَ لَهُ كُنُ فَيَكُونُ اَلْحَمُدُ لِللهِ الَّذِي لاَ يُخِيبُ مَنُ دَعَاهُ اَلْحَمُدُ لِلَّهِ الَّذِي مَنْ تَوَكَّلَ عَلَيْهِ كَفَاهُ اَلْحَمُدُ لِلَّهِ الَّذِي مَنْ وَثِقَ به لَمُ يَكِلُهُ اِلَى غَيُرِهِ وَ سِوَاهُ ٱلْحَمُدُ لِللَّهِ الَّذِي يَجُزِى بِالْاحْسَانِ اِحْسَانًا وَ بِالصَّبُر نَجَاةً وَالْحَمُدُ لِلَّهِ يَكُشِفُ عَنَّا الضُّرَّ وَالْكَرُبَ اَلْحَمُدُ لِللَّهِ الَّذِي هُوَ ثِقَتُنَا حِيُنَ تَنْقَطِعُ الْحِيَلُ مِنَّا ٱلْحَمُدُ لِللَّهِ الَّذِي هُوَ رَجَآؤُنَا حِيْنَ مِنَّا ٱلْحَمُدُ لِللهِ الَّذِي هُوَ رَجَاؤُنَا حِيُنَ نَسُوَّءُ ظُنُونَنَا بِأَعْمَالِنَا ٱلْحَمُدُ لِللَّهِ الَّذِي ٱسْئَلُهُ الْعَافِيَةَ فَيُعَافِيُنِي وَ إِنْ كُنْتُ مُتَعَرّضًا لِّمَا يُؤْذِينِي ٱلْحَمُدُ لِلهِ الَّذِي اَسْتَعِيْنُهُ فَيُعِينِينِي اَلْحَمُدُ لِلهِ الَّذِيُ اَدْعُوهُ فَيُجِيبُنِي اَلْحَمُدُ لِللَّهِ الَّذِي اَسُتَنْصِرُهُ فَيَنْصُرُنِي اَلْحَمُدُ لِللهِ الَّذِي

ٱسۡئَلُهُ فَيُعۡصِيۡنِيُ وَ اَنُ كُنُتُ بَخِيُلاً حِيۡنَ يَسۡتَقُرضُنِيُ ٱلۡحَمُدُ لِلَّهِ الَّذِي اَنَادِيهِ كُلَّمَا شِئْتُ لِحَاجَتِي ٱلْحَمُدُ لِللهِ الَّذِي يَحُلُمُ عَنِّي كَانِّي لاَ ذَنْبَ لِي ٱلْحَمُدُ لِللهِ الَّذِي يَتَحَبَّبُ إِلَىَّ وَهُوَ غَنِيٌّ ٱلْحَمُدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمُ يَكَلِنِي إِلَى النَّاسِ فَيُهِينُونِي ٱلۡحَمُدُ لِلّٰهِ الَّذِي مَنَّ عَلَيْنَا بِنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ اللهِ ٱلۡحَمُدُ لِلّٰهِ الَّذِي حَمَلَنَا فِيُ الْبَرِّ وَالْبَحُرِ وَ رَزَقُنَاهُمُ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَ فَضَّلْنَا عَلَى كَثِيُرِ مِمَّنُ خَلَقَ تَفُضِيُلاً ٱلْحَمُدُ لِللهِ الَّذِي امَنَ رَوُعَتَنَا ٱلْحَمُدُ لِللهِ الَّذِي سَتَرَعَوُرَتَنَا ٱلْحَمُدُ لِللهِ الَّذِي اَشُبَعَ جُوعَتَنَا ٱلْحَمُدُ لِلَّهِ الَّذِي اَقَالَنَا عَثُرَتَنَا ٱلْحَمُدُ لِللَّهِ الَّذِي رَزَقَنَا ٱلْحَمُدُ لِلَّهِ الَّذِي امَّنَنَا. ٱلْحَمُدُ لِلَّهِ الَّذِي كَبَتَ عَدُوَّنَا ٱلْحَمُدُ لِلَّهِ الَّذِي ٱلَّف بَيْنَ قُلُوْبِنَا ٱلْحَمُدُ لِلَّهِ مَالِكِ الْمُلُكِ تَجُرِى الْفُلُكَ ٱلْحَمُدُ لِلَّهِ نَاشِرِ الرّيَاح فَالِق الْإِصْبَاحِ اَلْحَمُدُ لِلَّهِ الَّذِي عَلاَ فَقَهَرَ اَلْحَمُدُ لِلَّهِ الَّذِي بَطَنَ فَخَبَرَ اَلْحَمُدُ لِللهِ الَّذِيُ اَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا وَ اَحُصٰى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا اَلْحَمُدُ لِللَّهِ الَّذِي نَفَذَ فِي كُلِّ شَيْءٍ بَصَرَهُ ٱلْحَمُدُ لِلَّهِ الَّذِي لَطُفَ بِكُلِّ شَيْءٍ خُبُرَةً ٱلْحَمُدُ لِللهِ الَّذِي لَهُ الشُّوَفُ الْآعُلَى وَالْآسُمَآءُ الْحُسُنَى ٱلْحَمُدُ لِلَّهِ الَّذِي لَيْسَ مِنُ آمُرِهِ مَنْجَا ٱلْحَمُدُ لِللهِ الَّذِي لَيُسَ عَنُهُ مَحِيدٌ وَلاَ عَنُهُ مُنْصَرِفٌ بَلُ اِلَيْهِ الْمَرُجَعُ وَالْمُزُدَلَفُ اَلْحَمُدُ لِلَّهِ الَّذِي لاَ يَغُفُلُ عَنْ شَيْءٍ وَلاَ يُلُهِيهِ شَيْءٌ اَلْحَمُدُ لِللهِ الَّذِي لاَ تَسْتُرُمِنُهُ الْقُصُورُ وَلاَ تُكِنُّ مِنْهُ السُّتُّورُ وَلاَ يُوَارِي مِنْهُ الْبُحُورُ وَ كُلّ شَيْءٍ اللَّهِ يَصِيُرُ ٱلْحَمُدُ لِلَّهِ الَّذِى صَدَقَ وَعُدَهُ وَ نَصَرَ عَبُدَهُ وَ هَزَمَ الْاَحْزَابَ

وَحُدَهُ ٱلۡحَمُٰدُ لِلَّهِ الَّذِى يُحَى الْمَوْتَىٰ وَ يُمِيْتُ الْاَحْيَآءَ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيُرٌ ٱلْحَمُدُ لِلهِ جَزِيلُ الْعَطَآءِ فَصُل الْقَضَآءِ سَابِقِ النَّعُمَآءِ اللهِ الْارُض وَالسَّمآءِ اَلْحَمُدُ لِللهِ الَّذِي هُوَ اَوْلَى الْمَحُمُودِيْنَ بِالْحَمْدِ وَ اَوْلَى الْمَمُدُوجِيْنَ بِالثَّنَآءِ وَالْمَجُدِ اَلْحَمُدُ لِلَّهِ الَّذِي لاَ يَزُولُ مُلْكُهُ وَلاَ يَتَضَعُضَعُ رُكُنُهُ اَلْحَمُدُ لِللهِ الَّذِيُ لاَ تُرَامُ قُوَّتُهُ. اَللَّهُمَّ لَكَ الْحَمُدُ فِي اللَّيْلِ اِذَا يَغُشْى وَ لَكَ الْحَمُدُ فِي النَّهَارِ اِذَا تَجَلِّي وَ لَكَ الْحَمُدُ فِي الْأَخِرَةِ وَالْأُولِي وَ لَكَ الْحَمُدُ فِي السَّمُواتِ الْعُلَى وَ لَكَ الْحَمُدُ فِي الْآرُضِيْنَ وَمَا تَحُتَ الثَّرِٰى اَللَّهُمَّ لَكَ الْحَمُدُ حَمُدًا يَزِيُدُ وَلاَ يَبِيُدُ وَ لَكَ الْحَمُدُ حَمُدًا يَصُعُدُ وَلاَ يَنْفَدُ وَ لَكَ الْحَمُدُ حَمُدًا يَبُقَى وَلاَ يَفُنَىٰ وَلَكَ الْحَمُدُ حَمُدًا تَضَعُ لَهَا السَّمَٰواتُ كَنَفيُهَا وَ لَكَ الْحَمُدُ دَائِمًا اَبَدًا اَفَانُتَ الَّذِي تُسَبِّحُ وَ لَكَ الْآرُضُ وَ مَنْ عَلَيْهَا يَا كَرِيهُ

#### (1) (V)

## وَكَانَ مِنْ دُعَآثِهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَى الْيَوْمِ السَّابِعِ بسُم اللَّاءِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْم

اَللَّهُمَّ لَكَ الْحَمُدُ حَمُدًا لَا يَنْفَذُ اَوَّلُهُ وَلاَ يَنُقَطِعُ اخِرُهُ وَلاَ يَقُصُرُ دُوْنَ عَرُضِكَ
مُنْتَهَاهُ وَلَكَ الْحَمُدُ حَمُدًا لاَ يَحُجُبُ عَنْكَ وَ لاَ يَتَنَاهِى دُوْنَكَ وَلاَ يَقُصُرُ عَنُ
مُنْتَهَاهُ وَلَكَ الْحَمُدُ حَمُدًا لاَ يَحُجُبُ عَنْكَ وَ لاَ يَتَنَاهِى دُوْنَكَ وَلاَ يَقُصُرُ عَنُ
افْضَلِ رِضَاكَ الْحَمُدُ لِلهِ الَّذِى لاَ يُطَاعُ الاَّ بِاذْنِهِ وَالْحَمُدُ لِلهِ لاَ يُعُصلَى الاَّ
بِعِلْمِهِ وَالْحَمُدُ لِلهِ الَّذِى لاَ يَخَافُ الاَّ مِنْ عَدْلِهِ وَ الْحَمُدُ لِلهِ الَّذِى لاَ يُرَجَى

اِلاَّ فَضُلُهُ وَالۡحَمُدُ للهِ الَّذِي لَهُ الْفَصُلُ عَلَى مَنُ اَطَاعُهُ اَلۡحَمُدُ للهِ الَّذِي لَهُ الُحُجَّةُ عَلَى مَنُ عَصَاهُ وَالْحَمُدُ للهِ الَّذِي مَنُ رَحِمَ مِنُ جَمِيُع خَلْقِهِ كَانَ فَضُلاً مِنْهُ، وَ الْحَمُدُ للهِ الَّذِي مَنْ عَذَّبَ مِنْ جَمِيْع خَلْقِه كَانَ عَدُلاً مِنْهُ وَالْحَمُدُ للهِ الَّذِي لاَ يَفُونُهُ الْقَرِيُبُ وَلاَ يَبْعُدُ عَلَيْهِ الْبَعِيْدُ اَلْحَمُدُ اللهِ الَّذِي حَمِدَ نَفُسَهُ وَاسْتَحُمَدَ اللَّي خَلْقِهِ ٱلْحَمُدُ لللهِ الَّذِي افْتَتَحَ بِالْحَمُدِ كِتَابُهُ وَ جَعَلَهُ اخِرَ دَعُولى آهُلَ جَنَّتِهِ وَ خَتَمَ بِهِ قَضَآئَهُ، وَالْحَمُدُ للهِ الَّذِى لاَ يَزَالُ وَلاَ يَزُولُ وَالْحَمُدُ للهِ الَّذِي كَانَ قَبُلَ كُلِّ كَائِن فَلاَ يُوْجَدُ لِشَيْءٍ مَوُضِعٌ قَبُلَهُ وَالْحَمُدُ للهِ الْاَوَّلِ فَلاَ يَكُوُنَ كَآئِنٌ قَبُلَهُ وَالْأَخِرِ فَلاَ شَيُءَ بَعُدَهُ وَهُوَ الْبَاقِي الدَّآئِمُ بِغَيْرِ غَايَةٍ وَلاَ فَنَآءٍ ٱلْحَمَٰدُ للهِ الَّذِي لاَ تَدُركُ الْاَوْهَامَ صِفَتُهُ ٱلْحَمَٰدُ للهِ الَّذِي ذَهَلَتِ الْعُقُولُ عَنُ مَبُلَغ عَظَمَتِهِ حَتَّى يَرُجِعُوا اللِّي مَا امْتَدَحَ بِهِ نَفُسَهُ مِنْ عِزَّهِ وَجُودِهِ وَ طَولِهِ ٱلْحَمُدُ للهِ الَّذِي سَدَّ الْهَوَآءَ بالسَّمَآءِ وَ دَحَى الْاَرْضَ عَلَى الْمَآءِ وَاخْتَارَ لِنَفُسِهِ الْاَسُمَآءَ الْحُسُنَى اَلْحَمُدُ للهِ الْوَاحِدِ بِغَيْرِ تَشْبِيهِ اَلْعَالِمُ بِغَيْرِ تَكُويُن ٱلْبَاقِيُ بِغَيْرِ كُلُفَةٍ ٱلْخَالِقُ بِغَيْرِ مُنْصَبَةٍ ٱلْمَوْصُوفُ بِغَيْرِ غَايَةٍ ٱلْمَعُرُوفُ بِغَيْرِ مُنْتَهِى ٱلۡحَمُدُ رَبِّ السَّمُواتِ السَّبُعِ وَ رَبِّ الْعَرُشِ الْعَظِيْمِ وَ رَبِّ الْاَنْبِيَآءِ وَالْمُرُسَلِيُنَ وَ رَبِّ الْاَوَّلِيُنَ وَالْاَخِرِيُنَ اَحَدًا صَمَدًا لَمُ يَلِدُ وَلَمُ يُولَدُ وَلَمُ يَكُنُ لَّهُ كُفُوًا اَحَدٌ مَلِكَ الْمُلُوكَ بِقُدُرَتِهِ وَاسْتَعُبَدَ الْاَرْبَابَ بِعِزَّتِهِ وَ سَادَ الْعُظَمَآءَ بِجَبَرُوْتِهٖ وَاصُطَنَعَ الْفَخُرَ وَالْإِسُتِكْبَارَ لِنَفُسِهٖ وَ جَعَلَ الْفَضُلَ وَالْكَرَمَ وَالْجُوْدَ وَالْمَجُدَلَةُ جَارُ الْمُستَجِيرِيْنَ وَ لَجَاءُ الْمُضَطَرِّيْنَ وَ مُعْتَمِدُ الْمُؤْمِنِيْنَ وَ سَبِيلُ حَاجَةِ الْعَابِدِيْنَ اَللَّهُمَّ لَكَ الْحَمُدُ بِجَمِيْعِ مَحَامِدِكَ كُلِّهَا مَا عَلِمُنَا مِنْهَا وَمَا لَمُ نَعْلَمُ وَ لَكَ الْحَمُدُ حَمُدًا يُوَا فِي نِعَمِكَ وَ يُكَافِى مَزِيْدَ كَرَمِكَ اللَّهُمَّ لَك نَعْلَمُ وَ لَكَ الْحَمُدُ حَمُدًا اَبُلُغُ بِهِ رِضَاكَ الْحَمُدُ حَمُدًا اَبُلُغُ بِهِ رِضَاكَ الْحَمُدُ حَمُدًا اَبُلُغُ بِهِ رِضَاكَ وَ الْحَمُدُ حَمُدًا اَبُلُغُ بِهِ رِضَاكَ وَ الْحَمُدُ عَلَى حَمُدِ جَمِيع خَلُقِكَ لَكَ الْحَمُدُ حَمُدًا اَبُلُغُ بِهِ رِضَاكَ وَ الْحَمُدُ عَلَى حَمُدِ جَمِيع خَلُقِكَ لَكَ الْحَمُدُ حَمُدًا اللّهُمَّ لَكَ الْحَمُدُ عَلَى وَلَوْ يَعْدَ فَدُرَتِكَ يَا خَيْرَ الْعَافِرِيُنَ يَا حَمُد اللّهُ الْحَمُدُ عَلَى عَفُوكَ بَعُدَ قُدُرَتِكَ يَا خَيْرَ الْعَافِرِيْنَ يَا وَلَكَ الْحَمُدُ عَلَى عَفُوكَ بَعُدَ قُدُرَتِكَ يَا خَيْرَ الْعَافِرِيُنَ يَا وَلَا الْحَمُدُ عَلَى عَفُوكَ بَعُدَ قُدُرَتِكَ يَا خَيْرَ الْعَافِرِيْنَ يَا وَلَكَ الْحَمُدُ عَلَى عَفُوكَ بَعُدَ قُدُرَتِكَ يَا خَيْرَ الْعَافِرِيْنَ يَا وَلَيْنَ يَا وَلَكَ الْحَمُدُ عَلَى عَفُوكَ بَعُدَ قُدُرَتِكَ يَا خَيْرَ الْعَافِرِيْنَ يَا الْحَمُدُ عَلَى عَفُوكَ بَعُدَ قُدُرَتِكَ يَا خَيْرَ الْعَافِرِيْنَ يَا الْحَمُدُ عَلَى عَفُوكَ بَعُدَ قُدُرَتِكَ يَا خَيْرَ الْعَافِرِيْنَ يَا الْحَمُدُ عَلَى عَفُوكَ بَعُدَ قُدُرَتِكَ يَا خَيْرَ الْعَافِرِيْنَ يَا الْمَالِكَ مَلَاكَ الْمُعَلِي عَلَيْ عَلَى الْعَافِرِيْنَ يَا عَلَى الْعَافِرِيْنَ يَا الْعَافِرِيْنَ يَا الْعَافِرِيْنَ يَا الْعَافِرِيْنَ يَا عَلَقِكَ الْكَالُورِيْنَ يَا الْعَافِرِيْنَ يَا الْعَافِرِيْنَ يَا عَلَى الْعَافِرِيْنَ يَا الْعَلَى الْعَمْدُ عَلَى الْعَافِرِيْنَ يَا عَلَى الْعُولِيْنَ يَا عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَاقِ لَيْنَ اللْعَلَى الْعَلَى الْعَلَاقِ لَى الْعَلَالَةُ الْمُولِكَ الْعُولِيْنَ الْعَلَى الْعَلَالِقُولِ الْعُمُ الْعُلَى الْعِلَى الْعُلْمَ الْعُلَاقِلَ لَا الْعُلْمِ الْعُلَاقِ لَا الْعَلَى الْمُعْلِقِ اللْعَافِرِيْنَ الْعُلَالِقُولِ الْعُلَاقِيْنَا عِلَا لَا الْعُمُولِ الْعُولِ الْعَلَاقِلُولُ الْعُلَالِيْنَا الْعُلَالِيْنَا الْعُرْلِ

#### (171)

# وَكَانَ مِنُ دُعَآثِهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فِي الْيَوْمِ الثَّامِنُ مِنُ كُلِّ شَهْرٍ بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَللَّهُمَّ لَكَ الْحَمُدُ عَدَدَ الشَّجَرِ وَالُورَقِ وَ لَكَ الْحَمُدُ عَدَدَ الْحَصٰى وَالْمَدرِ وَ لَكَ الْحَمُدُ عَدَدَ اللَّانُيَا وَالْاحِرِةِ وَ لَكَ الْحَمُدُ عَدَدَ اللَّانُيا وَالْاحِرِةِ وَ لَكَ الْحَمُدُ عَدَدَ اللَّامُ الدُّنُيا وَالْاحِرِةِ وَ لَكَ الْحَمُدُ عَدَدَ قَطْرِ الْمَطَرِ وَ لَكَ الْحَمُدُ عَدَدَ قَطْرِ الْبَحْرِ وَلَكَ الْحَمُدُ عَدَدَ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْتَ وَلَكَ الْحَمُدُ مِلَاءِ عَرُشِكَ وَلَكَ الْحَمُدُ عَدَدَ كَلِ شَيْءٍ خَلَقْتَ وَلَكَ الْحَمُدُ عَدَدَ مَا وَلَكَ الْحَمُدُ عَدَدَ مَا وَلَكَ الْحَمُدُ عَدَدَ مَا الْحَمُدُ عَدَدَ مَا الْحَمُدُ عَدَدَ مَا الْحَمُدُ وَلَكَ الْحَمُدُ وَلَكَ الْحَمُدُ عَدَدَ مَا الْحَمُدُ عَدَدَ الْ الْحَمُدُ فَي كُلِّ شَيْءٍ الْحَمْدُ وَلَكَ الْحَمُدُ فِي كُلِ شَيْءٍ الْحَمْدُ وَلَكَ الْحَمُدُ فِي كُلُ شَيْءٍ الْحَمْدُ وَلَكَ الْحَمُدُ فِي كُلُ شَيْءٍ الْحَمْدُ وَلَكَ الْحَمُدُ فِي كُلُ شَيْءٍ الْحَمْدُ وَلَكَ الْحَمْدُ فِي كُلِ شَيْءٍ الْحَمْدُ وَلَكَ الْحَمْدُ فِي كُلُ شَيْءٍ الْمَعْدُ وَلَكَ الْحَمْدُ فِي كُلُ شَيْءٍ اللْعَالَ الْحَمْدُ فِي الْحَمْدُ فِي الْحَمْدُ وَلَكَ الْحَمْدُ فَيْ الْحَمْدُ وَلَكَ الْحَمْدُ فِي الْحَلَى الْحَمْدُ فَيْ الْحَمْدُ فَيْ الْعَمْدُ وَلَكَ الْحَمْدُ فَي الْحَمْدُ فَي الْحَمْدُ فَي الْحَمْدُ فَي الْحَمْدُ فَي الْحَمْدُ وَلَكَ الْحَمْدُ فَي الْحَمْدُ فَي الْحَمْدُ فَي الْحَمْدُ فَي الْحُمْدُ وَلَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الْحَمْدُ فَي الْحَمْدُ فَي الْحَمْدُ وَلَكَ الْحَمْدُ فَي الْحَمْدُ وَلَكَ الْحَمْدُ فَي الْحَمْدُ وَلَكَ الْحَمْدُ فَي الْحَمْدُ وَلَلْكُ الْحَمْدُ وَلَكُ الْحَمْدُ وَلَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الْحَمْدُ وَلَكُ الْحَمْدُ وَلَا الْحُمْدُ وَلَكُ الْحَامُ الْحَمْدُ وَلَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الْحُمْدُ وَلَكَ الْحَمْدُ

بَلَغَتُهُ عَظَمَتُكَ وَلَكَ الْحَمُدُ فِي كُلِّ شَيْءٍ وَسِعَتُهُ رَحْمَتُكَ وَلَكَ الْحَمُدُ فِي كُلِّ شَيْءٍ خَزَآئِنُهُ بِيَدِكَ وَلَكَ الْحَمُدُ عَلَى مَا اَحَاطَ بِهِ كِتَابَكَ وَلَكَ الْحَمُدُ حَمُدًا دَآئِمًا سَرُمَدًا لاَ يَنُقَضِي اَبَدًا وَ لاَ تُحُصِي لَهُ الْخَلَائِقُ عَدَدًا اَللَّهُمَّ لَك الْحَمُدُ عَلَى عَدَدِ مَا تَسْتَجِيُبُ بِهِ لِمَنُ دَعَاكَ وَلَكَ الْحَمُدُ بِمَحَامِدِكَ كُلِّهَا عَلَى نِعَمِكَ كُلِّهَا سِرَّهَا وَ عَلاَنِيَتِهَا وَ أَوَّلِهَا وَاخِرِهَا وَظَاهِرِهَا وَ بَاطِنِهَا اَللُّهُمَّ لَكَ الْحَمُدُ عَلَى مَا كَانَ وَ عَلَى مَا لَمُ يَكُنُ وَلَكَ الْحَمُدُ عَلَى مَا هُوَكَائِنٌ اَللَّهُمَّ لَكَ الْحَمُدُ حَمُدًا كَثِيُرًا كَمَا اَنْعَمُتَ عَلَيْنَا رَبَّنَا كَثِيْرًا اَللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمُدُ كُلُّهُ وَ لَكَ الْمُلُكُ كُلُّهُ وَ بِيَدِكَ الْخَيْرُ كُلُّهُ وَ اِلَيْكَ يَرُجِعُ الْاَمُرَ كُلُّهُ عَلاَنِيَتُهُ وَ سِرَّهُ اَللَّهُمَّ لَكَ الْحَمُدُ عَلَى بَلْآءِكَ وَ صُنُعِكَ عِنْدِنَا قَدِيُمًا وَحَدِيثًا وَ عِنْدِي خَآصَّةً خَلَقُتَنِيُ وَ هَدَيُتَنِيُ فَأَحُسَنُتَ خَلَقِي وَ أَحُسَنُتَ هَدَايَتِي وَ عَلَّمُتَنِي فَأَحْسَنُتَ تَعُلِيُمِي وَ لَكَ الْحَمُدُ يَا اللهِي عَلَى حُسُن بَلَّاءِكَ وَ صُنُعِكَ عِنْدِي فَكُمُ مِنُ كُرُبٍ قَدُ كَشَفُتَهُ عَنِّي وَكُمُ مِنُ هَمِّ قَدُ فَرَّجْتَهُ عَنِّي وَكُمُ مِنُ شِدَّةٍ جَعَلْتَ بَعُدَهَا رَخَآءً اَللَّهُمَّ لَكَ الْحَمُدُ عَلَى نِعَمِكَ مَا نُسِيَ مِنُهَا وَمَا ذُكِرَ وَمَا شُكِرَ مِنْهَا وَمَا كُفِرَ وَمَا مَضَى مِنْهَا وَمَا بَقِيَ اَللَّهُمَّ لَكَ الْحَمُدُ عَدَدَ مَغْفِرَتِك وَلَكَ الْحَمُدُ عَدَدَ عَفُوكَ وَسَتُركَ وَلَكَ الْحَمُدُ عَدَدَ تَفَضَّلِكَ وَ نِعَمِكَ وَلَكَ الْحَمُدُ بِاصُلاَحِكَ اَمُرَنَا وَ حُسُن بَلَائِكَ عِنْدَنَا اَللَّهُمَّ لَكَ الْحَمُدُ فَانْتَ اَهُلُ اَنْ تُحُمَدَ وَتُعْبَدَ وَ تُشُكَّرَ نَا خَيْرَ الْمَحْمُودِيْنَ، يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ

## وَكَانَ مِنْ دُعَآثِهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فِي الْيَوْمِ التَّاسِعُ بسُم اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْم

اَللُّهُمَّ لِكَ الْحَمْدُ عَلَى كُلِّ خَيْرِ اَعْطَيْتَنَاهُ وَ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى كُلِّ شَرِّ صَرَّفْتَهُ عَنَّا وَلَكَ الْحَمُدُ عَلَى مَا خَلَقُتَ وَ ذَرَأْتَ وَ بَرَأْتَ وَ اَنْشَأْتَ وَ لَكَ الْحَمُدُ عَدَدَ مَا اَبُلَیْتَ وَ اَوُلَیْتَ وَ اَفْقَرُتَ وَاَغُنیُتَ وَ اَخَذْتَ وَ اَعُطَیْتَ وَ اَمَتَّ وَ ٱحۡيَيُتَ وَكُلُّ ذَٰلِكَ لَكَ وَ اِلۡيُكَ تَبَارَكُتَ وَ تَعَالَيُتَ لاَ يَذِلُّ مَنُ والَيُتَ وَلاَ يَعِزُّ مَنُ عَادَيُتَ تُبُدِئُ وَالْمَعَادُ اِلَيُكَ وَ تَقُضِيُ وَ لاَيُقُضِى عَلَيْكَ وَ تَسْتَغُنِي وَ يَفُتَقِرُ اِلَيُكَ فَلَبَّيُكَ رَبَّنَا وَ سَعُدَيُكَ وَ لَكَ الْحَمُدُ عَدَدَ مَا وَرِثَ وَ اَوْرَثَ وَ اَنْتَ تَرِثُ الْارُضَ وَ مَنْ عَلَيْهَا وَ اِلَيُكَ يُرُجَعُونَ وَ اَنْتَ كَمَا اَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ وَلاَ يَبُلُغُ مِدْحَتَكَ قَولَ قَآئِل اَللُّهُمَّ لَكَ الْحَمُدُ وَلِيُّ الْحَمُدِ وَمُنْتَهَى الْحَمُدِ حَقِينُ الْحَمُدِ وَ لَكَ الْحَمُدُ حَمُدًا لاَ يَنْبَغِيُ اِلاَّ لَكَ اَللَّهُمَّ لَكَ الْحَمُدُ فِي اللَّيُل اِذَا يَغُشٰى وَ لَكَ الْحَمُدُ فِي النَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى وَ لَكَ الْحَمُدُ فِي الْأَخِرَةِ وَ الْأُولَىٰ وَلَكَ الْحَمُدُ فِي السَّمُواتِ الْعُلَى وَ لَكَ الْحَمُدُ فِي الْآرُضِيْنَ السُّفُلَى وَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكُ الا وَجُهَكَ اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمُدُ فِي السَّرَّآءِ وَ الضَّرَّآءِ وَلَكَ الْحَمُدُ فِي الْيُسُرِ وَ الْعُسُرِ وَلَكَ الْحَمُدُ فِي الْبَلَاءِ وَ الرَّخَآءِ وَ لَكَ الْحَمُدُ فِي اللَّاوَاءِ وَ النَّعُمَآءِ اَللَّهُمَّ وَ لَكَ الْحَمُدُ كَمَا حَمِدُتَ بِهِ نَفُسَكَ فِي أُمَّ الْكِتَابِ وَ فِي

التَّوْرَايةِ وَ الْإِنْجِيُلِ وَالْفُرُقَانِ الْعَظِيُمِ وَ لَكَ الْحَمُدُ حَمُدًا لاَ يَنْفَدُ اَوَّلُهُ وَلاَ يَنْقَطِعُ اخِرُهُ اَللَّهُمَّ لَكَ الْحَمُدُ بِالْإِسُلَامِ وَلَكَ الْحَمُدُ بِالْقُرُانِ وَلَكَ الْحَمُدُ بِالْاَهُلِ وَالْمَالِ وَلَكَ الْحَمُدُ بِالْمُعَافَاةِ وَ الشُّكُرِ اَللَّهُمَّ لَكَ الْحَمُدُ وَ مِنْك بَدَءَ الْحَمُدُ وَالْيُكَ يَعُوُدُ الْحَمُدُ لاَ شَرِيُكَ لَكَ اَللَّهُمَّ لَكَ الْحَمُدُ عَلَى حِلْمِكَ بَعُدَ عِلْمِكَ وَلَكَ الْحَمُدُ عَلَى عَفُوكَ بَعُدَ قُدُرَتِكَ وَلَكَ الْحَمُدُ عَلَى فَضُلِكَ عَلَيْنَا ٱللُّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى نِعْمَتِكَ عَلَيْنَا وَلَكَ الْحَمْدُ عَلَى نِعَمِكَ الَّتِي لاَ يُحْصِيهَا غَيْرُكَ اَللَّهُمَّ لَكَ الْحَمُدُ كَمَا ظَهَرَتُ نِعُمَتُكَ فَلاَ تَخُفَى وَلَكَ الْحَمُدُ كَمَا كَثُرَتُ اَيَادِيُكَ فَلاَ تُحُصِٰى وَلَكَ الْحَمُدُ كَمَا اَحَصَيْتَ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا وَاَحَطُتَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا وَ ٱنْفَذُتَ كُلَّ شَيْءٍ بَصَرًا وَ ٱحْصَيْتَ كُلَّ شَيْءٍ كِتَابًا اَللَّهُمَّ لَكَ الْحَمُدُ كَمَا اَنْتَ اَهُلُهُ لاَ اِللَّا اِللَّا اَنْتَ لاَ يُوَارِى مِنْكَ لَيُلّ دَاج وَلاَ اسَمَاءُ ذَاتَ اَبُرَاجٍ وَ لاَ اَرُضٌ ذَاتَ فَجَاجٍ وَ لاَ بِحَارٌ ذَاتُ اَمُوَاجٍ وَلاَ جِبَالٌ ذَاتُ أَثْبَاجِ وَلاَ ظُلُمَاتٍ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضِ يَا رَبِّ أَنَا الصَّغِيرُ الَّذِي رَبَّيْتَ فَلَكَ الْحَمُدُ وَ اَنَا الْوَضِيْعُ الَّذِي رَفَعُتَ فَلَكَ الْحَمُدُ وَ اَنَا الْمُهَانُ الَّذِي ٱكُرَمُتَ فَلَكَ الْحَمُدُ وَاَنَا الذَّلِيُلُ الَّذِى اَعْزَزْتَ فَلَكَ الْحَمُدُ وَانَا السَّآئِلُ الَّذِيُ اَعْطَيْتَ فَلَكَ الْحَمُدُ وَانَا الرَّاغِبُ الَّذِي اَرْضَيْتَ فَلَكَ الْحَمُدُ وَالْعَآئِلُ الَّذِيُ اَغُنَيْتَ فَلَكَ الْحَمُدُ وَ اَنَا الضَّالُّ الَّذِي هَدَيْتَ فَلَكَ الْحَمُدُ وَاَنَا الْجَاهِلُ الَّذِي عَلَّمُتَ فَلَكَ الْحَمُدُ وَآنَا الْخَامِلُ الَّذِي شَرَّفُتَ فَلَكَ الْحَمُدُ وَآنَا

الُخَاطِئُ الَّذِي عَفَوُتَ فَلَكَ الْحَمُدُ وَ آنَا الْمُذُنِبُ الَّذِي رَحِمُتَ فَلَكَ الْحَمُدُ وَانَا الْمُسَافِرُ الَّذِي صَبِحُتَ فَلَكَ الْحَمُدُ وَ اَنَا الْغَائِبُ الَّذِي اَدَّيُتَ فَلَكَ الْحَمُدُ وَانَا الشَّاهِدُ الَّذِي حَفِظُتَ فَلَكَ الْحَمُدُ وَانَا الْمَرِيُضُ الَّذِي شَفَيْتَ فَلَكَ الْحَمُدُ وَانَا السَّقِيْمُ الَّذِي اَبُرَأْتَ فَلَكَ الْحَمُدُ وَانَا الْجَائِعُ الَّذِي اَشْبَعُتَ فَلَكَ الْحَمُدُ وَانَا الْعَارِيُ الَّذِي كَسَوُتَ فَلَكَ الْحَمُدُ وَ اَنَا الطَّرِيُدُ الَّذِي اوَيُتَ فَلَكَ الْحَمُدُ وَانَا الْوَجِيدُ الَّذِي عَضَدْتَ فَلَكَ الْحَمُدُ وَانَا الْمَخُذُولُ الَّذِي نَصَرُتَ فَلَكَ الْحَمُدُ وَانَا الْمَهُمُومُ الَّذِي فَرَّجُتَ فَلَكَ الْحَمُدُ وَانَا الْمَغُمُومُ الَّذِي نَفَّسُتَ فَلَكَ الْحَمُدُ يَا اللَّهِي كَثِيُرًا كَثِيُرًا كَمْا ٱنْعَمْتَ عَلَيَّ كَثِيْرًا اَللَّهُمَّ وَ هَاذِهٖ نِعَمٌ خَصَصُتَنِيُ بِهَا مِنُ نِعَمِكَ عَلَى بَنِيُ ادَمَ فِيُمَا سَخَّرُتَ لَهُمُ وَ دَفَعُتَ عَنُهُمُ وَٱنْعَمْتَ عَلَيُهِمُ فَلَكَ الْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ كَثِيرًا اَللَّهُمَّ وَ لَمُ تُؤْتِنِي شَيئًا مِمَّا اتَّيُتَنِي لِعَمَل خَلاً مِنِّي وَلاَ لِحَقِّ اِسْتَوْجَبُتُهُ مِنِّي وَ لَمُ تُصُرِفُ عَنِّي شَيْئًا مِنُ هُمُوُمِ اللُّنُيَا وَمَكُرُوهِهَا وَاَوْجَاعِهَا وَاَنْوَاعِ بَلَّائِهَا وَ اَمُرَاضِهَا وَاسُقَامِهَا لِشَيْءٍ أَنُ آكُوُنَ لَهُ آهُلاً لِذَالِكَ وَلَكِنُ صَرَفَتَهُ عَنِّي رَحْمَةً مِنُكَ وَ حُجَّةً لَكَ عَلَىَّ يَا اَرُحَمَ الرَّاحِمِيْنَ فَلَكَ الْحَمْدُ كَثِيْرًا كَمَا اَنْعَمْتَ عَلَىَّ كَثِيْرًا وَ صَرَّ فُتَ عَنِّي مِنَ الْبَلَّاءِ كَثِيرًا

## وَكَانَ مِنْ دُعَآثِهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَى الْيَوْمِ الْعَاشِرُ بسُم اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْم

اللهي كُمُ مِنُ شَيْءٍ غِبُتُ عَنْهُ فَشَهِدْتَهُ فَيَسَّرُتَ لِي فِيُهِ الْمَنَافِعَ وَ دَفَعُتَ عَنِّي فِيُهِ السُّوَّءَ وَحَفِظُتَ عَنِّيُ فِيُهِ الْغَيْبَةَ وَ وَقَيْتَنِيُ فِيُهِ بلاَ عِلْم مِنِّيُ وَ لاَ حَوُلَ وَلاَ قُوَّةَ اِلاَّ بِكَ فَلَكَ الْحَمُدُ عَلَى ذَٰلِكَ وَالْمَنُّ وَالطَّوْلُ اَللَّهُمَّ وَكُمُ مِنُ شَيْءٍ غِبُتُ عَنُهُ فَتَوَلَّيْتَهُ وَ سَدَدُتَ لِي فِيهِ الرَّأَى وَ اعْطَيْتَنِي فِيهِ الْقُبُولَ وَ انْحَجُتَ لِي فِيهِ الطَّلِبَةَ وَقَرَّنُتَ فِيُهِ الْمَعُونَةَ فَلَكَ الْحَمُدُ يَا اِلْهِي كَثِيْرًا وَلَكَ الشُّكُرُ يَا رَبَّ الْعَالَمِيُنَ اللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى مُحَمَّدٍ مِالنَّبَيِّ الْأُمِّيِّ الرَّضِيِّ الْمَرُضِيِّ الطَّيّبِ التَّقِي الْمُبَارَكِ النَقِي الطَّاهِرِ الزَّكِيِّ الطُّهُرِ الْوَفِيِّ وَ عَلَى ال مُحَمَّدٍ نِاالطَّيّبيُنَ الْاَخْيَارِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيُمَ وَ ال إِبْرَاهِيُمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيدٌ اَللَّهُمَّ إِنِّي اَسْئَلُكَ عَلَى اَثَر مَحَامِدِكَ وَ الصَّلُوةِ عَلَى نَبيَّكَ مُحَمَّدٍ وَ اللهِ اَنْ تَغُفِرَلِي ذُنُوبِي كُلُّهَا قَدِيُمِهَا وَ حَدِيُثُهَا صَغِيُرَهَا وَ كَبِيْرَهَا سِرَّهَا وَ عَلاَنِيَتِهَا مَا عَلِمُتُ مِنْهَا وَمَا لَمُ أَعُلَمُ وَمَا أَحُصَيْتَهُ عَلَىَّ وَ حَفِظْتَهُ وَ نَسِيْتُهُ آنَا مِنُ نَفْسِي يَا اَللَّهُ يَا اللهُ يَا رَحُمْنُ يَا رَحُمْنُ يَا رَحِيْمُ يَا رَحِيْمُ شُبُحَانَكَ اَللَّهُمَّ وَ بِحَمُدِكَ لَآاِلَهُ اِلاَّ اَنْتَ اَسُتَغُفِرُكَ وَ اَتُوْبُ اِلَيْكَ وَ اَنْتَ اِلْهِي مَوْضِعُ كُلِّ شَكُواى وَ مُنْتَهَى الْحَاجَاتِ وَ ٱنْتَ اَمَرُتَ خَلُقَكَ بِاللُّهُ عَآءِ وَ تَكَلَّفُتَ لَهُمُ بِالْإِجَابَةِ اِنَّكَ قَرِيُبٌ مُجيُب

سُبُحَانَكَ اَللَّهُمَّ وَ بِحَمُدِكَ لَآاِلهُ اِلاَّ اَنْتَ اَسُتَغُفِرُكَ مَا اَعْظَمَ اِسُمَكَ فِي اَهُل السَّمَآءِ وَ أَحُمَدَ فِعُلَكَ فِي آهُلِ الْأَرُضِ وَ أَنْشَآءَ خَيْرَكَ فِي الْبَرِّ وَالْبَحُرِ سُبُحَانَكَ اَللُّهُمَّ وَ بِحَمْدِكَ لَآاِلُهُ اِلاَّ اَنْتَ اَسْتَغُفِرُكَ وَ اَتُوْبُ اِلَيْكَ اَنْتَ الرَّئُوفُ وَ اِلَيُكَ الْمَرُغَبُ تُنَزَّلُ الْغَيُثَ وَ تُقَدِّرُ الْآقُوَاتَ وَ اَنْتَ قَاسِمُ الْمَعَاشِ قَاضِى الْاَجَالَ رَازَقُ الْعِبَادِ مَرُويَ الْبِلاَدِ مُخُرِجُ الشَّمَرَاتِ عَظِيُمُ الْبَرَكَاتِ سُبُحَانَك اَللَّهُمَّ وَ بِحَمْدِكَ لَآاِلَهُ اِلاَّ اَنْتَ اَسْتَغُفِرُكَ وَ اَتُوبُ اِلَيْكَ اَنْتَ الْمُغِيثُ وَ اِلَيْك الْمَرُغُبُ مُنَزَّلَ الْغَيُثِ يُسَبِّحُ الرَّعُدُ بِحَمْدِكَ وَالْمَلَاثِكَةُ مِنْ خِيُفَتِكَ وَالْعَرُشُ الْاَعُلَى وَالْعَمُوُدُ الْاَسْفَلُ وَالْهُوَآءُ وَمَا بَيْنَهُمَا وَ مَا تَحْتَ الثَّرَى وَالشَّمُسُ وَالْقَمَرُ وَ النُّجُومُ وَالضِّيَآءُ وَالظُّلُمَةُ وَالنُّورُ وَالْفَيْءُ وَالظِّلُّ وَالْحَرُورُ سُبُحَانَك ٱنْتَ تَسَيّرُ الْجِبَالَ وَ تَهُبُّ الرّيَاحَ سُبُحَانَكَ اَللَّهُمَّ وَ بِحَمْدِكَ لَآاِلهُ اِلاَّ اَنْتَ وَاسْتَغُفِرُكَ وَ اَتُوبُ اِلَيُكَ سُبُحَانَكَ اَسْتَلُكَ بِاسْمِكَ الْمَرُهُوبِ حَامِلِ عَرُشِكَ وَ مَنُ فِيُ سَمُوتِكَ وَ اَرُضِكَ وَ مَنُ فِي الْبَحُورِ وَالْهَوَآءِ وَ مَنُ فِي الظُّلُمَةِ وَ مَنُ فِيُ لُجَجِ الْبُحُورِ وَ مَنُ تَحُتَ الثَّراى وَ مَنُ بَيْنَ الْخَافِقِيُنِ سُبُحَانَكَ مَا اَعُظَمَكَ اَللُّهُمَّ وَ بِحَمْدِكَ لَآاِلهُ اِلاَّ اَنْتَ اَسْتَغُفِرُكَ وَ اَتُوْبُ اِلَيْكَ سُبُحَانَكَ لَآاِلهُ اِلاَّ اَنْتَ اَسُئَلُكَ اِجَابَةَ الدُّعَآءِ وَالشُّكُر فِي الشِّدَّةِ وَالرَّخَآءِ سُبُحَانَكَ اَللَّهُمَّ وَ بحَمُدِك لْآاِلهُ الاَّ اَنْتَ نَظَرُتَ اِلَى السَّمٰوٰتِ الْعُلَى فَاَرُ تَقُتَ اَطُبَاقَهَا سُبُحَانَكَ وَ نَظَرُتَ اِلَى عِمَادِ الْاَرُضِيُنَ السُّفُلَى فَزَلُزَلَتُ اَقَطَارَهَا سُبُحَانَكَ وَ نَظَرُتَ اِلَى مَا فِي الْبَحُور وَ لُجَجِهَا فَتَمَحَّضَ مَا فِيُهَا سُبُحَانَكَ فَرَقًا مِنْكَ وَ هَيْبَةً لَكَ سُبُحَانَك وَ نَظَرُتَ اِلَى مَا اَحَاطَ بِالْخَافِقِيُنَ وَ مَا بَيُنَ ذَٰلِكَ مِنَ الْهَوَآءِ فَخَضَعَ لَكَ خَاشِعًا وَ لِجَلاَلِ وَجُهِكَ الْكَرِيمِ اكْرَمِ الْوُجُوهِ خَاضِعًا سُبُحَانَكَ مَنُ ذَاالَّذِي اَعَانَكَ حِيْنَ سَمَكُتَ السَّمُواتِ وَاسْتَوَيْتَ عَلَى عَرُش عَظَمَتِكَ سُبُحَانَكَ مَنُ ذَاالَّذِي حَضَرَكَ حِيْنَ بَسَطُتَ الْأَرُضَ فَمَدَدُتَهَا دَحَوْتَهَا فَجَعَلْنَهَا فِرَاشًا فَمَنُ ذَاالَّذِي يَقُدِرَ عَلَى قُدُرَتِكَ سُبُحَانَكَ مَنُ ذَاالَّذِى رَاكَ حِيْنَ نَصَبُتَ الْجَبَالَ فَاثْبَتَّ اَسَاسَهَا بِاَهُلِهَا رَحُمَةً مِّنُكَ لِخَلْقِكَ سُبُحَانَكَ مَنُ ذَاالَّذِي اَعَانَكَ حِيُنَ فَجُرُتَ الْبُحُوْرَ وَ أَحُطَتَ بِهَا الْآرُضَ سُبُحَانَكَ لَآاِلَهُ اللَّا ٱنْتَ وَ بِحَمُدِكَ مَنُ ذَاالَّذِي يُضَادُّكُ وَ يُغَالِبُكَ أَوْ يَمُتَنِعُ مِنُكَ أَوْ يَنُحُوا مِنُ قَدَرِكَ سُبُحَانَكَ اَللَّهُمَّ لَآاِلهُ اِلاَّ ٱنْتَ فَالْعُيُونُ تَبُكِي لِغَفُلَةِ الْقُلُوبِ إِذَا ذَكَرَتُ مِنُ مَخَافَتِكَ سُبُحَانَكَ مَا ٱفْضَلَ حِلْمَكَ وَ اَمُضَى حُكْمَكَ وَ اَحُسَنَ خَلْقَكَ سُبُحَانَكَ لَآاِلَهُ اِلاَّ اَنْتَ وَ بِحَمُدِكَ مَنُ يَبُلُغُ مَدْحَكَ أَوُ يَسُتَطِيعُ أَنُ يَصِفَ كُنُهَكَ أَوْ يَنَالُ مُلْكَكَ سُبُحَانَكَ حَارَتِ الْاَبُصَارُ دُونَكَ وَامْتَلَاتِ الْقُلُوبِ قَرْقًا مِنْكَ وَ جلاً مِنْ مَخَافَتِكَ سُبُحَانَكَ ٱللُّهُمَّ لَآاِلَهُ اِلاَّ ٱنْتَ وَ بِحَمْدِكَ مَا ٱحُلَمَكَ وَ ٱعُدَلَكَ وَ ٱرْتَفَكَ وَ ٱرْحَمَكَ وَ ٱسُمَعَكَ وَ ٱبُصَرَكَ سُبُحَانَكَ لَآاِلَهُ اِلاَّ ٱنْتَ لاَ تَحُرِمُنِيُ رَحُمَتِكَ وَلاَ تُعَذِّبُنِيُ وَ أَنَا اَسْتَغُفِرُكَ اَمِيُنَ امِيُنَ يَا رَبُّ الْعَالَمِيُنَ .

## وَكَانَ مِنْ دُعَاثِهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَى الْيَوْمِ الْحَادِي عَشَرَ بسُم اللَّاءِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ

سُبُحَانَ الَّذِي اَسُرَى بِعَبُدِهِ لَيُلاَّ مِّنَ الْمَسُجِدِ الْحَرَامِ اِلَى الْمَسُجِدِ الْاَقْصَى الَّذِيُ بَارَكُنَا حَوُلَهُ لِنُرِيَهُ مِنُ ايَاتِنَا. إِنَّهُ هُوَ السَّمِيُعُ الْبَصِيْرُ. سُبُحَانَهُ وَ تَعَالَى عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيُرًا يُسَبِّحُ لَهُ السَّمُواْتُ السَّبُعُ وَالْاَرْضُ وَ مَنُ فِيهِنَّ وَ إِنْ مِنُ شَيْءٍ اِلاَّ يُسَبِّحُ بِحَمُدِهِ وَلَكِنُ لاَ تَفُقَهُونَ تَسُبِيُحَهُمُ اِنَّهُ كَانَ حَلِيُمًا غَفُورًا سُبُحَانَهُ إِذَا قَضَى اَمُرًا فَاِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنُ فَيَكُونَ فَاصُبرُ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَ سَبّحُ بِحَمُدِ رَبِّكَ قَبُلَ طُلُوعِ الشَّمُسِ وَ قَبُلَ غُرُبِهَا وَ مِنُ انَآءٍ اللَّيُلِ فَسَبِّحُ وَ اَطُرَافِ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرُضٰي سُبُحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَ سَلاَمٌ عَلَى الْمُرُسَلِيْنَ وَالْحَمُدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ سُبُحَانَ اللهِ رَبِّ الْعَرُشِ الْعَظِيْمِ سُبُحَانَك إِنِّي كُنُتُ مِنَ الظَّالِمِينَ سُبُحَانَ اللهِ رَبِّ الْعَرُشِ الْعَظِيم سُبُحَانَكَ إِنِّي كُنُتُ مِنَ الظَّالِمِيْنَ سُبُحَانَ اللهِ وَ تَعَالَى عَمَّا يَصِفُونَ سُبُحَانَ اللهِ رَبِّ الْعَرُشِ الْعَظِيْم سُبُحَانَكَ اِنِّيُ كُنُتُ مِنَ الظَّالِمِيُنَ سُبُحَانَ اللهِ وَ تَعَالَىٰ عَمَّا يَصِفُونَ سُبُحَانَهُ وَ تَعَالَىٰ عَمَّا يُشُرِكُونَ سُبُحَانَهُ هُوَ اللهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ سُبُحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُونُ كُلِّ شَيْءٍ وَالْيُهِ تُرُجَعُونَ. سُبُحَانَ رَبِّ السَّمُواتِ السَّبُع وَ رَبِّ الُعَرُشِ الْعَظِيُمِ (سوره الحديد ٤-٦) سَبَّحَ للهِ مَا فِيُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرُضِ وَهُوَ

الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ لَهُ مُلُكُ السَّمَواتِ وَالْآرُضِ يُحْيِيُ وَ يُمِينُ وَ هُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ـ هُوَ الْاَوَّلُ وَالْأَخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيُمٌ ـ هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمُواتِ وَالْآرُضَ فِي سِتَّةِ آيَّام ثُمَّ اسْتَواى عَلَى الْعَرُشِ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْاَرُضِ وَ مَا يَخُرُجُ مِنُهَا وَمَا يَنُزلُ مِنَ السَّمَآءِ وَمَا يَعُرُجُ فِيُهَا وَهُوَ مَعَكُمُ اَيُنَمَا كُنُتُمُ وَاللَّهُ بِمَا تَعُمَلُونَ بَصِيرٌ لَهُ مُلُكُ السَّمُواتِ وَالْآرُضِ وَ إِلَى اللهِ تُرُجَعُ الْآمُورُ يَولِجُ اللَّيُلَ فِي النَّهَارِ وَ يُؤلِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيُلِ وَ هُوَ عَلِيُمٌ بذَاتِ الصُّدُور. سَبَّحَ للهِ مَا فِي السَّمٰواتِ وَمَا فِي الْأَرُضِ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيُمُ. هُوَ اللهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْاَسُمَآءُ الْحُسُنِي يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَواتِ وَالْاَرُضِ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ يُسَبِّحُ لللهِ مَا فِي السَّمَواتِ وَمَا فِي الْاَرُضِ لَهُ الْمُلُكُ وَ لَهُ الْحَمُدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ. وَ مِنَ اللَّيُل فَاسْجُدُ لَهُ وَ سَبّحهُ لَيُلاً طَويُلاً فَسَبِّحُ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغُفِرُهُ. إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا. سُبُحَانَكَ أَنْتَ الَّذِي يُسَبِّحُ لَكَ بِالْغُدُوِّ وَالْاصَالِ. رَجَالٌ لاَ تُلُهيُهِمُ تِجَارَةً وَّ لاَ بَيْعٌ عَنُ ذِكُر اللهِ وَ أَقَامَ الصَّلُوةِ وَ إِينَاءِ الزَّكُوةِ يَخَافُونَ يَوُمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَ الْآبُصَارُ سُبُحَانَ الَّذِي تُسَبِّحُ لَهُ السَّمُواتُ وَجلاً وَالْمَلَائِكَةُ شَفَقًا وَالْارُضُ خَوُفًا وَ طَمُعًا وَ كُلُّ يُسَبِّحُوهُ دَاخِرِينَ سُبُحَانَةُ بِالْجَلاَلِ مُنْفَرِدًا وَ بِالتَّوْحِيُدِ مَعُرُوفًا وَ بِالْمَعُرُوفِ مَوْصُوفًا وَ بِالرُّبُوبِيَّةِ عَلَى الْعَالَمِينَ قَاهِرًا وَلَهُ الْبَهُجَةُ وَالْجَمَال اَبَدًا۔

## وَكَانَ مِنُ دُعَآثِهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَى الْيَوْمِ الثَّانِي عَشَرُ بسُم اللَّهِ الرَّحَمٰنِ الرَّحِيْم

سُبُحَانَ الَّذِي فِي السَّمَآءِ عَرُشُهُ سُبُحَانَ الَّذِي فِي الْآرُض بَطُشُهُ سُبُحَانَ الَّذِيُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحُرِ سَبِيُلُهُ سُبُحَانَ الَّذِي فِي السَّمَآءِ عَظَمَتُهُ سُبُحَانَ الَّذِي فِي الْاَرُضِ ايَاتُهُ سُبُحَانَ الَّذِي فِي الْقُبُورِ قَضَاؤُهُ سُبُحَانَ الَّذِي فِي النَّارِ نَقُمَتُهُ وَ عَذَابُهُ سُبُحَانَ الَّذِي فِي الْجَنَّة رَحُمَتُهُ وَ ثَوَابُهُ سُبُحَانَ الَّذِي لاَ يَفُوتَهُ هَارِبٌ سُبُحَانَ الَّذِي لاَ مَلُجَآءَ مِنُهُ اِلاَّ اِلَيْهِ سُبُحَانَ الْحَيِّ الَّذِي لاَ يَمُوُتُ. سُبُحَانَ حِيْنَ تُمُسُوُنَ وَ حِيْنَ تُصْبِحُونَ وَ لَهُ الْحَمُدُ فِي السَّمُواتِ وَالْاَرُضِ وَ عَشِيًّا وَ حِيُنَ تُظُهِرُونَ يُخُرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيَّتِ وَ يُخُرِجُ الْمَيَّتَ مِنَ الْحَيّ وَ يُحُى الْارُضَ بَعُدَ مَوْتِهَا وَ كَذَٰلِكَ تُخُرِجُونَ. وَ الْحَمُدُ للهِ الَّذِي لَمُ يَتَّخِذُ وَلَدًا وَلَمُ يَكُنُ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَ كَبِّرُهُ تَكْبِيُرًا. سُبُحَانَهُ عَدَدَ كُلِّ شَيْءٍ اَضُعَافًا مُضَاعَفَةً سَرُمَدًا اَبَدًا كَمَا يَنْبَغِيُ لِعَظَمَتِهِ وَ مَيِّهِ سُبُحَانَكَ لَآاِلَهُ الاَّ اَنْتَ وَ بِحَمُدِك سُبُحَانَ اللهِ الْعَظِيُمِ وَ بِحَمُدِهِ سُبُحَانَ اللهِ الْحَلِيْمِ الْكَرِيْمِ سُبُحَانَ الْعَلِيّ الْعَظِيْمِ سُبُحَانَ مَنُ هُوَ الْحَقُّ سُبُحَانَ الْقَابِضِ الْبَاسِطِ سُبُحَانَ اللهِ الضَّارِّ النَّافِع سُبُحَانَ الْعَظِيمِ الْاعُظَمِ سُبُحَانَ الْقَاضِي بَالْحَقِّ سُبُحَانَ الرَّفِيعِ الْأَعْلَى سُبُحَانَ اللهِ الْعَظِيُمِ الْلَوَّلِ الْاخِرِ الظَّاهِرِ الْبَاطِنِ الَّذِيُ هُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيُرٌ وَ بِكُلّ

شَيْءٍ عَلِيْمٌ سُبُحَانَ الَّذِي هُوَ هَكَذَا وَ لاَ هَكَذَا غَيْرُهُ سُبُحَانَ مَنُ هُوَ دَآئِمٌ لاَ يَسُهُوُ سُبُحَانَ مَنُ هُوَ قَآئِمٌ لاَ يَلُهُو سُبُحَانَ مَنُ هُوَ غَنِيٌّ لاَ يَفُتَقِرُ سُبُحَانَ مَنُ هُوَ جَوَادٌ لاَ يَبُخَلُ سُبُحَانَ مَنُ هُوَ شَدِيُدٌ لاَ يَضُعُفُ سُبُحَانَ مَنُ هُوَ رَقِيبٌ لاَ يَغُفَلُ سُبُحَانَ مَنُ هُوَ حَيٌّ لاَ يَمُوُتُ سُبُحَانَ الدَّآئِمِ الْقَآئِمِ سُبُحَانَ الَّذِي لاَ يَزُولُ سُبُحَانَ الْحَيِّ الْقَيُّومِ لاَ تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَّ لاَ نَوُمٌ سُبُحَانَكَ لاَ اِللَّهِ اِلاَّ اَنْتَ وَحُدَكَ لاَ شَرِيُكَ لَكَ سُبُحَانَ مَنُ تُسَبِّحُ لَهُ البجبَالُ الرَّوَاسِي بِأَصُوَاتِهَا تَقُولُ سُبُحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيُمِ وَ بِحَمُدِهٖ سُبُحَانَ مَنُ تُسَبِّحُ لَهُ الْاَشْجَارُ بِاَصُوَاتِهَا تَقُولُ سُبُحَانَ اللهِ الْمَلِكِ الْحَقِّ الْمبيِّن سُبُحَانَ مَنُ تُسَبِّحُ لَهُ السَّمْواْتُ السَّبُعُ وَ الْاَرْضُ وَ مَنُ فِيُهِنَّ يَقُولُونَ سُبُحَانَ اللهِ الْعَظِيْمِ الْحَلِيْمِ الْكَرِيْمِ وَ بِحَمْدِهٖ سُبُحَانَ مَنِ اعْتَزَّ بِالْعَظَمَةِ وَاحْتَجَبَ بِالْقُدُرَةِ وَامْتَنَّ بِالرَّحْمَةِ وَ عَلاَفِي الرِّفُعَةِ وَ دَنَى فِي اللَّطُفِ وَ لَمْ تَخَفُ عَلَيْهِ خَافِيَاتُ السَّرَآئِرِ وَ لاَ يُوَارِى عَنْهُ لَيُلَّ دَاجٍ وَ لاَ بَحُرٌ عَجَّاجٌ وَ لاَ حُجُبٌ وَ لاَ اَرْتَاجٌ اَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا وَ وَسِعَ الْمُذُنِبِيُنَ رَحُمَةً وَ حِلْمًا وَ اَبُدَعَ مَا بَرِئَ اِتُقَانًا وَ صُنُعًا نَطَقَتِ الْاَشُيَآءُ الْمُبُهَمَةُ عَنُ قُدُرَتِهِ وَ شَهِدَتُ مُبُدِعَةً بِوَحُدَانِيَّتِهِ اَللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى مَحَمَّدٍ وَ اللَّهِ نَبِيّ الرَّحُمَةِ وَ اَهُل بَيُتِهِ الْمَيَامِيْنَ الطَّاهِرِيْنَ وَ لاَ تَرُدُّنَا يَآ اِلْهِيُ مِنُ رَحُمَتِكَ خَآئِبِيْنَ وَ لاَ مِنُ فَضُلِك الِسِيْنَ وَ اَعِذُنَا اَنُ تَرُجِعَ بَعُدَ اِذُ هَدَيُتَنَا ضَآلِيْنَ مُضَلِّيْنَ وَ اَجُرِنَا مِنَ الْحَيُرَةِ فِي الدِّيُنِ وَ تَوَّفَّنَا مُسُلِمِينَ وَ ٱلْحِقْنَا بِالصَّالِحِينَ بِمُحَمَّدٍ وَّ اللهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ

#### CTO

## وَكَانَ مِنْ دُعَاقِهِ عَلَيْهِ السَّلاَمِ فِي الْيَوْمِ الثَّالِثِ عَشُرَ بسُم اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْم

سُبُحَانَ الرَّفِيُعِ الْاَعُلَى سُبُحَانَ مَنُ قَضَى بِالْمَوْتِ عَلَى الْعِبَادِ سُبُحَانَ الْقَاضِي بِالْحَقِّ سُبُحَانَ الْمَلِكِ الْمُقُتَدِرِ سُبُحَانَ اللهِ وَ بِحَمُدِهٖ حَمُدًا يَبُقَىٰ بَعُدَ الْفَنَآءِ وَ يُنُمِي فِيُ كِفَّةِ الْمِيُزَانِ لِلْجَزَآءِ تَسُبِيُحًا كَمَا يَنْبَغِيُ لِكَرَمِ وَحُهِهِ وَ عِزّ جَلاَلِهِ وَ عَظِيُمَ ثَوَابِهِ سُبُحَانَ مَنُ تَوَاضَعَ كُلُّ شَيْءٍ لِعَظَمَتِهِ سُبُحَانَ مَن اسْتَسُلَمَ كُلُّ شَيْءٍ لِقُدُرَتِهِ سُبُحَانَ مَنُ خَضَعَ كُلُّ شَيْءٍ لِمُلْكِهِ سُبُحَانَ مَن انْقَادَتُ لَهُ الْأُمُورُ بِاَزِمَّتِهَا سُبُحَانَ مَنُ مَلَا الْآرُضَ قُدُسُهُ سُبُحَانَ مَنُ اَشُرَقَ كُلُّ ظُلُمَةٍ بنُورِهِ سُبُحَانَ مَنُ لاَ يُدَانُ بِغَيْرِ دِيُنِهِ سُبُحَانَ مَنُ قَدَرَ بِقُدُرَتِهِ كُلَّ قَدَرِ وَ لاَ يَقُدِرُ اَحَدٌ قُدُرَتَهُ سُبُحَانَ مَنُ اَوَّلَهُ حُكُمٌ لاَ يُوصَفُ وَ اخِرُهُ عِلْمٌ لاَ يَبِيدُ سُبُحَانَ مَنُ هُوَ عَالِمٌ مُطَّلِعٌ بِغَيْرِ جَوَارِ حَ سُبُحَانَ مَنُ لاَ تَخُفَى عَلَيْهِ خَافِيَةٌ سُبُحَانَ مُحْصِي عَدَدَ الذُّنُوُبَ سُبُحَانَ مَنُ لاَ تَخُفَى عَلَيُهِ خَافِيَةٌ فِي الْاَرُضِ وَ َ فِي السَّمَآءِ سُبُحَانَ الرَّبِّ الْوَدُودِ سُبُحَانَ الْفَرُدِ الْوِتُرِ سُبُحَانَ الْعَظِيْمِ الْاعْظَمِ سُبُحَانَ مَنُ هُوَ رَحِيهٌ لاَ يَعْجَلُ سُبُحَانَ مَنُ هُوَ قَآئِمٌ لاَ يَغُفَلُ سُبُحَانَ مَنُ هُوَ جَوَادٌ لاَ يَبُخُلُ اَنْتَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ عَظَمَتُكَ وَ فِيُ الْاَرُضِ قُدُرَتُكَ وَ فِيُ الْبِحَارِ عَجَائِبُكَ وَ

فِيُ الظُّلُمَاتِ نُورُكَ سُبُحَانَكَ لَآ اِللَّ اللَّ انْتَ اِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِيْنَ سُبُحَانَ ذِي الْعِزّ الشَّامِخ سُبُحَانَ ذِي الْجَلاَلِ وَ الْإِكْرَام سُبُحَانَكَ يَاقُدُّوسُ يَا قُدُّوسُ يَا قُدُّوسُ اَسْئَلُك بِمَنِّكَ يَا مَنَّانُ وَ بِقُدُرَتِكَ يَا قَدِيْرُ وَ بِحِلْمِكَ يَا حَلِيْمُ وَ بِعِلْمِكَ يَا عَلِيْمُ وَ بِعَظَمَتِكَ يَا عَظِيْمُ وَ بِحُكْمِكَ يَا حَكِيْمُ ثُمَّ تَقُولُ يَا حَقُّ ثَلثًا يَا بَاعِثُ ثَلْثًا يَاوَارِثُ ثَلْثًا يَا حَيُّ ثَلْثًا يَا قَيُّومُ ثَلْثًا يَا اَللَّهُ ثَلْثًا يَا رَحُمْنُ ثَلْثًا يَاذَا الُجَلاَلِ وَ الْإِكْرَامِ ثَلَثًا يَا رَبَّنَا ثَلثًا اَسْئَلُكَ بِلَا اِللَّهِ اللَّا اَنْتَ جَلَّ ثَنَاؤُك ثَلثًا وَ ٱسُئَلُكَ بِوَجُهِكَ الْكُرِيُمِ يَا كَرِيْمُ ثَلْثًا يَا سَيِّدِنًا ثَلْثًا يَا فَخُرَنَا ثَلْثًا يَا ذُخُرَنَا ثَلْثًا يَا كَنُزَنَا ثَلَثًا يَا قُوَّتَنَا ثَلَثًا يَا عِزَّنَا ثَلَثًا يَا كَهُفَنَا ثَلَثًا يَا اللهِنَا ثَلَثًا يَا مَوُلنًا ثَلَثًا يَا خَالِقَنَا ثَلَثًا يَا رَازِقَنَا ثَلَثًا يَا مُمِيُتَنَا ثَلَثًا يَا مُحُييُنَا ثَلَثًا يَا بَاعِثَنَا ثَلَثًا يَا وَارثَنَا ثَلَثًا يَا عُدَّتَنَا ثَلثًا يَا اَمَلَنَا ثَلثًا يَا رَجَآئَنَا لِدِيُنِنَا وَ دُنْيَانَا وَ اخِرَتِنَا ثَلثًا وَ اَسْئَلُكَ بوَجُهك الْكَرِيْمِ يَا حَيُّ ثَلثًا وَ اَسْئَلُكَ بِوَجُهِكَ الْكَرِيْمِ يَا قَيُّومُ ثَلثًا وَ اَسْئَلُكَ بِوَجُهِك الْكَرِيْمِ يَا اللهُ يَا اللهُ يَا اللهُ يَا لَآ اللهُ إلاَّ انْتَ سُبُحَانَكَ لاَ اللهُ الاَّ انْتَ ثَلثًا وَ اسْتَلُك بِوَجُهِكَ الْكُرِيُمِ يَا رَحِيهُ ثَلثًا وَ اَسْئَلُكَ بِوَجُهِكَ الْكُرِيْمُ يَا رَحُمْنُ ثَلثًا وَ اَسْئَلُكَ بِوَجُهِكَ الْكَرِيْمُ يَا عَزِيْزُ ثَلَثًا وَ اَسْئَلُكَ بِوَجُهِكَ الْكَرِيْمِ يَا كَبِيرُ ثَلثًا وَ اَسُئَلُكَ بِوَجُهِكَ الْكَرِيْمِ يَا مَنَّانُ ثَلْثًا وَ اَسُئَلُكَ بِوَجُهِكَ الْكَرِيْمِ يَا تَوَّابُ ثَلْثًا وَ اَسُئَلُكَ بِوَجُهِكَ الْكَرِيْمِ يَا وَهَابُ ثَلثًا وَ اَسُئَلُكَ بِوَجُهِكَ الْكَرِيْمِ يَا غَفَّارُ ثَلثًا وَ اَسْئَلُكَ بِوَجُهِكَ الْكَرِيْمِ يَا ذَا الْجَلاَلِ وَ الْإِكْرَامِ اَنُ تُصَلِّى عَلَى مُحَمَّدٍ عَبُدِك

وَ رَسُولِكَ وَ نَبِيّكَ وَ عَلَى اللهِ الطَّاهِرِينَ الْآخُيارِ اَفْضَلَ صَلُوتِكَ عَلَى نَبِي مِنُ الْبَيْآئِكَ وَ رُسُلِكَ اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَالِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى الْبَيْنَا ادَمَ وَ الْمِنَا حَوَّا الْبُرَاهِيمَ وَ اللهِ اللهُمَّ صَلِّ عَلَى البِينَا ادَمَ وَ الْمِنَا حَوَّا اللهُمَّ صَلِّ عَلَى البِينَا ادَمَ وَ الْمِنَا حَوَّا اللهُمَّ صَلِّ عَلَى البِينَا ادَمَ وَ الْمِرتِي اللهُمَّ صَلِّ عَلَى الْبَيْنَ ادَمَ وَ الْجِرتِي اللهُمَّ وَ عَافِيلُ فِي دِينِي وَ دُنْيَاكَ وَ الْجِرتِي اللهُمَّ وَ عَافِيلُ فِي دِينِي وَ دُنْيَاكَ وَ الْجِرتِي اللّٰهُمَّ وَ الْمُؤَلِّ شَكُورٌ اللهُمَّ وَ السَّلُكَ اللهُمُ وَ السَّلُكَ اللهُمُ وَ السَّلُكَ اللهُمَّ وَ السَّلُكَ اللهُمَّ وَ السَّلُكَ اللهُمُ وَ السَّلُكَ اللهُ اللهُمُ وَ السَّلُكَ اللهُ الرَّحِيمُ اللهُمُ وَ السَّلُكَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُمُ وَ السَّلُكَ اللهُ اللهُمُ وَ السَّلُكَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُمُ وَ السَّلُكَ اللهُ اللهُ اللهُمُ وَ السَّلُكَ اللهُ الرَّحِيمُ اللهُمُ وَ السَّلُكَ اللهُ اللهُمُ وَ السَّلُكَ اللهُ الله

#### ()\(\gamma\)

## وَ كَانَ مِنَ دُعَايِثه عَلَيْهِ السَّلاَمُ فِي الْيَوْمَ الرَّابِعُ عَشَرَ بسُم اللَّهِ الرَّحَمٰنِ الرَّحِيْم

اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وِالنَّبِيِّ الْأُمِيِّ وَ عَلَى الِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى الْرُاهِيمَ وَ ال اِبُرَاهِيمَ اِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ، اَللَّهُمَّ اِنِّى اَسْتَلُكَ عَلَى اَثَرِ تَسْبِيحِكَ وَ الصَّلُوةُ عَلَى نَبِيكَ اَنُ تَغْفِرَ لِى ذُنُولِى كُلِّهَا قَدِيْمِهَا وَ حَدِيْتِهَا كَبِيرِهَا وَ صَغِيْرِهَا سِرِّهَا وَ حَلاَ نِيتِهَا مَا عَلِمُتُ مِنْهَا وَ مَا لَمُ اَعُلَمُ وَ مَا اَحْصَيْتَ عَلَى مَنْهَا وَ مَا لَمُ اَعُلَمُ وَ مَا اَحْصَيْتَ عَلَى صَغِيْرِهَا سِرِّهَا وَ عَلاَ نِيتِهَا مَا عَلِمُتُ مِنْهَا وَ مَا لَمُ اَعُلَمُ وَ مَا اَحْصَيْتَ عَلَى مَنْهَا وَ نَسِيْتُهُ اَنَا مِن نَفُسِى يَا اللهُ يَا اللهُ يَا اللهُ يَا رَحُمْنُ يَا رَحُمْنُ يَا رَحُمْنُ يَا رَحُمْنُ يَا رَحُمْنُ يَا رَحُمْنُ يَا رَحِمُنُ يَا رَحِمُنُ يَا وَحَمْنُ يَا وَحُمْنُ يَا رَحِمْنُ يَا رَحِمُنُ يَا رَحِمْنُ يَا رَحِمْنُ يَا رَحِمُنُ يَا رَحِمُنُ يَا رَحِمْنُ يَا رَحِمْنُ يَا رَحِمْنُ يَا رَحِمْنُ يَا رَحِمُ اللهُ الله

شَيْءٍ خَاضِعٌ اِلَيُكَ وَ كُلُّ شَيْءٍ مُمُتَنِعٌ بِكَ وَ كُلُّ شَيْءٍ ضَارعٌ اَلَيُكَ لَآ اِللَّهِ الآّ آنُتَ الْخَلْقُ كُلُّهُمُ فِي قَبُضَتِكَ وَ النَّوَاصِيُ كُلَّهَا بِيَدِكَ وَ كُلُّ مَنُ اَشُرَكَ بِك عَبُدٌ دَاخِرٌ لَّكَ أَنْتَ الرَّبُّ الَّذِي لاَ نِدَّ لَكَ وَالدَّائِمُ الَّذِي لاَ نَفَادَ لَكَ وَ الْقَيُّوم الَّذِيُ لاَ زَوَالَ لَكَ وَ الْمَلِكُ الَّذِي لاَ شَرِيُكَ الْحَيُّ الْمُحُى الْمَوْتِي الْقَآئِمُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ بِمَا كَسَبَتُ لاَ اِلهُ اِلاَّ اَنْتَ الْاَوَّلُ قَبُلَ خَلُقِكَ وَ الْاخِرُ بَعُدَ هُمُ وَ الظَّاهرُ فَوْقَهُمُ وَ الْقَاهرُ لَهُمُ وَ الْقَادِرُ مِنْ وَرَائِهِمُ وَ الْقَرِيْبُ مِنْهُمُ وَ مَا لِكَهُمُ وَ خَالِقُهُمُ وَ قَابِضُ اَرُوَاحِهِمُ وَ رَازِقُهُمُ وَ مُنْتَهِى رَغُبَتِهِمُ وَ مَوُلاً هُمُ وَ مَوْضِعُ شَكُوَاهُمُ وَ الدَّافِعُ عَنُهُمُ وَ الشَّافِعُ لَهُمُ لَيُسَ اَحَدٌ فَوُقَكَ يَحُولُ دُونَهُمُ وَ فِي قَبُضَتِكَ مُنْقَلَبَهُمُ وَ مَثُواهُمُ إِيَّاكَ نُؤَمِّلُ وَ فَضُلَكَ نَرُجُوا وَ لاَ حَوُلَ وَ لاَ قُوَّةَ الاَّ بِكَ لاَ اللهَ الاَّ انْتَ قُوَّةُ كُلِّ ضَعِيُفٍ وَ مَغْزَعُ كُلِّ مَلْهُوْفٍ وَ اَمُنُ كُلِّ خَائِفٍ وَ مَوُضِعُ كُلّ شَكُوى وَ كَاشِفُ كُلّ بَلُوى لاَ اللهَ الاَّ أَنْتَ حِصْنُ كُلّ هَارِب وَ عِزُّ كُلِّ ذَلِيُلٍ وَمَآ دَّةُ كُلِّ مَظُلُومٍ وَ لاَ حَوُلَ وَ لاَ قُوَّةَ اِلاَّ بِكَ. لَا اِللهَ اِلاَّ انْتَ وَ لِيُّ كُلِّ نِعُمَةٍ وَ صَاحِبُ كُلِّ حَسَنَةٍ وَ دَافِعُ كُلِّ سَيِّئَةٍ وَ مُنْتَهِى كُلِّ رَغُبَةٍ وَ قَاضِي كُلّ حَاجَةٍ وَ لاَ حَولَ وَ لاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِكَ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ الرَّحِيْمُ بِخَلْقِهِ اللَّطِيفُ بعِبَادِهِ عَلَى غِنَاهُ عَنُهُمُ وَ فَقُرِهِمُ اللَّهِ لَآ اللهَ الآَّ انْتَ الْمُطَّلِعُ عَلَى كُلّ خَفِيَّةٍ وَ الْحَاضِرُ لِكُلِّ سَرِيْرَةٍ وَ اللَّطِيُفُ لِمَا يَشَآءُ وَ الْفَعَّالُ لِمَا يُرِيْدُ يَا حَيَّى لَآ اِللَّ اللَّ ٱنْتَ وَ لاَ حَوُلَ وَ لاَ قُوَّةَ اِلاَّ بِكَ ٱللَّهُمَّ ٱنْتَ اللهُ لَا اِللهَ اِلاَّ ٱنْتَ عَالِمُ الْغَيُب وَ

الشَّهَادَةِ الرَّحُمٰنُ الرَّحِيمُ فَاطِرُ السَّمُواتِ وَ الْآرُضِ ذُواالُجَلاَلِ وَ الْإِكْرَامِ النَّهَ وَ اللَّكُوا فِي اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّلُولُ الللْلَهُ اللَّالِمُ الللِ

#### (DTD)

# وَكَانَ مِنُ دُعَائِهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فِي الْيَوْمِ الْخَامِسِ عَشْرَ بَسُمَ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ

إِذَا دُعِيْتَ بِهِ اَجَبُتَ وَ إِذَا سَئَلَكَ بِهِ اَعُطَيْتَ وَ اَسْئَلُكَ بِإِسْمِكَ الَّذِي سَالَك بِه عَبُدُكَ الَّذِى كَانَ عِنُدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ فَاتَّيْتَهُ بِالْعَرُشِ قَبُلَ اَنْ يَرُتَدَّ اللَّهِ طَرُفُهُ وَ اَسْتَلُكَ بِهِ وَ اَدْعُولُكَ اللَّهُمَّ بِمَا دَعَاكَ بِهِ فَاسْتَجِبُتَ لَهُ فَاسْتَجِبُ لِي اللَّهُمَّ فِيُمَا اَسْئَلُكَ قَبُلَ اَنُ يَّرُتَدُّ اِلَيَّ طَرَفِي اَللْهُمَّ بِلَا اِللَّ اَنْتَ فَاِنَّهُ لَآ اِللَّ اَنْتَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لاَ تَاخُذُهُ سِنَةٌ وَ لاَ نَوْمٌ " اللايَهُ " وَ اَسْئَلُكَ اَللَّهُمَّ لَا اِللهَ اللَّ اَنْتَ بِزُبُرِ الْأَوَّلِيُنَ وَ مَا فِيُهَا مِنُ اَسُمَآئِكَ وَ الدُّعَآءِ الَّذِي تُجيبُ بهِ مَنُ دَعَاك وَ اَسْئَلُكَ اَللَّهُمَّ لَآ اِللَّا اللَّهَ اللَّا الزَّابُور وَ مَا فِيهِ مِنْ اَسْمَآئِكَ وَ الدُّعَآءِ الَّذِي تُجيُبُ بِهِ مَنُ دَعَاكَ وَ اَسْئَلُكَ اَللَّهُمَّ لَا اِللَّ اللَّهِ اللَّا اَنْتَ بِالْلِانْجِيُل وَ مَا فِيُهِ مِنُ اَسُمَآئِكَ وَ الدُّعَآءِ الَّذِي تُجِيبُ بِهِ مَنُ دَعَاكَ وَ اَسْئَلُكَ اَللَّهُمَّ لَآ اِللهَ لِاَّ اَنْتَ بِالْقُرُانِ الْعَظِيُمِ وَ مَا فِيُهِ مِنُ اَسُمَآئِكَ وَ الدُّعَآءِ الَّذِي تُجِيبُ بِهِ مَنُ دَعَاك وَ اَسْئَلُكَ اَللَّهُمَّ لَا اِلهَ اِلاَّ اَنْتَ بِكُلِّ كِتَابِ اَنْزَلْتَهُ عَلَى اَحَدٍ مِن خَلْقِك فِي السَّمُواتِ السَّبُعِ وَ الْآرُضِينَ السَّبُعِ وَ مَا بَيْنَهُمَا وَ اَسْئَلُكَ اَللَّهُمَّ لَا اِللهَ الاَّ اَنْتَ بِكُلِّ اِسُمِ هُوَ لَكَ اسْطَفَيْتَهُ لِنَفْسِكَ أَوِالطَّلَعْتَ عَلَيْهِ أَحَدًا مِنُ خَلْقِكَ أَوُ لَمُ تَطُلِعُهُ عَلَيْهِ وَ اَسْئَلُكَ اَللَّهُمَّ لَآ اِللَّ اللَّ انْتَ بِمَا دَعَاكَ بِهِ عِبَادُكَ الصَّالِحُونَ فَاسْتَجَبُتَ اللَّهُمَّ فَانَا اَسْئَلُكَ بِذَلِكَ كُلِّهِ اَنْ تُصَلِّى عَلَى مُحَمَّدٍ وَ اللهِ الطَّيّبِينَ الطَّاهريُنَ يَا رَبَّ الْعَالَمِيْنَ وَ اَنُ تَسْتَجِيْبَ لِي يَا سَيَّدِيُ مَا دَعُوَتُكَ بِهِ إِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الدُّعَآءِ رَئُوُ فُ بِالْعِبَادِ.

## وَ كَانَ مِنُ دُعَايِثه عَلَيْهِ السَّلاَمُ فِي الْيَوْمِ السَّادِس عَشَرَ بسُم اللَّاءِ الرَّحَمٰنِ الرَّحِيْم

اَللَّهُمَّ اِنِّي اَسُئَلُكَ لَا اِللَّ اللَّا اَنْتَ باِسُمِكَ الَّذِي عَزَمُتَ بهِ عَلَى السَّمُواتِ السَّبُع وَ الْأَرْضِينَ السَّبُع وَ مَا خَلَقُتَ فِيهُمَا مِنْ شَيْءٍ وَاسْتَجِيْرُ بِذَالِكَ الْإِسْمِ لاَ اِلهُ اِلاَّ اَنْتَ وَ اَرُغَبُ اِلَيْكَ اَللَّهُمَّ لاَ اِللَّهِ اِلاَّ اَنْتَ اَدْعُوكَ بِذَٰلِكَ الْإِسُمِ اَللَّهُمَّ لَّا اِللَّهِ اللَّا اَنْتَ وَ اَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ بِذَٰلِكَ الْإِسْمِ اَللَّهُمَّ لَا اِللَّهِ اللَّا اَنْتَ وَ اَسْتَعِيْنُ بِكَ بذلِكَ الْإِسُمِ اَللَّهُمَّ لَآ اِللَّ اللَّ انْتَ وَ أُومِنُ بِذَٰلِكَ الْإِسْمِ اَللَّهُمَّ لَآ اِللَّ انْتَ وَ اَسُتَغِيُتُ بِذَٰلِكَ الْاِسُمِ وَ لاَ اِلهُ اِلاَّ اَنْتَ وَ اَتَقَوَّابُ اِلَيُكَ بِذَٰلِكَ الْاِسُمِ اَللَّهُمَّ لاَ اِللَّهِ اللَّا ٱنْتَ وَ ٱتَقَوِّى بِذَٰلِكَ الْإِسُمِ ٱللَّهُمَّ لَا اِللَّهِ اللَّا ٱنْتَ وَ ٱتَضَرَّ عُ اِلَيُكَ بِذَٰلِكَ الْإِسْمِ اَللَّهُمَّ لَا اِللَّهَ اِلاَّ اَنْتَ يَا اَللَّهُ يَا اَللَّهُ يَا اَللَّهُ لاَ شَرِيْكَ لَكَ يَا كَرِيْمُ يَا كُرِيْمُ يَا كَرِيْمُ اَسْئَلُكَ بِكَرَمِكَ وَ مَجُدِكَ وَ جُوْدِكَ وَ فَضُلِكَ وَ مَنِّكَ وَ رَافَتِكَ وَ مَغُفِرَتِكَ وَ رَحُمَتِكَ وَ جَمَالِكَ وَ جَلاَلِكَ وَ عِزَّتِكَ وَ عَظَمَتِكَ لِمَا أَوْجَبُتَ عَلَى نَفُسِكَ الَّتِي كَتَبُتَ عَلَيُهَا الرَّحْمَةَ أَنُ تَقُولَ قَدُ اتَّيُتُكَ عَبُدِي مَا سَالُتَنِي فِيُ عَافِيَةٍ وَ اَدَمُتُهَا لَكَ مَا اَحْيَيُتُكَ حَتَّى اَتَوَفِّيُكَ فِي عَافِيَةٍ وَ رِضُوَان وَ اَنُتَ لِنِعُمَتِي مِنَ الشَّاكِرِيُنَ اَسُتَجِيْرُ بِكَ اَللَّهُمَّ لَآ اِللَّهِ اللَّا اَنْتَ وَ اَلُو ذُ بِكَ اَللَّهُمَّ لَآ اِللهَ اِلاَّ اَنْتَ وَ اَسْتَغِيْتُ بِكَ اَللَّهُمَّ لَا اِللَّهِ اِلاَّ اَنْتَ وَ اَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ اَللَّهُمَّ لَا اِللَّهِ اِلاًّ آنُتَ وَ أُوْمِنُ بِكَ اَللَّهُمَّ لَآ اِللَّهِ اللَّا اَنْتَ وَ اَتَقَرَّبُ اِلَيْكَ اَللَّهُمَّ لَآ اِللَّه اللَّا اَنْتَ وَ اَدُعُوكَ اَللَّهُمَّ لَا اِللَّهِ اللَّا اَنْتَ وَ اتَضَرَّعُ اِلَيْكَ اَللَّهُمَّ لَا اِللَّهِ اللَّا اَنْتَ وَ اَسْئَلُكَ اَللَّهُمَّ لَا اِلهَ اِلاَّ اَنْتَ وَ اَسْئَلُكَ اَللَّهُمَّ لَا اِلهَ اِلاَّ اَنْتَ بِوَجُهِكَ الْكَرِيْمِ يَا كَرِيْمُ يَا كَرِيُمُ يَا كَرِيُمُ يَا رَحُمْنُ يَا رَحُمْنُ يَا رَحُمْنُ اَلَّهُ اللَّهُمَّ لَا اِللَّهَ اِلاَّ اَنْتَ فِاِنَّهُ لَا اِللهُ اِلاَّ اَنْتَ يَا رَحِيْمُ يَا رَحِيْمُ يَا رَحِيْمُ وَ اَسْتَلُكَ اَللَّهُمَّ لَا اِللَّهِ الاَّ اَنْتَ فِإِنَّهُ لَا اِللَّهِ اللَّهُ اللّ إِلاَّ اَنْتَ بِكُلِّ قَسَمِ اَقْسَمْتَهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ الْمَكْنُونِ اَوْ فِي زُبُرِ الْأَوَّلِيُنَ اَوْ فِي الزَّبُورِ أَوْ فِي الْآلُوَاحِ أَوْ فِي التَّوُرِابِةِ أَوْ فِي الْإِنْجِيْلِ أَوْ فِي الْكِتَابِ الْمُبِينِ وَ الْقُرُانِ الْعَظِيُمِ يَا رَحُمْنُ يَا رَحِيْمُ وَ اَتَوَجَّهُ اِلَيْكَ اَللَّهُمَّ لاَ اِلهُ اِلاَّ اَنْتَ فَالَّهُ لَآ اِلهُ إِلاَّ ٱنْتَ بِنَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ عَلَيْهِ وَالِهِ الطَّيِّبِيْنَ الطَّاهِرِيْنَ الْآخُيَارِ الصَّلَواتُ الْمُبَارَكَاتُ ''يَا مُحَمَّدُ بِاَبِي أَنْتَ وُ أُمِّي إِنِّي اَتَوَجَّهُ بِكَ فِي حَاجَتِي هَاذِهِ إِلَى اللهِ رَبُّكَ وَ رَبِّي الرَّحْمٰنُ الرَّحِيمُ لاَ اللهَ الاَّ هُوَ اَسْئَلُكَ بِذَالِكَ الْإِسْمِ اَللَّهُمَّ لاَ الله إِلاَّ اَنْتَ فَاِنَّهُ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اَنْتَ يَا بَدِّئُ لاَ بَدَا لَكَ يَا دَآئِمُ لاَ نَفَادَ لَك يَا حَيُّ يَا مُحْي الْمَوْتِي اَنْتَ الْقَائِمُ عَلَى كُلِّ نَفْسِ بِمَا كَسَبَتُ يَا رَحِيُمُ وَ اَسُالُكَ بِذَٰلِكَ الْإِسُمِ اَللَّهُمَّ لَا اِللَّهِ اِلاَّ اَنْتَ فَاِنَّهُ لَا اِللَّهِ الاَّ اَنْتَ الْوَاحِدُ الْاَحَدُ الصَّمَدُ الْوَتُرُ الْمُتَعَالُ الَّذِى يَمُلَّا السَّمُواتِ وَ الْآرُضَ وَ بِالسَّمِكَ الْفَرُدِ الَّذِى لاَ يَعُدِ لَهُ شَيْءٌ يَا رَحُمٰنُ يَا رَحِيْمُ وَ اَسُئَلُكَ بِذَٰلِكَ الْإِسُمِ اَللَّهُمَّ لَآاِلهُ اِلاَّ اَنْتَ فَاِنَّهُ لَآ اِلهُ الاَّ اَنْتَ ٱسۡئَلُكَ رَبُّ الۡبَشَرِ وَ رَبُّ اِبُرَاهِيُمَ وَ رَبُّ مُحَمَّدِ بُنِ عَبُدِ اللهِ خَاتَمِ النَّبِيّينَ اَنُ

تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ الَّهِ وَ أَنُ تَرُحَمُنِيُ وَ وَالِدَيُّ وَ اَهْلِيُ وَ وُلَٰدِي وَ اِخُوانِيُ مَنَ الْمُؤْمِنِيُنَ يَا اَرُحَمَ الرَّاحِمِيْنَ فَانِيَى أُوُمِنُ بِكَ وَ بِاَنْبِيَآئِكَ وَ رُسُلِكَ وَ جَنَّتِك وَ نَارِكَ وَ بَعُثِكَ وَ نُشُورِكَ وَ وَعُدِكَ وَ وَعِيْدِكَ وَ كُتُبِكَ وَ أُقِرُّبِمَا جَآءَ مِنُ عِنُدِكَ وَ اَرُضٰى بِقَضَآئِكَ وَ اَشُهَدُ اَنُ لاَ اِللَّهَ اِلاَّ اَنُتَ وَحُدَكَ لاَ شَرِيُكَ لَكَ وَلاَ ضِدَّ لَكَ وَ لاَ نِدَّ لَكَ وَلاَ وَ زِيْرَ لَكَ وَلاَ صَاحِبَةَ لَكَ وَلاَ وَ لَدَ لَكَ وَلاَ مِثْلَ لَك وَلاَ شِبُهَ لَكَ وَلاَ سَمِى لَكَ وَلاَ تُدُركُكَ الْاَبُصَارُ وَ أَنْتَ اللَّطِيُفُ الْخَبِيُرُ وَ اَشُهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبُدُكَ وَ رَسُولُكَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ الِهِ الطَّيّبِينَ الطَّاهِرِيْنَ وَ السَّلاَمُ عَلَيْهِمُ وَ رَحْمَةُ اللهِ وَ بَرَكَاتُهُ وَ اَسْئَلُكَ اَللَّهُمَّ لَا اِلهَ اِلاَّ اَنْتَ فَانَّهُ لَا اِللَّهِ اِلاَّ اَنْتَ يَا حَنَّانُ يَا مَنَّانُ يَا ذَاالُجَلاَلِ وَ الْإِكْرَامِ يَا اِلْهِيُ وَ سَيِّدِي يَا حَيُّ يَاقَيُّوُمُ يَا كُرِيُمُ يَا غَنِيٌّ يَا حَيُّ لَآ اِلٰهَ اِلاَّ اَنْتَ يَا رَحُمٰنُ يَا رَحِيُمُ لاَ شَرِيُكَ لَكَ يَا اللهي وَ سَيّدِى لَكَ الْحَمُدُ شُكْرًا وَ لَكَ الْحَمُدُ شُكْرًا فَاسْتَجِبُ لِي فِي جَمِيْع مَا اَدُعُولَكَ بِهِ وَارُحَمُنِيُ مِنَ النَّارِ يَا اَرُحَمَ الرَّاحِمِيُنَ صَلَّى اللهُ عَلَى سَيّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ اللهِ. اَللَّهُمَّ اجُعَلْنِي مِنُ اَفْضَلِ عِبَادِكَ نَصِيبًا فِي كُلِّ خَيْرِ تَقْسِمُهُ فِي هَذِهِ الْغَدَاةِ مِنْ نُورِ تَهُدِى بِهِ اَوُ رَحُمَةٍ تُنُشِرُهَا اَوُ عَافِيَةٍ مُجَلِّلُهَا اَوُ رِزُقِ تَبُسُطُهُ اَوُ ذَنُبِ تَغُفِرُهُ اَوُ عَمَلٍ صَالِح تُوفِقُ لَهُ اَوْعُدُوِّ تَقُمَعُهُ اَوُ بَلَآءٍ تَصُرِفَهُ اَوُنَحُسِ تُحَوِّلُهِ اللِّي سَعَادَةٍ يَا اَرُحَمَ الرَّاحِمِيُنَ.

#### وَ كَانَ مِنُ دُعَايته عَلَيْهِ السَّلاَمُ فِي الْيَوُمَ السَّابِعَعَشُرَ بسُم اللَّهِ الرَّحَمٰنِ الرَّحِيْم

لَّا اِلٰهُ اِلاَّ اَنْتَ الْمُفَرِّجُ عَنُ كُلِّ مَكْرُوب لَآ اِللَّا اللَّهَ اِلاَّ اَنْتَ عِزُّ كُلِّ ذَلِيُل لاَ اِللَّهِ الاَّ أَنْتَ غِنى كُلِّ فَقِير لاَ إِلهُ إِلاَّ أَنْتَ قُوَّةَ كُلِّ ضَعِيفٍ لاَ إِلهُ إِلاَّ أَنْتَ كَاشِفُ كُلّ كُرُبَةٍ لَا اِلٰهَ اِلاَّ اَنْتَ قَاضِي كُلِّ حَاجَةٍ لَا اِلٰهَ اِلاَّ اَنْتَ وَلِيٌّ كُلِّ حَسَنَةٍ لَا اِللَّهِ اِلاَّ آنْتَ مُنْتَهِىٰ كُلِّ رَغَبَةٍ لَّا اِللَّهِ اللَّا ٱنْتَ دَافِعُ كُلِّ بَلِيَّةٍ لَّا اِللَّا ٱنْتَ عَالِمُ كُلّ خَفِيَّةٍ لَآ اِللَّ اللَّ انْتَ عَالِمُ كُلِّ سَرِيُرَةٍ لَآ اِللَّ اللَّ انْتَ شَاهِدُ كُلِّ نَجُولَى لَآ اِللَّ اللَّا آنْتَ كَاشِفُ كُلَّ بَلُوى لَآ إِلهُ إِلاَّ أَنْتَ كُلُّ شَيْءٍ خَاضِعٌ لَكَ لَآ إِلهُ إِلاَّ أَنْتَ كُلُّ شَيْءِ دَاخِرٌ لَكَ لَآ اِللَّ اللَّهُ إِلاَّ انْتَ كُلُّ شَيْءٍ مُشْفِقٌ مِنْكَ لَآ اِللَّ اللَّهَ الاَّ أَنْتَ كُلُّ شَيْءٍ ضَارِ عُ اِلَيُكَ لَا اِللَّ اللَّهَ اللَّا اَنْتَ كُلُّ شَيْءٍ رَاغِبٌ اِلَيُكَ لَااِللَّهَ اِلاَّ اَنْتَ كُلُّ شَيْءٍ رَاهِبٌ مِنْكَ لَآ اِللَّهِ اللَّا اَنْتَ كُلُّ شَيْءٍ قَآئِمٌ بِكَ لَآ اِللَّا اَنْتَ كُلُّ شَيْءٍ مَصِيرُهُ اِلَيُكَ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اَنْتَ كُلُّ شَيْءٍ فَقِيْرٌ اِلَيْكَ لَآ اِلٰهُ اِلاَّ اَنْتَ وَحُدَكَ لاَ شَرِيُكَ لَك اِلهًا وَاحِدًا اَحَدًا لَكَ الْمُلُكُ وَ لَكَ الْحَمُدُ اَنْتَ تُحْى وَ تُمِيْتُ وَ اَنْتَ حَيٌّ لاَّ تَمُوُتُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ لَآ اِللَّا اَنْتَ وَحُدَكَ لاَ شَرِيْكَ لَكَ اَحَدًا صَمَدًا لَمُ تَلِدُ وَلَمُ تُولَدُ وَ لَمُ يَكُنُ لَكَ كُفُوًا اَحَدٌ وَّ لَمُ تَتَّخِذُ صَاحِبَةً وَ لاَ وَلَدًا لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اَنْتَ قَبُلَ كُلَّ شَيْءٍ لاَ اِللهَ اِلاَّ اَنْتَ بَعْدَ كُلِّ شَيْءٍ لَآ اِللهَ اِلاَّ

آنُتَ يَبُقَىٰ رَبُّنَا وَ يَفُنَى كُلُّ شَيْءٍ آلدَّآئِمِ الَّذِي لاَ زَوَالَ لَكَ لَآ اِللَّ النَّ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لاَ تَاخُذُك سِنَةٌ وَّ لاَ نَوُمٌ قَآئِمًا بِالْقِسُطِ لَآ اِللَّهِ الاَّ أَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ الْعَدُلُ لَا اللهَ الاَّ ٱنْتَ بَدِيْعُ السَّمُواتِ وَ الْاَرُضِ وَ رَبُّ الْعَرُشِ الْعَظِيمِ الْحَنَّانُ الْمَنَّانُ ذُوا الْجَلاَلِ وَ الْإِكْرَامِ لَا اللهُ اللَّهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ لَا اللهَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ وَ سُبُحَانَ اللهِ رَبِّ السَّمُواتِ السَّبُعِ وَ رَبِّ الْاَرُضِيْنَ السَّبُعِ وَ مَا فِيهِنَّ وَ مَا بَيْنَهُنَّ وَ مَا تَحُتَهُنَّ وَ رَبِّ الْعَرُشِ الْعَظِيُمِ وَ الْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اَشُهَدُ اَنُ لَا اللهَ اللهُ وَحُدَهُ لاَ شَرِيُكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَ لَهُ الْحَمُدُ يُحْيَى وَ يُمِيُتُ وَ هُوَ حَيٌّ لاَ يَمُونُ بيَدِهِ الْخَيُرِ وَ هُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيُرٌ اَشُهَدُ اَنُ لَآ إِلَّهُ إِلاَّ اللهُ وَحُدَهُ لاَ شَرِيُكَ لَهُ إِلْهًا وَاحِدًا اَحَدًا صَمَدًا لَمُ يَتَّخِذُ صَاحِبَةً وَّ لاَ وَلَدًا وَ لَمُ يَكُنُ لَهُ كُفُوًا اَحَدٌ اَشُهَدُ اَنُ لَآ اِللَّهِ اللَّا اللهُ وَحُدَهُ لاَ شَرِيُكَ لَهُ شَهَادَةً اَرُجُوا بِهَا النِّجَاةَ مِنَ النَّارِ اَشُهَدُ اَنُ لاَ اِلهُ اللَّهُ وَحُدَهُ لاَ شَرِيُكَ لَهُ شَهَادَةً اَرُجُوا بِهَا الدُّخُولَ اِلَى الْجَنَّةِ اَشُهَدُ اَنُ لَآ اِللهَ اللَّهُ وَحُدَهُ لاَ شَرِيُكَ لَهُ مَا دَامَتِ الْجِبَالُ رَاسِيَةً وَ بَعُدَ زَوَالِهَا اَبَدًا اَشُهَدُ اَنُ لَآ اِللَّهَ اللَّهُ وَحُدَهُ لاَ شَرِيُك لَهُ مَا دَامَتِ الرُّورِ فِي جَسَدِى وَ بَعُدَ خُرُوجِهَا اَبَدًا اَشُهَدُ اَنُ لاَ اِللَّهِ اللَّهُ وَحُدَهُ لاَ شَرِيُكَ لَهُ عَلَى النَّشَاطِ قَبُلَ الْكَسَلِ وَ عَلَى الْكَسَلِ بَعُدَ النَّشَاطِ وَ عَلَى كُلِّ حَالٍ اَبَدًا اَشُهَدُ اَنُ لَآ اِللَّهِ اللَّهُ وَحُدَهُ لاَ شَرِيُكَ لَهُ عَلَى الشَّبَابِ قَبُلَ الْهِرَمِ وَ عَلَى الْهِرَمِ بَعُدَ الشَّبَابِ وَ عَلَى كُلِّ حَالِ اَبَدًا اَشُهَدُ اَنُ لَا اِللَّا اللهُ وَحُدَهُ لاَ شَرِيُكَ لَهُ عَلَى الْفَرَاغِ قَبُلَ الشُّغُلِ وَ عَلَى الشُّغُلِ بَعُدَ الْفَرَاغِ وَ عَلَى كُلِّ حَالِ اَبَدًا۔ اَشُهَدُ اَنُ لَا اِللَّهَ اِلاَّ اللهُ وَحُدَهُ لاَ شَرِيُكَ لَهُ مَا عَمِلَتِ الْيَدَانِ وَ مَا لَمُ تَعْمَلاً وَ عَلَى كُلِّ حَالِ اَبَدًا اَشُهَدُ اَنُ لَا إِلٰهَ اللَّهُ وَحُدَهُ لاَ شَرِيُكَ لَهُ مَا سَمِعَتِ الْأَذُنَانِ وَ مَا لَمُ تَسُمَعَا وَ عَلَى كُلِّ حَالِ اَبَدًا اَشُهَدُ اَنُ لاَ اِللَّهِ اللَّهُ اللهُ وَحُدَهُ لاَ شَرِيُكَ لَهُ مَا اَبُصَرَتِ الْعَيُنَانِ وَ مَا لَمُ تَبُصِرَا وَ عَلَى كُلِّ حَالِ اَبَدًا ٱشُهَدُ أَنُ لَا اللهَ اللهُ وَحُدَهُ لاَ شَرِيُكَ لَهُ مَا تَحَرَّكَ الِّلسَانُ وَ مَا لَمُ يَتَحَرَّكَ وَ عَلَى كُلِّ حَالِ اَبَدًا ----- اَشُهَدُ اَنُ لَآ اِللَّهَ اللَّهُ وَحُدَهُ لاَ شَريُكَ لَهُ قَبُلَ دُخُولِيُ قَبُرِيُ وَ بَعُدَ دُخُولِيُ قَبُرِيُ وَ عَلَى كُلّ حَالِ اَبَدًا اَشُهَدُ اَنُ لَآ اِللَّهُ اللهُ وَحُدَهُ لاَ شَرِيُكَ لَهُ فِي اللَّيُلِ إِذَا يَغُشٰى وَ فِي النَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى اَشُهَدُ اَنُ لَآ اِلله اِلاَّ اللهُ وَحُدَهُ لاَ شَرِيُكَ لَهُ فِي الْأَخِرَةِ وَ الْأُولَىٰ. اَشُهَدُ اَنُ لَآ اِللهَ اللهُ وَحُدَهُ لاَ شَرِيُكَ لَهُ شَهَادَةً اَدَّخِرُهَا لِهَوُلِ الْمُطَّلِعِ اَشُهَدُ اَنُ لَآ اِللَّهَ اللَّهُ وَحُدَهُ لاَ شَرِيُكَ لَهُ شَهَادَةَ الْحَقِّ وَكَلِمَةَ الْإِخُلاَصِ اَشُهَدُ اَنُ لَا اِللَّهَ اللَّهُ وَحُدَهُ لاَ شَرِيُكَ لَهُ شَهَادَةً يَشُهَدُ بِهَا سَمُعِيُ وَ بَصَرِى وَ لَحُمِيُ وَ دَمِيُ وَ شَعُرِى وَ بَشَرِىُ وَ مُخِيى وَ قَصَبِى وَ عَصَبِى وَ مَا تَسْتَقِلُّ بِهِ قَدَمَيَّ اَشُهَدُ اَنُ لَا اللهُ اللهُ اللهُ وَحُدَهُ لاَ شَرِيُكَ لَهُ شَهَادَةً اَرُجُوا اَنُ يُطُلِقَ اللهُ بِهَا لِسَانِيُ عِنْدَ خُرُوجِ نَفُسِي حَتَّى تَتَوَفَّانِيُ وَ قَدُ خَتَمَ بِخَيْرِ عَمَلِي اَمِيْنَ رَبَّ الْعَالَمِيْنَ ـ

## وَ كَانَ مِنُ دُعَآفِهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فِي الْيَوْمِ الثَّامِنُ عَشُرَ بسُم اللَّهِ الرَّحَمٰنِ الرَّحِيْم

لَّا اِللَّهُ اللَّهُ عَدَدَ رضَاهُ لَآ اِللَّهَ اللَّهُ عَدَدَ خَلُقِهِ لَآ اِللَّهَ اللَّهُ عَدَدَ كَلِمَاتِهِ لَآ اِللَّهِ اللَّهُ زِنَةَ عَرُشِهِ لَآ اِللَّهَ اللَّهُ مِلًّا سَمُوتِهِ وَ اَرُضِهِ لَآ اِللَّهَ اللَّهُ الْحَمِيُدُ الْمَجِيدُ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيْزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ لَآ اللهُ اللهُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الْعَلِيُّ الْوَفِيُّ الْوَاحِدُ الْاَحَدُ الْفَرْدُ الصَّمَدُ الْقَاهرُ لِعِبَادِهِ الرَّئُوفُ الرَّحِيْمُ لَآ اِللَّهَ اللَّهُ الْآوَلُ الْآخِرُ الظَّاهِرُ الْبَاطِنُ الْمُغِيْثُ الْقَرِيُبُ الْمُجِيُبُ لَا اِللَّهِ اللَّهُ الْغَفُورُ الشَّكُورُ اللَّطِيُفُ الْخَبِيْرُ لَا اِلَّهَ اللَّهُ الصَّادِقُ الْاَوَّلُ الْعَالِمُ الْاَعْلَى لَا اِللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الطَّالِبُ الْغَالِبُ النُّورُ الْجَلِيلُ لَآ اللهُ اللَّهُ اللَّهُ الْجَمِيْلُ الرَّازِقُ الْبَدِيْعُ الْمَبْتَدِعُ لَآ اِللَّهِ اللَّهُ الصَّمَدُ الدَّيَّانُ الْعَلِيُّ الْاَعُلَى لَآ الله إلاَّ اللهُ النَّهُ النَّحَالِقُ الْكَافِي الْبَاقِي الْمُعَافِي لَآ اللهُ اللهُ الْمُعِزُّ الْمُذِلُّ الْفَاضِلُ الُجَوَادُ الْكَرِيْمُ لَا اِلٰهَ اللَّا اللهُ الدَّافِعُ النَّافِعُ الرَّافِعُ الْوَاضِعُ لَا اِللَّهَ اللَّهُ الْحَنَّانُ الْمَنَّانُ الْبَاعِثُ الْوَارِثُ لَا إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ الْقَائِمُ الْدَّآئِمُ الرَّفِيْعُ الْوَارِثُ لَا إِلهُ إِلاَّ اللهُ الْقَآئِمُ الدَّآئِمُ الرَّفِيْعُ الْوَاسِعُ لَآ اِللَّهِ اللَّهُ الْغِيَاتُ الْمُغِينُ الْمُفَضِّلُ الْحَيُّ الَّذِي لاَ يَمُونُ لَا اللهَ إلاَّ اللهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْاَسُمَآءُ الْحُسُنَى يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَ هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ هُوَ اللَّهُ الْجَبَارُ فِي

دَيْمُوُمِيَّتِهِ فَلاَ شَيْءَ يُعَادِلُهُ وَ لاَ يَصِفُهُ وَ لاَ يُوَازِيُهِ وَ لاَ يَشْبِهُهُ لَيُسَ كَمِثُلِهِ شَيْءٌ وَ هُوَ اللهُ اَسْرَعُ الْحَاسِبِيْنَ وَ اَجُوَدُ الشَّهُ اَسْرَعُ الْحَاسِبِيْنَ وَ اَجُودُ اللهُ اَسْرَعُ الْحَاسِبِيْنَ وَ اَجُودُ اللهُ اَسْرَعُ الْحَاسِبِيْنَ وَ اَجُودُ اللهُ اَسْرَعُ الْحَاسِبِيْنَ وَ الطَّالِبِيْنَ الله وَجُهِهِ الْكَرِيْمِ اَسْتَلُك اللهُ فَضِلِيْنَ الله وَجُهِهِ الْكَرِيْمِ اَسْتَلُك بِمُنْتَهِى كَلِمَتِكَ التَّامَّةِ وَ بِعِزَّتِكَ وَ قُدُرَتِكَ وَ سُلُطَانِكَ وَ جَبَرُوتِكَ اَنْ تُصَلِّى عَلَى مُحَمَّدٍ وَ الله وَ اَنْ تَفْعَلَ بِي كَذَا وَكَذَا بِرَحْمَتِكَ يَآ اَرْحَمَ الرَّاحِمِيُنَ.

#### (127)

# وَ كَانَ مِنُ دُعَآفِهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فِي الْيَوْمِ التَّاسِعِ عَشْرَ بسُم اللَّهِ الرَّحَمٰنِ الرَّحِيْم

كُرُسِيُّهُ وَ كُلُّ شَيْءٍ اَحَاطَ بِهِ عِلْمُهُ وَ لَآ اِللهَ اللَّا اللهُ بِمَا هَلَّلَ اللهَ بِهِ كُرُسِيُّهُ وَ كُلُّ شَىءٍ اَحَاطَ بِهِ عِلْمُهُ وَ سُبُحَانَ اللهِ بِمَا سَبِّحَ اللهَ بِهِ كُرُسِيُّهُ وَ كُلُّ شَيْءٍ اَحَاطَ به عِلْمُهُ وَ اللَّهُ اَكْبَرُ بِمَا كَبَّرَ اللهَ بِهِ كُرُسِيُّهُ وَ كُلُّ شَيْءٍ اَحَاطَ بِهِ عِلْمُهُ وَ الْحَمُدُ لِلَّهِ بِمَا حَمِدَ اللَّهُ بِهِ بِحَارُهُ وَمَا فِيُهَا وَ اللَّهُ اَكُبَرُ بِمَا كَبَّرَ اللهُ بِهِ بِحَارَةُ وَمَا فِيُهَا وَ الُحَمُدُ لِلَّهِ مُنْتَهِىٰ عِلْمِهِ وَ مَبُلَغَ رضَاهُ وَ مَا لاَ نَفَادَ لَهُ وَ لاَ اِلهُ اللَّهُ مُنْتَهٰى عِلْمِهِ وَ مَبُلَغَ رِضَاهُ وَ مَا لاَ نَفَادَ لَهُ اَللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ ال مُحَمَّدٍ وَارُحَمُ مُحَمَّدًا وَّ الَ مُحَمَّدٍ وَ بَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ الَ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيُتَ وَ بَارَكُتَ وَ تَرَحَّمُتَ عَلَى اِبُراهِيُمَ وَ ال اِبُراهِيُمَ اِنَّكَ حَمِيُدٌ مَجِيُدٌ اَللَّهُمَّ اِنِّي اَسُئَلُكَ عَلَى آثَر تَحْمِيُدِكَ وَ تَهُلِيُلِكَ وَ تَسُبِيُحِكَ وَ الصَّلواةُ عَلَى مُحَمَّدٍ نَبيَّكَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ الَّهِ أَنْ تَغُفِرَ لِيمُ ذُنُوْبِي كُلُّهَا صَغِيْرَهَا وَ كَبِيْرَهَا سِرَّهَا وَ عَلاَ نِيَتَهَا مَا عَلِمُتُ مِنْهَا وَ مَا لَمُ اَعُلَمُ وَ مَا اَحْصَيْتَهُ وَ حَفِظْتَهُ وَ نَسَيْتُهُ اَنَا مِنُ نَفْسِي يَا اللهُ يَا اَللَّهُ يَا اَللَّهُ يَا رَحُمْنُ يَا رَحُمْنُ يَا رَحُمْنُ يَا رَحِيْهُ يَا رَحِيْهُ يَا رَحِيْهُ المِيْنَ يَا رَبّ الُعَالَمِينَ۔

# وَكَانَ مِنْ دُعَآفِهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فِي الْيَوْمِ الْعِشُرِيْنَ بسُم اللَّهِ الرَّحَمٰنِ الرَّحِيْم

اَللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ ال مُحَمَّدٍ وَارُحَمُ مُحَمَّدًا وَ ال مُحَمَّدٍ وَّ بَارِكَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَال مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ وَ بَارَكُتَ وَ تَرَ حَّمُتَ عَلَى اِبْرَاهِيْمَ وَ ال اِبُرَاهِيُمَ اِنَّكَ حَمِيُدٌ مَّجِيُدٌ صَلَواةً تُبَلِّغُنَا بِهِ رضُوَانَكَ وَ جَنَّتَكَ وَ تَنُجُوا بِهَا مِنُ سَخَطِكَ وَ النَّارِ اَللَّهَمَّ ابُعَتُ نَبيَّنَا مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ الِهِ مَقَامًا مَحُمُودًا يَغُبِطُهُ بِهِ الْآوَّلُونَ وَ الْأَخِرُونَ اَللَّهُمَّ صَلّ وَ سَلِّمُ عَلَيْهِ وَ عَلَى الِهِ وَاخْصُصُهُ بَافُضَل قِسَم الْفَضَآئِل وَ بَلِّغُهُ اَفُضَلَ السُّودَدِ وَ مَحَلَّ الْمَكَرَّمِينَ اَللَّهُمَّ اخُصُصُ مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ اللهِ بِالذِّكْرِ الْمَحْمُودِ وَالْحَوْضِ الْمُورُودِ اَللُّهُمَّ شَرِّفُ بُنُيَانَهُ وَ عَظِّمُ بُرُهَانَهُ وَاسُقِنَا بِكَاسِهِ وَ اَوُرِدُنَا حَوُضَهُ وَاحُشُرُنَا فِي زُمُرَتِهِ غَيْرَ خَزَايَا وَلاَنَادِمِيُنَ وَلاَ شَاكِيُنَ وَلاَ مُبَدِّلِيُنَ وَلاَ نَالِثِيُنَ وَلاَ مُرتَابِيْنَ وَلاَ جَاحِدِيُنَ وَلاَ مَفُتُونِيُنَ وَ لاَ ضَآلِينَ وَلاَ مُضِلِّيُنَ قَدُ رَضِيُنَا الثَّوَابَ وَ امِنَّا الْعِقَابَ نُزُلاً مِنُ عِنُدَكَ إِنَّكَ آنُتَ الْعَزِيْزُ الْوَهَّابُ اَللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى مُحَمَّدٍ صلَّ اللهُ عَلِيهِ وَ اللهِ اِمَامِ الْخَيْرِ وَ قَائِدِ الْخَيْرِ وَ عَظِّمُ بَرَكَتَهُ عَلَى جَمِيْعِ الْعِبَادِ وَ الْبِلاَدِ وَالدُّو آبِّ وَالشَّجَرِيَا اَرُحَمَ الرَّاحِمِيُنَ اَللَّهُمَّ اَعُطِ مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وَ الله مِنُ كُلِّ نِعُمَةٍ اَفُضَلَ تِلُكَ النِّعَمَةِ وَ مِنُ كُلِّ يُسُرِ اَفُضَلَ ذَٰلِكَ الْيُسُرِ وَ مِنُ كُلّ

عَطَآءٍ اَفْضَلَ ذَٰلِكَ الْعَطَآءِ وَ مِن كُلِّ قِسُم اَفْضَلَ ذَٰلِكَ الْقِسُم حَتَّى لاَ يَكُونَ آحَدٌ مِنُ خَلَقِكَ ٱقُرَبَ مِنُكَ مَحَلاًّ وَلاَ ٱذُطْى عِنْدَكَ مُنْزِلَةً وَلاَ ٱقُرَبَ مِنْكَ وَ سِيُلَةً وَلاَ اَعُظَمَ فَدَيُكَ شَرَفًا وَلاَ اَعُظَمَ عَلَيْكَ قَدَرًا وَلاَ شَفَاعَةً مِنُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ اللهِ فِي بَرُدِ الْعَيْشِ وَالرَّوْحِ وَ قَرَارِ النَّعُمَةِ وَ مَنْتَهِى الْفَضِيلَةِ وَ سُوُدَدِ الْكَرَامَةِ وَ رَجَآءِ الطُّبَانِيُنَةِ وَ مُنَى الشَّهَوَاتِ وَلَهُو اللَّذَّاتِ وَ بَهُجَةٍ لاَ يُشْبِهُهَا بَهَجَاتُ الدُّنْيَا اَللَّهُمَّ اتِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ الِّهِ الْوَسِيلَةَ وَ اعْطِهِ الرَّفُعَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَاجُعَلُ فِي الْآعُلَيْنَ دَرَجَتُهُ وَ فِي الْمُصْطَفَيْنَ مَحَبَّتَهُ وَ فِي الْمُقَرَّبَيْنَ كَرَامَتَهُ وَنَحُنُ نَشُهَدُ لَهُ آنَّهُ قَدُ بَلَّغَ رِسَالَتَكَ وَ نَصَحَ لِعِبَادِكَ وَ تَلَى ايَاتِكَ وَ اَقَامَ حُدُو دِكَ وَ صَدَعَ بِاَمُرِكَ وَ اَنْفَذَ حُكُمَكَ وَ وَفَى بِعَمُدِكَ وَ جَاهَد َ فِيُ سَبِيُلِكَ وَ عَبَدَكَ مَخُلِصًا حَتَّى اتَّهُ الْيَقِيُنُ وَ اَنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ اللهِ اَمُرَ بطَاعَتِكَ وَأُتَمَرَبِهَاوَ نَهِى عَنُ مَعُصِيَتِكَ وَ أَنْتَهِى عَنُهَا وَ وَالَّى وَلِيَّكَ بِالَّذِي تُحِبُّ أَنُ تُوَالِيتَهُ وَ عَادِٰى عُدُوَّكَ بِالَّذِي تُحِبُّ أَنُ تُعَادِيَهُ فَصَلَوَاتُكَ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ اللهِ إِمَامِ الْمُتَّقِينَ وَ خَاتَمِ النَّبِيِّينَ وَ سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ وَ رَسُولِكَ يَا رَبَّ الْعَالَمِيُنَ اَللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ ال مُحَمَّدٍ فِي اللَّيُلِ إِذَا يَغُشِي اَللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ ال مُحَمَّدٍ فِي النَّهَارِ اِذَا تَجَلَّى وَ صَلَّ عَلَيْهِ فِي الْأَخِرَةِ وَالْأُولَىٰ وَ اَعُطِهِ الرَّضَا وَ زِدُهُ بَعُدَ الرَّضَا اَللَّهُمَّ اَقِرَّ عَيُنَ نَبيَّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ اللهِ بِمَنُ يَتُبِعُهُ مِنُ أُمَّتَهُ وَ اَزُوَاجِهِ وَ ذُرِّيَّتِهِ وَ اَصْحَابِهِ

وَاجُعَلْنَا وَ اَهُلَ بَيْتِهِ وَ اُمَّتِهِ جَمِيْعًا وَاَهُلَ بُيُوْتِنَا وَ مَنُ اَوْجَبُتَ حَقَّهُ عَلَيْنَا الْاَحْيَآءِ مِنْهُمُ وَالْاَمُوَاتِ مِمَّنُ قَوَّتُ بِهِ عَيْنَهُ اَللَّهُمَّ وَ اَقُررُعُيُونَنَا جَمِيُعًا بِرُؤْيَتِهِ ثُمَّ لاَ تُفَرِّقُ بَيُنَنَا وَ بَيُنَهُ اَللُّهُمَّ وَ اَوُ رِدُنَا حَوُضَهُ وَ اَسُقِنَا بِكَاسِهِ وَ احْشُرُنَا فِي زُمُرَتِهِ وَ تَحُتَ لَوَائِهِ وَ لاَ تَحُرمُنَا مُرَافَقَتَهُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيُرٌ وَالصَّلُوةُ وَالسَّلاَمُ عَلَيْهِ وَ عَلَى الِهِ الطَّيّبيُنَ الْآخُيَارِ وَ رَحْمَةُ اللهِ وَ بَرَكَاتَهُ اللَّهُمَّ رَبّ الْمَوُتِ وَالْحَيوٰةِ وَ رَبَّ السَّمٰوٰتِ وَالْآرُض وَ رَبَّ الْعَالَمِيُنَ رَبَّنَا وَ رَبَّ الْبَاءِ نَا الْاَوَّلِيُنَ اَنْتَ الْاَحَدُ الصَّمَدُ لَمُ تَلِدُ وَلَمُ تُولَدُ وَلَمُ يَكُنُ لَكَ كُفُوًا اَحَدٌ مَلَكُتَ الْمُلُوكُ بِقُدُرَتِكَ وَاسْتَعْبَدُتَ الْاَرُبَابَ بِعِزَّتِكَ وَ سُدَّتَ الْعَظَمَآءِ بِجُودِكَ وَ بَدَّدُتَ الْاَشُرَافَ بِتَجَبُّركَ وَ هَدَدُتَ الْجَبَالَ بِعَظَمَتِكَ وَاصُطَفَيْتَ الْفَخُرَ وَالْكِبُرِيَآءِ لِنَفْسِكَ وَ اَقَامَ الْحَمُدُ وَالثَّنَآءُ عِنْدَكَ وَ مَحَلَّ الْمَجُدِ وَالْكَرَم لَك فَلاَ يَبْلُغُ شَيُءٌ مَبُلَغَكَ وَلاَ يَقُدِرُ اَحَدٌ قُدُرَتَكَ اَنْتَ جَارُ الْمُسْتَجِيرِيْنَ وَلَجَآءُ اللَّاجِيْنَ وَ مُعْتَمَدُ الْمُؤْمِنِيْنَ وَ سَبِيلٌ حَاجَةِ الطَّالِبِيْنَ اَللَّهُمَّ اِنِّي اَسُئَلُك اَنُ تَصُرِفَ عَنِّي فِتُنَةَ الشَّهُواتِ وَ اَسْئَلُكَ اَنُ تَرُحَمَنِي وَ تُثَبَّتْنِي عِنْدَ كُلِّ فِتُنَةٍ مُضِلَّةٍ أَنْتَ مَوُضِعُ شَكُولى وَ مَسْئَلَتِي لَيْسَ مِثْلَكَ أَحُدٌ وَلاَ يَقُدِرُ قُدُرَتَكَ أَحَدٌ ٱنْتَ ٱكُبَرُ وَ اَجَلُّ وَ ٱكُرَمُ وَ اَعَزُّ وَ اَعُلَى وَ اَعْظَمُ وَ اَشُوَفُ وَ اَمْجَدُ وَ اَكُرَمُ مِنُ آنُ يَقُدِرَ الْخَلاَئِقُ كُلُّهُمُ عَلَى صِفَتِكَ أَنْتَ كَمَا وَ صَفْتَ نَفُسَكَ يَا مَالِكِ يَوُم الدِّيُنِ اَللَّهُمَّ اِنِّي اَسُئَلُكَ بِكُلِّ اِسْمِ هُوَلَكَ تُحِبُّ اَنُ تُدُعَى بِهِ وَ بِكُلِّ دَعُوَةٍ

دَعَاكَ بِهَا اَحَدٌ مِنُ خَلُقِكَ مِنَ الْآوَّلِيْنَ وَالْآخِرِيْنَ فَاسْتَجَبْتَ لَهُ بِهَا اَنُ تَغُفِرُلِي 
ذُنُو بِي كُلَّهَا قَدِيْمَهَا وَ حَدِيْتُهَا صَغِيْرَهَا وَ كَبِيْرَهَا سِرَّهَا وَ عَلاَنِيَتَهَا مَا عَلِمُتَ 
مِنْهَا وَمَا لَمُ اَعُلَمُ وَمَا اَحُصَيْتَهُ عَلَى مِنْهَا وَ اَنْتَ حَفِظُتَهُ وَ نَسِيْتُهُ اَنَا مِنُ نَفُسِي 
مِنْهَا وَمَا لَمُ اَعُلَمُ وَمَا اَحُصَيْتَهُ عَلَى مِنْهَا وَ اَنْتَ حَفِظُتَهُ وَ نَسِيْتُهُ اَنَا مِنُ نَفُسِي 
اللَّهُمَّ اعْفِرُلِي وَ ارْحَمُنِي وَ تُبُ عَلَى إِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ يَآ اَرْحَمَ 
اللَّهُمَّ اعْفِرُلِي وَ ارْحَمُنِي وَ تُبُ عَلَى إِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ يَآ اَرْحَمَ 
اللَّهُمَّ اعْفِرُلِي وَ ارْحَمُنِي وَ تُبُ عَلَى إِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ يَآ اَرْحَمَ 
اللَّهُمَّ اعْفِرُلِي وَ ارْحَمُنِي وَ تُبُ عَلَى إِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ يَآ اَرْحَمَ

#### ()EE)

## وَكَانَ مِنْ دُعَاثِهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فِي الْحَادِي عِشْرِيْنَ بسُم اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْم

اللهُمَّ الْجَعَلْنِيُ مِنَ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُونَ بِالْعَيْبِ وَ يُقِيْمُونَ الصَّلُوةَ وَ مِمَّا رَزَقُنَاهُمُ يُنْفِقُونَ وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُهُتَدِيْنَ وَلَقِّنِي الْكَلِمَاتِ الَّتِيُ لَيْفِقُونَ وَاجْعَلْنِي عَلَيْ هُدًى وَّاجْعَلْنِي مِنَ الْمُهُتَدِيْنَ وَلَقِّنِي الْكَلِمَاتِ الَّتِي لَقَنْهُ الْقَالَةِ الدَّهِ فَتُبُتَ عَلَيْهِ إِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ اللهُمَّ الجُعَلْنِي مِمَّنُ يُقِيمُ الشَّهُمَ الْجُعَلِنِي مِمَّ النَّهُمَّ الْجُعَلُنِي مِمَّ اللهُمَّ الْجُعَلُنِي وَالصَّبُو الصَّلُوةِ وَاجْعَلُنِي مِنَ الَّذِينَ لاَ خَوْقَ عَلَيْهِمُ وَلاَ هُمُ يَحْزَنُونَ اللهُمَّ اجْعَلُنِي وَاجْعَلُنِي مِنَ اللهُمَّ الْجُعُلُنِي مِنَ الْخُونَ وَاجْعَلُنِي مِنَ الطَّالِوقِ وَاجْعَلُنِي مِنَ اللهُمَّ وَلاَ هُمُ يَحْزَنُونَ اللهُمَّ الْجُعَلِي وَالسَّلُوةِ وَاللَّهُمَّ اللهُمَّ الْجُعَلُنِي مِنَ اللهُمَّ اللهُمَّ الْجُعَلُنِي مِنَ الطَّلِمِينَ اللهُمَّ وَلاَ اللهُمَّ وَالْمَعَلِي مِنَ الطَّلِمِينَ اللّهُمَّ الْجُعُونَ وَاجْعَلُ عَنَ الطَّلِمِينَ اللّهُمَّ الْجُعُونَ وَاجْعَلُ عَلَي مِنَ الطَّلِمِينَ اللّهُمَّ الْجُعُونَ وَاجْعَلُنِي مِنَ الطَّلِمِينَ اللّهُمَّ الْجُعُونَ وَاجْعَلُنِي مِنَ الطَّلِمِينَ اللّهُمَّ الْجُعُلُنِي وَاللّهُ اللّهُ الْمُقَولِ الثَّابِي مِنَ الطَّلِمِينَ اللّهُمُ الْمُعَلِي وَاللّهُ اللّهُ الْمُ الْمُعَلِي مِنَ الطَّلِمِينَ اللّهُمَّ الْمُعَلِي مِنَ الطَّلِمِينَ اللّهُمَّ الْمُعَلِي مَنَ الطَّلِمِينَ اللّهُمُ الْمُلْكِكُمُ طَلِيمِينَ اللّهُمُ الْمُلْكِكُمُ طَلِيمُ الْمُلْكِمُ الْمُلْكِكُمُ طَلِيمُ الْمُلْكِمُ اللْمُلْكِمُ اللّهُ الْمُلْكِمُ الْمُلْكِمُ الْمُلْكِمُ الْمُلْكِمُ الْمُلْكِمُ اللّهُ الْمُلْكِمُ اللّهُ الْمُلْكِمُ

كُنْتُمُ تَعْمَلُوْنَ اَللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ الَّذِيْنَ صَبَرُوا وَ عَلَى رَبِّهِمُ يَتَوَكَّلُوْنَ اَللَّهُمَّ اتِنِيُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَ فِي الْأَخِرَةِ حَسَنَةً وَ قِنِي عَذَابَ النَّارِ وَاجْعَلْنِي مِنَ الَّذِيْنَ اتَّقَوُا وَالَّذِيْنَهُمُ مُحُسِنُونَ سُبُحَانَكَ إِنِّي كُنُتُ مِنَ الظَّلِمِيْنَ، فَاسْتَجَبُ لِيُ وَ نَجْنِيُ مِنُ النَّارِ يَا اَرُحَمَ الرَّاحِمِيْنَ اللَّهُمَّ وَ اجْعَلْنِي مِنَ الْمُحُسِنِيُنَ الَّذِيْنَ إِذَا ذُكِرَ اللهُ وَ جَلَتُ قُلُوبُهُمُ وَ الصَّابِرِيْنَ عَلَى مَا أَصَابَهُمُ وَ الْمُقِيُمِي الصَّلُوةَ وَ مِمَّا رَزَقُنهُمُ يُنفِقُونَ، اَللَّهُمَّ اجُعَلْنِي مِنَ الَّذِيْنَ هُمُ فِي صَلْوتِهِمُ خَاشِعُونَ وَ الَّذِيْنَهُمُ عَنِ اللَّغُو مُعُرضُونَ وَالَّذِيْنَهُمُ لِلزَّكُوةِ فَاعِلُونَ وَ الَّذِيْنَهُمُ لِفُرُوجِهمُ حَافِظُوُنَ اِلاَّ عَلَى اَزُوَاجِهِمُ اَوُمَا مَلَكَتُ اَيُمَانَهُمُ فَاِنَّهُمُ غَيْرُ مَلُوْمِيْنَ اَللَّهُمَّ وَاجْعَلْنِي مِنَ الَّذَيْنَهُمُ لِآمَانَاتِهِمُ وَ عَهُدِهمُ رَاعُوْنَ وَالَّذِيْنَهُمُ بِشَهَادَاتِهمُ قَائِمُونَ وَالَّذِينَهُمُ عَلَى صَلُوتِهِمُ يُحَافِظُونَ اَللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ الوَارِثِينَ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرُدَوْسَ هُمُ فِيُهَا خَالِدُونَ وَالَّذِينَهُمُ مِنْ خَشْيَتِكَ مُشْفِقُونَ اَللَّهُمَّ إِنَّك جَعَلْتَنِيُ مِنَ الَّذِيْنَهُمُ بِايُاتِكَ يُؤْمِنُونَ وَالَّذِيْنَهُمُ بِرَبِّهِمُ لاَ يُشُرِكُونَ فَاجْعَلْنِي مِنَ الَّذِيْنَ يُؤْتُونَ مَا اَتَوُا وَ قُلُوبُهُمُ وَجَلَةٌ اَنَّهُمُ اِلَّى رَبِّهِمُ رَاجِعُونَ اَللَّهُمَّ اجُعَلَنِي مِنَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرِاتِ وَهُمُ لَهَا سَابِقُونَ اَللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِن حِزُبِكَ فَاِنَّ حِزُبَكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اللُّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنْ جُنُدِكَ فَإِنَّ جُنُدَكَ هُمُ الْغَلِبُونَ اللُّهُمَّ اسُقِنِيُ مِنَ الرَّحِيُقِ الْمَخْتُومِ خِتَامُهُ مِسُكُ وَ فِي ذَٰلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ اَللُّهُمَّ اسُقِنِيُ مِنُ تَسُنِيُمٍ عَيُنًا يَشُرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ اَللُّهُمَّ اِنِّي ظَلَمُتُ نَفُسِيُ وَ

إِلاَّ تَغُفِرُلِى وَ تَرُحَمُنِى اَكُنُ مِنَ الْخَاسِرِيُنَ. اَللَّهُمَّ سُقُ إِلَىَ التَّيُسِيْرِ بَعُدَ التَّعَسِيْرِ وَ اَنُ تَجُعَلُ لِى اَجُرًا غَيْرَ مَمُنُونِ رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعُنَا مُنَادِنًا يُنَادِى لِلْإِيُمَانَ اَنُ امِنُوا بِرَبِّكُمُ فَامُنَّا رَبَّنَا فَاعُفِرُ لَنَا ذُنُوبَنَا وَ كَفِّرُ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَ تَوَفَّنَا مَعَ الْاَبُرَارِ رَبَّنَا وَ التِنَا مَا وَ عَدْتَنَا عَلَى رُسُلِكَ وَ لاَ تُخْزِنَا يَوُمَ الُقِيْمَةِ إِنَّكَ لاَ تُخُلِفُ الْمِيْعَادَ اللَّهُمَّ ارْفَعُ عِنْدَكَ دَرَجَةً وَ رِزْقًا كَرِيْمًا اللَّهُمَّ اجْعَلْنِى مِنَ الَّذِيْنَ يَصِلُونَ مَا اَمَرَ اللهُ بِهِ اَنْ يُوصَلَ يُومُ اللَّهُمَّ ارْفَعُ عِنْدَكَ دَرَجَةً وَ رِزْقًا كَرِيْمًا اللَّهُمَّ اجْعَلْنِى مِنَ الَّذِيْنَ عَمِلُونَ مَا اَمَرَ اللهُ بِهِ اَنْ يُوصَلَ يُومُونَ بِعَهُدِكَ وَلاَ يَنْقُضُونَ الْمِثَاقَ وَ مِنَ الَّذِينَ يَصِلُونَ مَا اَمَرَ اللهُ بِهِ اَنْ يُوصَلَ وَيَخُشُونَ رَبَّهُمُ وَ يَخَافُونَ سُوْءَ الْحِسَابِ اللَّهُمَّ اجْعَلْنِى مِنَ الَّذِينَ صَبَرُوا وَ يَخُونُ وَ اللَّهُمُ وَ يَخَافُونَ سُوْءَ الْحِسَابِ اللَّهُمَّ اجْعَلْنِى مِنَ الَّذِينَ صَبَرُوا الْمَالِقَ وَ الْفَعُولُ مَا اللَّهُمَّ اجْعَلْنِى مِنَ الَّذِينَ عَمِنَ اللَّهُ مِ اللَّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْلُ مَنَ اللَّذِينَ عَمِرُوا وَ عَلاَئِينَةً وَ يَدُنَ اللهُمُ الْمَا وَالْوَا وَ عَلاَئِيةً وَ يَدُنَ اللّهُ مَ اللَّهُ مَا اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا وَ الْتَنَا فِى الدُّنِيَ وَمُ لَى اللَّهُ الْمُ اللَّهُ وَقِينَا عَذَابَ النَّارِ.

#### (120)

## وَ كَانَ مِنُ دُعَاثِهِ عَلَيهِ السَّلاَمُ فِي يَوْمِ الثَّانِيُ الْعِشرونَ بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَللَّهُمَّ اجُعَلْنِي مِمَّنُ يَلُقَاكَ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّلِحْتِ وَ مَنُ اَسُكَنَتُهُ الدَّرَجْتِ اللَّهُمَّ اجُعَلْنِي مِمَّنُ يَذُكُرُ وَ الْعُلَى فِي جَنِّتِ عَدُنِ تَجُرِي مِنْ تَحْتِهَا الْآنُهٰرُ اَللَّهُمَّ اجُعَلْنِي مِمَّنُ يَذُكُرُ وَ الْعُلَى فِي جَنْنِ الْعَافِرِيُنَ وَ اَرُحَمَ الرَّاحِمِيُنَ يَقُولُ رَبَّنَا امَنَّا فَاغْفِرُلَنَا وَارُحَمُنَا وَ اَنْتَ خَيْرُ الْغَافِرِيُنَ وَ اَرُحَمَ الرَّاحِمِيُنَ اللَّهُمَّ اجْعَلَٰنِي مِنْ عِبَادِكَ الَّذِيُنَ يَمُشُونَ عَلَى الْاَرْضِ هَوْنًا وَ إِذَا خَاطَبَهُمُ اللَّهُمَّ الْحَعَلَٰنِي مِنْ عِبَادِكَ الَّذِينَ يَمُشُونَ عَلَى الْاَرْضِ هَوْنًا وَ إِذَا خَاطَبَهُمُ

الُجَاهِلُونَ قَالُوا سَلاَمًا وَالَّذِينَ يَبِيُتُونَ لِرَبِّهِمُ سُجِّدًا وَ قِيَامًا وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصُرِفُ عَنَّا عَذَابَ جِهَنَّمَ إِنَّ عَذَّابَهَا كَانَ عَرَامًا إِنَّهَا سَآئَتُ مُسَقَرًّاوَّ مُقَامًا وَالَّذِيْنَ اِذَا اَنْفَقُوا لَمُ يُسُرِفُوا وَلَمُ يَقُتُرُو وَكَانَ بَيْنَ ذَٰلِكَ قَوَامًا وَالَّذِيْنَ لا يَدُعُونَ مَعَ اللهِ إِلهًا اخَرَ وَلاَ يَقُتُلُونَ النَّفُسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلاَّ بِالْحَقّ وَلاَ يَزُنُونَ وَ مَنُ يَّفُعَلُ ذَٰلِكَ يَلُقَ اَثَامًا يُضَاعَفُ لَهُ الْعَذَابُ يَوُمَ الْقِياْمَةِ وَ يَخُلُدُ فِيُهِ مُهَانًا وَالَّذِيُنَ لاَ يَشُهَدُوُنَ الزُّورَ وَ إِذَا مَرُّوا بِاللَّغُو مَرُّوا كِرَامًا وَالَّذِيْنَ اِذَا ذُكِّرُوا بِايَاتِ رَبِّهِمُ لَمُ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَ عُمْيَانًا اَللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ الَّذِيْنَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبُ لَنَا مِنُ اَزُوَاجِنَا وَ ذُرِّيَاتِنَا قُرَّة اَعُيُن وَاجُعَلُنَا لِلْمُتَّقِيُنَ اِمَامًا اَللُّهُمَّ اجْعَلْنَا مِنَ الَّذِيْنَ يُجُزَوُنَ الْغُرُفَةَ بِمَا صَبَرُوا وَ يُلَقُّونَ فِيُهَا تَحِيَّةً وَ سَلاَمًا اَللُّهُمَّ اجُعَلْنِيُ مِنَ الَّذِيُنَ تُحِلُّهُمُ دَارَالُمُقَامَةِ مِنُ فَضُلِكَ لاَ يَمَسُّهُمُ فِيهَا نَصَبٌ وَلاَ يَمَسُّهُمْ فِيُهَا لَغُوبٌ اَللُّهُمَّ اجُعَلْنِي فِي جَنَّاتِ النَّعِيْمِ فِي جَنَّتٍ وَ عُيُون تَجُرى مِنُ تَحْتِهَا الْاَنُهٰرُ اَللَّهُمَّ اجُعَلُنِيُ فِي جَنَّتِ النَّعِيْمِ فِي جَنَّتٍ وَ نَهَرِ فِي مَقُعَدِ صِدُق عِنْدَ مَلِيُكٍ مُقُتَدِر اللَّهُمَّ وَقِنِي شَرَّنَفُسِي وَاغُفِرُلِي وَالْوَالِدَيُّ وَ لِمَن دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَ لِلْمُؤْمِنِيُنَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ وَلاَ تَزدِ الظَّالِمِيُنَ الاَّ تَبَارًا رَبَّنَا اغُفِرُلِيُ وَلِوَالِدَى وَ لِلْمُؤْمِنِيُنَ يَوُمَ يَقُومُ الْحِسَابُ اَللَّهُمَّ اغْفِرُلَنَا وَلِآخُوانِنَا الَّذِيْنَ سَبَقُونَا بِالْإِيْمَانِ وَلاَ تَجْعَلُ فِي قُلُوبِنَا غِلاًّ لِلَّذِيْنَ امْنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَئُونَ رَجِيهُ اللَّهُمَّ وَاجْعَلْنَا مِنَ الَّذِينَ يُوفُونَ بِالنَّذُرِ وَ يَخَافُونَ يَوُمًا كَانَ شَرُّهُ

مُسْتَطِيُرًا اَللَّهُمَّ اجْعَلْنَا مِمَّنُ يُطُعِمُ الطَّعَامَ عَلَى حُبَّهِ مِسْكِينًا وَ يَتِيُمًا وَ اَسِيُرًا إِنَّمَا نُطُعِمُكُمُ لِوَجُهِ اللهِ لاَ نُرِيُدُ مِنْكُمُ جَزَآءً وَ لاَ شُكُورًا إِنَّا نَحَافُ مِنُ رَبَّنَا يَوُمًا عَبُوسًا قَمُطَرِيْرًا اَللَّهُمَّ فَوَقِّنِي شَرَّ ذلِك الْيَوُمَ كَمَا وَ قَيْتَهُمُ وَ لَقِّنِي نَضُرَةً وَ سُرُورًا وَاجُزِنِيُ جَنَّةً وَّ حَرِيُرًا اَللَّهُمَّ وَاجُعَلْنِيُ مِنَ الْمُتَّكِئِيُنَ فِي الْجَنَّةِ عَلَى الْارَآئِكِ لاَ يَرَوُنَ فِيُهَا شَمْسًا وَ لاَ زَمْهَرِيُرًا وَ دَآنِيَةً عَلَيُهِمُ ظِلاَلُهَا وَ ذُلِّلَتُ قُطُونُهُمَا تَذُلِيُلاً وَ يُطَافُ عَلَيُهِمُ بِالْنِيَةِ مِنُ فِضَّةٍ وَ اَكُوَابِ كَانَتُ قَوَارِيُرَ قَوَارِيُرَ مِنُ فِضَّةٍ قَدَّرُوهَا تَقُدِيُرًا وَ يُسْقَوُنَ فِيُهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنُجَبِيُلاً اَللُّهُمَّ وَاسُقِنِيُ كَمَا سَقَيْتَهُمُ شَرَابًا طَهُوُرًا وَّ حَلِّنِي كَمَا حَلَّيْتَهُمُ اَسَاوِرَ مِنُ فِضَّةٍ وَ ارُزُقْنِي كَمَا رَزَقْتَهُمُ سَعُيًا مَشُكُورًا رَبَّنَا لاَ تُز عُ قُلُوبَنَا بَعُدَ اِذُ هَدَيْتَنَا وَ هَبُ لَنَا مِنُ لَّدُنُكَ رَحُمَةً إِنَّكَ آنُتَ الْوَهَّابُ وَاجْعَلْنِي مِنَ الصَّابِرِيُنَ وَ الصَّادِقِيُنَ وَ الْفَانِتِيُنَ وَ الْمُنْفِقِيُنَ وَ الْمُسْتَغُفِرِيُنَ بِالْآسُحَارِ رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذُنَا إِنْ نَسِيُنَا اَوُ ٱخُطَاْنَا رَبَّنَا وَ لاَ تَحْمِلُ عَلَيْنَا اِصُرَّاكَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِيْنَ مِنُ قَبُلِنَا رَبَّنَا وَ لاَ تُحَمِّلُنَا مَا لاَ طَاقَةً لَنَا بِهِ. وَاعُفُ عَنَّا وَ اغْفِرُ لَنَا وَارُحَمْنَا ٱنْتَ مَوُلْنَا فَٱنْصُرُنَا عَلَى الْقَوُمِ الْكَافِرِيُنَ اَللَّهُمَّ اِنِّي اَسْئَلُكَ اَنُ تَخْتَمَ لِي بِصَالِحِ الْاَعْمَالِ وَ اَنُ تُعُطِيَنِيُ الَّذِي سَاَلُتُكَ يَا كَرِيُمُ الْفِعَالِ سُبُحَانَ رَبِّ الْعِزَّةِ لَهُ دَعُوَةُ الْحَقّ وَ الَّذِيْنَ يَدُعُونَ مِنُ دُونِهِ لاَ يَسُتَجِيُبُونَ لَهُمُ بِشَيْءٍ اِلاَّ كَبَاسِطِ كَفَّيُهِ اِلَى الْمَآءِ لِيَبُلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ وَمَا دُعَآؤُ الْكَافِرِيُنَ اِلاَّ فِي ضَلاَلِ وَ لِلَّهِ يَسُجُدُ مَنُ فِي السَّمُواتِ وَ الْاَرُضِ طَوُعًا وَكَرُهَا وَ ظِللُهُمْ بِالْغُدُّو وَ الْأَصَالِ اَللَّهُمَّ اِنِّي اَسُئَلُكَ اَنُ تَرُنَفَ بِي وَتَرُحَمَنِي يَا رَئُونُ يَا رَجِيْمُ اَلَمُ يَرَوُا اِلَى مَا خَلَقَ اللهُ مِنُ شَيْءٍ يَتَفَيَّؤُ ظِلاَلَهُ عَنِ الْيَمِينِ وَ الشَّمَآئِلِ سُجَّدًا لِّلَّهِ وَ هُمُ دَاخِرُونَ وَ لِلَّهِ يَسُجُدُ مَا فِي السَّمُواتِ وَ مَا فِيُ الْآرُضِ مِنُ دَآبَّةٍ وَ الْمَلْئِكَةُ وَ هُمُ لاَ يَسُتَكْبَرُونَ يَخَافُونَ رَبَّهُمُ مِنُ فَوُقِهِمُ وَ يَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ اَللَّهُمَّ اجُعَلُنِي مِنَ الَّذِيْنَ يُوْمِنُونَ بِالْغَيُبِ وَ يُقِيمُونَ الصَّلْوةَ وَ يُؤْتُونَ الزَّكُوةَ وَ يُؤْمِنُونَ بِمَا آنُزَلْتَ فَإِنَّكَ آنُزَلْتَهُ قُرُانًا عَرَبيًّا بِالْحَقِّ. وَ قُلُ امِنُوا بِهِ آوُلاَ تُومِنُوا إِنَّ الَّذِيْنَ أُوتُوُا الْعِلْمَ مِنُ قَبُلِهِ إِذَا يُتُلِّي عَلَيُهِمُ يُخِرُّونَ لِلْلَاذُقَانِ سُجَّدًا وَ يَقُولُونَ سُبُحَانَ رَبُّنَا إِنُ كَانَ وَعُدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا وَ يُخِرُّونَ لِلْلَاذُقَانِ يَبُكُونَ وَ يَزِيُدُهُمُ خُشُوعًا ٱللَّهُمَّ اجُعَلْنِي مِنَ الَّذِيْنَ ٱنْعَمُتَ عَلَيْهِمُ مِنُ ذُرِّيَّةِ ادَمَ وَ مِمَّنُ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ وَ مِنُ ذُرِّيَّةٍ اِبُرَاهِيُمَ وَ اِسُرَآئِيُلَ اَللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيُهِمُ مِنَ النَّبِيِّينَ وَ الصِّدِّيُقِينَ وَ الشُّهَدَآءِ وَ الصَّلِحِينَ وَ حَسُنَ اَوُلَئِكَ رَفِيُقًا اَللُّهُمَّ اجُعَلْنِيُ مِمَّنُ هَدَيُتَ وَاجُتَبَيْتَ وَ مِنَ الَّذِيْنَ اِذَا يُتُلِّى عَلَيْهِمُ ايَاتُ الرَّحُمٰن خَرُّوا سُجَّدًا وَ بُكِيًّا اَللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ الَّذِيئنَ يُسَبِّحُوُنَ لَكَ بِاللَّيُلِ وَ النَّهَارِ لاَ يَفْتَرُونَ مِنُ ذِكُرِكَ وَ لاَ يَسُأَمُونَ مِنْ عِبَادَتِكَ يُسَبِّحُونَ لَكَ وَ لَكَ يَسُجُدُونَ اَللَّهُمَّ وَاجُعَلْنِي مِنَ الَّذِينَ يَذُكُرُونَكَ قِيَامًا وَ قُعُودًا وَ عَلَى جُنُوبِهِمُ وَ يَتَفَكَّرُونَ فِيُ خَلْقِ السَّمُواتِ وَ الْأَرُضِ رَبَّنَا مَا خَلَقُتَ هٰذَا بَاطِلاً سُبُحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ

النَّارِ رَبَّنَا اِنَّكَ مِنُ تُدُخِلِ النَّارِ فَقَدُ اَخُزَيْتَهُ وَمَا لِلظَّالِمِيْنَ مِنُ اَنْصَارٍ رَبَّنَا اِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُّنَادِى لِلْإِيْمَانِ اَنُ امِنُوا بِرَبِّكُمْ فَامَنَّا رَبَّنَا فَاغُفِرُ لَنَا ذُنُوبَنَا وَ كَفِّرُعَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَ تَوَفَّنَا مَعَ الْاَبُرَارِ رَبَّنَا وَ الْتِنَا مَا وَ عَدْتَنَا عَلَى رُسُلِكَ وَ لاَ تُخُرنَا يَوُمَ الْقِينَمَةِ إِنَّكَ لاَ تُخُلِفُ الْمِيْعَادَ اَلَمُ تَرَ اَنَّ اللَّهَ يَسُجُدُ لَهُ مَنُ فِي السَّمُواتِ وَ مَنُ فِي الْآرُضِ وَ الشَّمُسُ وَ الْقَمَرُ وَ النُّجُومُ وَالْجَبَالُ وَ الشَّجَرُ وَ الدُّو آبُّ وَ كَثِيْرٌ مِنَ النَّاسِ وَ كَثِيْرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ وَ مَنْ يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنُ مُكُرِمِ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَآءُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَواتِ وَ الْآرُضَ وَ مَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ آيَّام ثُمَّ اسْتَواى عَلَى الْعَرُش الرَّحُمانُ فَاسُئَلُ بِهِ خَبِيْرًا وَ إِذَا قِيلَ لَهُمُ اسُجُدُوا لِلرَّحُمٰنِ قَالُوا وَمَا الرَّحُمٰنُ اَنَسُجُدُ لِمَا تَاْمُرُنَا وَ زَادَهُمُ نُفُورًا اَللَّهُمَّ إِنِّي اَسُئَلُكَ يَا وَلِيَّ الصَّالِحِيُنَ اَنُ تَخْتِمُ لِي بِصَالِحِ الْاَعُمَالِ وَ اَنُ تَسْتَجِيُبَ دُعَآئِيُ وَ تُعُطِينِي سُؤُلِي وَ مَن يُعُنِينِي آمُرُهُ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ.

#### (P3())

وَكَانَ مِنُ دُعَآثِهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فِي الْيَوْمِ الثَّلِثُ الْعِشُرُونَ بسُم اللَّهِ الرَّحَمٰنِ الرَّحِيْم

إِنِّى وَ جَدُّتُ امْرَاةً تَمُلِكُهُمُ وَ أُوتِيَتُ مِنُ كُلِّ شَيْءٍ وَ لَهَا عَرُشٌ عَظِيُمٌ وَ جَدُتُهَا وَ قَوْمَهَا يَسُجُدُونَ لِلشَّمُسِ مِنُ دُونِ اللهِ وَ زَيَّنُ لَهُمُ الشَّيُطَانُ اَعْمَالَهُمُ فَصَدَّهُمُ عَنِ السَّيْلِ فَهُمُ لاَ يَهُتَدُونَ الاَّ يَسُجُدُوا لِللهِ الَّذِي يُخْرِجُ النَّحَبُءَ فِي فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيُلِ فَهُمُ لاَ يَهُتَدُونَ الاَّ يَسُجُدُوا لِللهِ الَّذِي يُخْرِجُ النَّحَبُءَ فِي

السَّمُواتِ وَ الْاَرُضِ وَ يَعُلَمُ مَا يُخُفُونَ وَمَا يُعُلِنُونَ اَللَّهُ لَا اِللَّهِ اللَّا هُوَ رَبُّ الْعَرُشِ الْعَظِيْمِ فَذُوْقُوا بِمَا نَسِيْتُمُ لِقَآءَ يَوُمِكُمُ هٰذَا إِنَّا نَسِيْنَا كُمُ فَذُوْقُوا عَذَابَ الْخُلُدِ بِمَا كُنُتُمُ تَعُمَلُوُنَ إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِايُاتِنَا الَّذِيْنَ إِذَا ذُكِّرُوُا بِهَا خَرُّوُا سُجَّدًا وَ سَبَّحُوُا بِحَمْدِ رَبِّهِمُ وَهُمُ لاَ تَسْتَكُبِرُونَ تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمُ خَوُفًا وَ طَمَعًا وَ مِمَّا رَزَقُنَاهُمُ يُنفِقُونَ فَلاَ تَعُلَمُ نَفُسٌ مَا أُخُفِي لَهُمُ مِنُ قُرَّةِ أَعُيُن جَزَآءً بِمَا كَانُوا يَعُمَلُونَ اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ الَّذِينَ جَعَلْتَ لَهُمُ جَنَّتُ الْمَاواى نُزُلاً بِمَا كَانُوُا يَعُمَلُونَ قَالَ لَقَدُ ظَلَمَكَ بِسُوَّالِ نَعُجَتِكَ اِلِّي نِعَاجِهِ وَ إِنَّ كَثِيُرًا مِنَ الْخُلَطَآءِ لِيَبُغِيُ بَعُضُهُمُ عَلَى بَعُض إِلاَّ الَّذِيْنَ امَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّلِحْتِ وَ قَلِيُلٌ مَا هُمُ وَ ظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغُفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَ أَنَابَ وَ مِنُ ايلِهِ اللَّيُلُ وَ النَّهَارُ وَ الشَّمُسُ وَ الْقَمَرُ لاَ تَسُجُدُوا لِلشَّمْسِ وَ لاَ لِلْقَمَرِ وَاسُجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِنْ كُنْتُمُ إِيَّاهُ تَعُبُدُونَ اَللَّهُمَّ اَنْتَ الْعَفُورُ الرَّحِيُمُ وَ اَنَا الْمُذُنِبُ الْخَاطِيُ اَللَّهُمَ اَنْتَ الْمُعْطِيُ وَ اَنَا السَّآئِلُ اَللَّهُمَّ اَنْتَ الْبَاقِي وَ اَنَا الْفَانِيُ اَللَّهُمَّ اَنْتَ الْغَنِيُّ وَ اَنَا الْفَقِيْرُ اَللَّهُمَّ اَنْتَ الْعَزِيْزُ وَ اَنَا الذَّلِيلُ اَللَّهُمَّ اَنْتَ الْخَالِقُ وَ اَنَا الْمَخُلُوقُ اَللَّهُمَّ اَنْتَ الْمَالِكُ وَ اَنَا الْمَمْلُوكُ اَللَّهُمَّ اصُرِفٌ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا إِنَّهَا سَآئَتُ مُسُتَقَرًّا وَّ مُقَامًا سَمِعُنَا وَ اَطَعُنَا غُفُرَانَكَ رَبَّنَا وَ اِلَيُكَ الْمَصِيُرُ رَبِّ زِدُنِي عِلْمًا وَ لاَ تُخُزِنِي يَوُمَ يُبُعَثُونَ رَبّ اَدُخِلُنِيُ مُدُخَلَ صِدُقِ وَّ اَخُرِجُنِيُ مُخُرَجَ صِدُقِ وَاجُعَلُ لِيُ مِنُ لَدُنُكَ سُلُطَانًا

نَصِيُرًا رَبِّ اَنُزِلُنِي مُنُزِلاً مُبَارَكًا وَ اَنُتَ خَيْرُ الْمُنُزَلِيُنَ رَبِّ اشُرَحُ لِي صَدُرِى وَ يَسِّرُلِيُ اَمُرِى رَبَّنَا اغْفِرُ لَنَا وَ لِإِخُوانِنَا الَّذِيْنَ سَبَقُونَا بِالْإِيْمَانِ وَلاَ تَجْعَلُ فِي قُلُوبِنَا غِلاًّ لِلَّذِيْنَ امَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَئُوفٌ رَّحِيْمٌ رَبَّنَا تُبُ عَلَيْنَا إِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ وَارُحَمُنَا وَاهْدِنَا وَ اغْفِرُلَنَا وَاجْعَلُ خَيْرَ اَعْمَارِنَا اخِرَهَا وَ خَيْرَ اَعْمَالِنَا خَوَاتِيُمَهَا وَ خَيُرَ ايَّامِنَا يَوُمَ لِقَآئِكَ وَاخْتِمُ لَنَا بِالسَّعَادَةِ يَا حَيُّى يَا قَيُّومُ فَانِّي بِرَحُمَتِكَ اَسْتَغِينُ يَا فَارِجَ اللَّهَمِّ يَا كَاشِفَ الْغَمِّ وَ يَا مُجِينب دَعُوةِ الْمُضْطَرِّينَ اَنْتَ رَحُمٰنُ الدُّنُيَا وَ الْأَخِرَةِ وَ رَحِيْمُهُمَا اِرْحَمْنِيُ فِي جَمِيْع حَوَآئِجِي رَحُمَةً تُغُنِيُنِيُ بِهَا عَنُ رَحُمَةِ مَنُ سِوَاكَ اَللَّهُمَّ لاَ اَمُلِكَ مَا اَرُجُوُا وَلاَ اَسْتَطِيُعُ دَفُعَ مَا ٱحُذَرُ اِلاَّ بِكَ وَ الْاَمْرُ بِيَدِكَ وَ اَنَا فَقِيُرٌ اِلَى اَنُ تَغُفِرُ لِي وَ كُلُّ خَلُقِكَ اِلَيُكَ فَقِيُرٌ وَ لاَ آحَدُ اَفْقَرُ مِنِّي اِلَيْكَ اللَّهُمَّ بنُوركَ اهْتَدَيْتُ وَ بِفَضَلِكَ اسْتَغُنَيْتُ وَ فِي نِعُمَتِكَ اَصُبَحُتُ وَ اَمُسَيُتُ ذُنُوبِي بَيْنَ يَدَيُكَ اسْتَغُفِرُكَ مِنْهَا وَ اَتُوبُ اِلَيُك ٱللُّهُمَّ إِنِّي ٱذْرَءُ بِكَ فِي نَحُر كُلِّ مَنُ آخَافٌ مَكُرَهُ وَاسْتَجِيْرُ بِكَ مِنْ شَرِّهِ وَاسْتَعِينُكَ عَلَيُهِ لاَ اللهَ الاَّ اَنْتَ سُبُحَانَكَ اِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ ، اَللَّهُمَّ اِنِّي اَسْئَلُكَ عَيْشَةً هَنِيئَةً وَ مَيْتَةً سَوِيَّةً وَ مَرَدًّا غَيْرَ مُخُزٍ وَ لاَ فَاضِح يَا اَرُحَمَ الرَّاحِمِيْنَ اَللَّهُمَّ اِنِّيُ اعُودُ بِكَ اَنُ اَذِلَّ اَوْ اَذَلَّ اَوْ اَضِلَّ اَوُ اَضَلَّ اَوُ اَظُلِمَ اَوُ أُظُلَمُ اَوُ اَجُهَلَ اَوُ يُجُهَلَ عَلَىَّ يَا ذَا الْعَرُشِ الْعَظِيْمِ وَ الْمَنِّ الْقَدِيْمِ تَبَارَكُتَ وَ تَعَالَيْتَ يَا اَرُحَمَ الرَّاحِمِينَ وَ صَلَّى اللهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ الِّهِ الطَّاهِرِيُنَ.

# وَكَانَ مِنَ دُعَآفِهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فِي الْيَوْمِ الرَّابِعُ وَالْعِشْرَيْنَ بسُم اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْم

اَللَّهُمَّ عَافِنِي فِي دِينِي وَ عَافِنِي فِي جَسَدِي وَ عَافِنِي فِي سَمَعِي وَ عَافِنِي فِي بَصَرِيُ وَاجُعَلُهُمَا الُوَارِثَيُنَ مِنِّي يا بَدِّئُ لاَ بَدَءَ لَك يَا دَآئِمُ لاَ نَفَادَ لَكَ يَاحَيُّ لاَ يَمُونُ يَا مُحْيِيَ الْمَوْتِي أَنْتَ الْقَآئِمُ عَلَى كُلَّ نَفُسِ بِمَا كَسَبَتُ صَلَّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ اَهُلِ بَيْتِهِ وَ افْعَلُ بِي مَا أَنْتَ اَهُلُهُ اَللَّهُمَّ فَالِقُ الْإِصْبَاحِ وَ جَاعِلَ اللَّيْلِ سَكَنًا وَ الشَّمُس وَ الْقَمَر حُسُبَانًا اِقُض عَيِّيُ الدَّيُنَ وَ اَعُذِنِيُ مِنَ الْفَقُر وَ مَتِّعُنِي بِسَمْعِيُ وَ بَصَرِى وَ قَوِّ نِي فِي سَبِيُلِكَ يَا أَرُحَمَ الرَّاحِمِيْنَ ، اَللَّهُمَّ اَنْتَ اَرُحَمَ الرَّاحِمِيْنَ لَآ اِللهَ غَيْرُكَ وَ الْبَدِيْعُ لَيُسَ قَبُلَكَ شَيُءٌ وَ الدَّآئِمُ غَيْرَ الْفَانِيُ وَ الْحَيُّ الَّذِي لاَ يَمُونُ وَ خَالِقُ مَا يُراى وَمَا لاَ يُراى كُلَّ يَوُمِ اَنْتَ فِي شَان صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ اللهِ وَلَيَكُنُ مِنُ شَانِكَ الْمَغُفِرَةُ لِيُ وَ لِوَالِدَىُّ وَ لِوُلْدِي وَ اِخُوانِيُ يَا اَرُحَمَ الرَّاحِمِينَ، اَللَّهُمُ اَنْتَ الَّذِي تَعُلَمُ كُلَّ شَيْءٍ بِغَيْرِ تَعُلِيم فَلَكَ الْحَمُدُ اللهُ اَللهُ اللهُ رَبِّي لاَ أَشُرِكُ بِهِ شَيئًا لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيءٌ وَ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ لاَ تُدُركُهُ الْاَبُصَارُ وَ هُوَ يُدُرِكُ الْاَبُصَارُ وَ هُوَ اللَّطِيُفُ الْخَبِيُرُ اَللَّهُمَّ اِنِّي اَسْئَلُكَ وَ اِنَّكَ مَا تَشَآءُ مِنُ اَمُرٍ يَكُوُنُ وَ اَتَوَجَّهُ اِلَيُكَ بِنَبِيّكَ مُحَمَّدٍ نَبِيّ الرَّحُمَةِ صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وَ الِهِ الطَّيّبِيُنَ الْاَخُيَارِ يَا مُحَمَّدُ اِنِّيُ اَتَوَجَّهُ بِكَ اِلَى اللهِ رَبِّكَ وَ رَبِّي فِي قَضَآءِ

حَاجَتِيُ وَ أَنُ يُّصَلِّيُ عَلَيُكَ وَ عَلَى اللَّكَ الطَّيّبِيُنَ الطَّاهِرِيُنَ وَ أَنُ يُفُعَلَ بِي مَا آنْتَ آهُلُهُ آللُّهُمَّ إِنِّي آسُئَلُكَ بِإِسْمِكَ الَّذِي يُمْشَى بِهِ عَلَى ظُلَلِ الْمَآءِ كَمَا يُمُشْى بِهِ عَلَى جَدَدِ الْآرُضِ وَ استَلُكَ بِاسْمِكَ الَّذِي تَهْتَزُّ لَهُ اَقُدَامَ مَلَائِكَتِكَ وَ اَسْئَلُكَ بِاِسُمِكَ الَّذِي دَعَاكَ بِهِ مُوْسِى عَلَيْهِ السَّلاَمُ مِنُ جَانِبِ الطُّورِ الْآيُمَن فَاسْتَجَبُتَ لَهُ وَ ٱلْقَيْتَ عَلَيْهِ مَحَبَّةً مِّنْكَ وَ ٱسْئَلُكَ بِإِسْمِكَ الَّذِي دَعَاكَ بِه مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ اللهِ فَغَفَرُتَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنُ ذَنْبِهِ وَ مَا تَاخَّرَ وَ ٱتُمَمُّتَ عَلَيُهِ نِعُمَتَكَ أَنُ تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّ اللهِ وَ أَنُ تَفُعَلُ بِي مَا أَنُتَ اَهُلُهُ اَللَّهُمَّ اِنِّي ٱسۡئَلُك بِمَعَاقِدِ الۡعِزِّ مِنُ عَرُشِكَ وَ مُنْتَهٰى الرَّحُمَةِ مِنُ كِتَابِكَ وَ ٱسۡئَلُكَ بِاسُمِكَ الْاعْظَمِ وَ جَلاَلِكَ الْاعْلَى وَ كَلِمَاتِكَ التَّامَّاتِ الَّتِيُ لاَ يُجَاوِزُهُنَّ بَرُّ وَ لاَ فَاجِرٌ وَ اَسْئَلُكَ يَا اللهُ يَا رَحُمْنُ يَا رَحِيْمُ يَا ذَا الْجَلاَلِ وَ الْإِكْرَامِ اِلْهًا وَاحِدًا فَرُدًا صَمَدًا قَائِمًا مِالْقِسُطِ لَا اللهَ الاَّ انْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ اَنْتَ الْوتُرُ الْكَبِيرُ الُمُتَعَالُ اَنُ تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ اللهِ وَ اَنُ تُدُخِلُنِيُ الْجَنَّةَ عَفُوًا بِغَيْر حِسَابٍ وَ آنُ تَفُعَلَ بِيُ مَا ٱنْتَ ٱهُلُهُ مِنَ الْجُوْدِ وَ الْكَرَمِ وَ الرَّافَةِ وَ الرَّحْمَةِ وَ التَّفَضُّلِ اَللَّهُمَّ لاَ تُبَدِّلُ اِسُمِى وَ لاَ تُغَيّرُ جِسُمِى وَ لاَ تُجُهِدُ بَلَائِي وَلاَ تُشُمِتُ بِي اَعُدَآئِيُ يَا كَرِيْمُ اَللَّهُمَّ اِنِّيُ اَعُوٰذُ بِكَ مِنْ غِنْيً مُطُغ وَ فَقُرٍ مُنْسِ وَ مِنْ هُوًى مُرُدٍ وَ مِنْ عَمَلِ مُخُزِ اَصُبَحْتُ وَ رَبِّيَ الْوَاحِدُ الْاَحَدُ لاَ أَشُرِكُ بِهِ شَيْئًا وَ لاَ آدُعُوُا مَعَهُ اِلهًا اخَرَ وَ لاَ أَتَّخِذُ مِنْ دُوننِهِ وَ لِيًّا اَللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ ال

مُحَمَّدٍ وَ هَوَّنُ عَلَىَّ مَا أَخَافُ مُشَقَّتَهُ وَ يَسِّرُ لِيُ مَا أَخَافُ عُسُرَتَهُ وَ سَهِّلُ لِيُ مَا اَخَافُ حَزُونَتَهُ وَ وَسِّعَ عَلَيَّ مَا اَخَافُ ضِيُقُهُ وَ فَرِّجُ عَنِّي فِي دُنْيَاى وَ الْحِرَتِي بِرِضَاكَ عَنِيى اَللَّهُمَّ هَبُ لِي صِدُقَ النَّبِيِّينَ فِي التَّوَكُّل عَلَيْك وَاجْعَلُ دُعَآئِي فِي الْمُسْتَجَابِ مِنَ الدُّعَآءِ وَ اجُعَلُ عَمَلِيُ فِي الْمَرُفُوعِ الْمُتَقَبَّلِ اَللَّهُمَّ طَوِّقُنِي مَا حَمَّلُتَنِيُ وَ لاَ تُحَمِّلُنِيُ مَا لاَ طَاقَةَ لِيُ بِهِ حَسُبِيَ اللهُ وَ نِعُمَ الْوَكِيُلُ اَللَّهُمَّ اَعِنِّيُ وَ لاَ تُعِنُ عَلَيَّ وَاقْضِ لِي كُلَّ مَنُ بَغِي عَلَيَّ وَامُكُرُ لِي وَلاَ تَمُكُرُ بِي وَاهُدِنِي وَ يَسِّر الْهُدَى لِيُ اَللُّهُمَّ اِنِّي اَسْتَوُدِعُكَ دِيْنِي وَ اَمَا نَتِي وَاخَوَاتِيُمَ اَعْمَالِي وَ جَمِيُعَ مَا اَنْعَمُتَ عَلَىَّ بِهِ فِي الدُّيْنَا وَ الْأَخِرَةِ فَاَنْتَ الَّذِي لاَ تَضِيعُ وَ دَآيَعُك ٱللُّهُمَّ إِنَّهُ لَنُ يُجِيُرَنِيُ مِنُكَ اَحَدٌ وَ لَنُ اَجِدَ مِنُ دُونِكَ مُلْتَحَدًا اَللَّهُمَّ صَلّ عَلى مُحَمَّدٍ وَ اللهِ وَ لاَ تَكِلُنِيُ اللِّي نَفُسِيُ طَرُفَةَ عَيْنِ اَبَدًا وَ لاَ تَنُزعُ مِنِّي صَالِحًا اَعُطَيْتَةُ فَاِنَّهُ لاَ مَانِعَ لِمَا اَعُطَيْتَ وَ لاَ مُعْطِى لِمَا مَنَعُتَ وَ لاَ يَنْفَعُ ذَاالُجَدِّ مِنْك الُجَدُّ رَبَّنَا اتِنَا فِيُ الدُّنُيَا حَسَنَةً وَ فِي الْأَخِرَةِ حَسَنَةً وَ قِنَا عَذَابَ النَّارِ وَ صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ اللهِ الْآخُيَارِ بِرَحُمَتِكَ يَا أَرُحَمَ الرَّاحِمِيُنَ.

#### (DEA)

وَكَانَ مِنْ دُعَآفِهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فِي الْيَوْمِ الْحَامِسِ وَالْعِشْرِيْنَ بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ

اَعُوٰذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ الَّتِى لاَ يُجَاوِزُهُنَّ بَرٌّ وَ لاَ فَاجِرٌ مِنُ شَرِّمَا ذَرَا فِي

الْاَرُض وَ مَا يَخُرُجُ مِنْهَا وَ مَا يَنُزلُ مِنَ السَّمَآءِ وَمَا يَعُرُجُ فِيُهَا وَ مِنُ شَرّ طَوَارِقِ اللَّيُلِ وَ النَّهَارِ وَ مِنُ شَرَّ كُلِّ طَارِقِ الاَّ طَارِقًا يَطُرُقُ بِخَيْرِ يَا رَحُمْنُ يَا اَرُحَمَ الرَّاحِمِيُنَ اَللَّهُمَّ اِنِّيُ اَسْتَلُكَ اِيُمَانًا لاَّ يَرُتَدُّ وَ نَعِيُمًا لاَ يَنْفَدُ وَ مُرَافَقَةَ النَّبِيِّ مُحَمَّدٍ وَ اللَّهِ الْآخُيَارِ الطَّيّبِينَ فِي اَعُلَى جَنَّةِ الْخُلَّدِ مَعَ النَّبِيّيُنَ وَ الصِّدِّيُقِيُنَ وَ الشُّهَدَآءِ وَ الصَّالِحِيُنَ وَ حَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيُقًا اَللُّهُمَّ امِنُ رَوُعَتِي وَاسُتُرُعُورَتِيُ وَ اَقِلْنِيُ عَثُرَتِيُ فَانُتَ اللَّهُ لَا اِللَّهَ اللَّا اَنْتَ وَحُدَكَ لاَ شَريُك لَك لَكَ الْمُلُكُ وَ لَكَ الْحَمُدُ وَ اَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ اَللَّهُمَّ اِنِّي اسْتَلُكَ لِاَنَّكَ اَنْتَ الْمَسُوُّولُ الْمَحُمُودُ الْمُتَوَجِّدُ الْمَعْبُودُ وَ اَنْتَ الْمَنَّانُ ذُواالْإِحْسَان بَدِيُعُ السَّمُواتِ وَ الْاَرُضِ ذُوا الْجَلاَلِ وَ الْإِكْرَامِ اَنُ تَغُفِرَ لِيُ ذُنُوبِي كُلُّهَا صَغِيْرَهَا وَ كَبِيُرَهَا عَمُدَهَا وَ خَطَآهَا وَ مَا نَسَيْتُهُ آنَا مِنُ نَفُسِي وَ حَفِظْتَهُ ٱنْتَ عَلَيَّ إِنَّك اَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ يَا اللَّهُ يَا بَدِيْعَ السَّمٰوَتِ وَ الْأَرْضِ يَاذَا الْجَلاَلِ وَ الْإِكْرَام يَا صَرِيُخَ الْمُسْتَصُرِ خِيُنَ يَا غِيَاتَ الْمُسْتَغِيُثِينَ وَ مُنْتَهِى رَغُبَةَ الرَّاغِبينَ أَنْتَ الْمُفَرِّجُ عَنَّ الْمَكُرُوبِيْنَ وَ اَنْتَ الْمُرَوِّحُ عَنِ الْمَغُمُومِيْنَ وَ اَنْتَ مُجِيبُ دَعُوَةِ الْمُضْطَرِّيْنَ وَ اَنْتَ اللهُ الْعَالَمِيْنَ وَ اَنْتَ اَرْحَمُ الرَّاحِمِيْنَ وَ اَنْتَ كَاشِفُ كُلّ كُرُبَةٍ وَ مُنْتَهِى كُلِّ رَغُبَةٍ وَ قَاضِي كُلِّ كُرُبَةٍ وَ قَاضِي كُلّ حَاجَةٍ صَلّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ اللهِ وَافْعَلُ بِي مَا أَنْتَ أَهُلُهُ لَآ اِللهَ الاَّ أَنْتَ رَبِّي وَ أَنْتَ يَاسَيّدِي وَ أَنَا عَبُدُك وَابُنُ عَبُدِك وَابُنُ اَمَتِك نَاصِيَتِي بِيَدِك عَمِلَتُ سُوَّءً وَ ظَلَمُتُ نَفُسِي

وَاعُتَرَفُتُ بِذَنبِى وَ اَقُرَرُتُ بِخَطِينتِى اَسْتَلُك بِاَنَّ لَك الْمَنَّ يَا مَنَّانُ يَا بَدِيعَ السَّمُواتِ وَ الْالْرُضِ يَاذَا الْجَلاَلِ وَ الْإِكْرَامِ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبُدِك وَ رَسُولِك السَّمُواتِ وَ الْاَرُضِ يَاذَا الْجَلاَلِ وَ الْإِكْرَامِ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبُدِك وَ رَسُولِك وَ عَلَى اللهِ اَفْضَلَ صَلَوَاتِك عَلَى اَحَدٍ مِنُ خَلُقِك وَ اَسْتَلُك بِالْقُدُرةِ الَّتِي فَلَقُتَ بِهَا الْبَحْرَ لِبَنِي اِسُرَ آئِيلَ لِمَا كَفَيتنِي كُلَّ بَاغٍ وَّ حَاسِدٍ وَ عَدُو وَ مُخَالِفٍ وَ السَّتَلُك بِالْاسُمِ الَّذِي نَتَقُت بِهِ الْجَبَلَ فَوْقَهُم كَانَّهُ ظُلَّةٌ لَمَّا كَفَيتَنِى مَا اَخَافَة وَ السَّتَلِي اللهُ اللهُ مَا كَفَيتَنِي مَا اَخَافَة وَ السَّتَجِيرُ اللهُ مَا لَكُورُهُم وَ اعْوُذُ بِكَ مِن شُرُورِهِم وَ اسْتَجِيرُ اللهُ مَن شُرُورِهِم وَ السَّتَجِيرُ اللهُ مَنهُمُ وَ اسْتَعِينُ بِك عَلَيْهِمُ اللهُ اللهُ رَبِّي لاَ أَشُرِك بِه وَ لاَ اتَّخِذُ مِن دُونِهِ فَ لَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَنهُمُ وَ اسْتَعِينُ بِك عَلَيْهِمُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ ال

#### (129)

# وَ كَانَ مِنَ دُعَآثِهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فِي الْيَوْمِ السَّادِسُ وَ الْعِشْرِيْنَ بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّجِيْمِ

السَّحَابَ وُتُرُسِلُ الرِّيَاحَ وَ بِهِ تَرُزُقُ الْعِبَادَ وَ بِهِ آحُصَيْتُ عَدَدَ الرِّمَالِ وَ بِهِ تَفْعَلُ مَا تَشَآءُ وَ بِهِ تَقُولُ لِلشَّيْءِ كُنُ فَيَكُونُ أَنْ تُسَدِّدَ فَقُرى بِغِنَاكَ وَ أَن تَسْتَجِيُبَ لِي دُعَآئِي وُ تُعُطِينِي سُؤْلِي وَ مُنَاى وَ اَنُ تَجُعَلَ فَرَجِي مِنْ عِنْدِك بِرَحُمَتِكَ فِي عَافِيَةٍ وَ أَنُ تُؤْمِنَ خَوُفِيَ وَ أَنُ تَحْييُنِي فِي أَتَمَّ النِّعَمِ وَ أَعْظَم الْعَافِيَةِ وَ اَفُضَلِ الرِّزُقِ وَ السَّعَةِ وَ الدِّعَةِ وَ تَوُزُقَنِيُ الشُّكُرَ عَلَى مَا اتَيُتَنِيُ وَ صِلُ ذَٰلِكَ لِى تَامًّا اَبَدًا مَّا اَبُقَيْتَنِى حَتَّى تَصِلُ ذَٰلِكَ بِنَعِيْمِ الْأَخِرَةِ اَللَّهُمَّ بيَدِك مَقَادِيُرُ الدُّنْيَا وَ الْأَخِرَةِ وَ اللَّيُل وَ النَّهَارِ وَ الْمَوْتِ وَ الْحَيوٰةِ وَ بِيَدِك مَقَادِيُرُ النَّصُر وَ الْخِذُ لاَن وَ الْخَيُر وَ الشُّرِّ اَللَّهُمَّ بَارِكَ لِيُ فِي دِيْنِي الَّذِي هُوَمِلاكُ اَمُرِيُ وَ دُنْيَايَ الَّتِي فِيُهَا مَعِيُشَتِي وَ اخِرَتِي الَّتِي اِلَيُهَا مُنْقَلَبِي وَ بَارِكَ لِي فِي جَمِيُع أُمُورِي اللَّهُمَّ انْتَ اللهُ لَآ اِلهَ الاَّ انْتَ وَعُدُكَ حَقٌّ وَ لِقَآوُّكَ حَقٌ اَعُو ذُبك مِنُ شَرّ الْمَحْيَا وَ الْمَمَاتِ وَ اَعُودُ بِكَ مِنْ مَكَارِهِ الدُّنْيَا وَ الْأَخِرَةِ وَ اَعُودُ بِك مِنُ فِتُنَةِ الدَّجَّالِ وَ اَعُوٰذُ بِكَ مِنَ الشَّكِّ وَ الْفُجُورِ وَ الْكَسَلِ وَ الْعَجُزِ وَ اَعُوٰذُ بِكَ مِنَ الْبُخُلِ وَ السَّرَفِ اَللَّهُمَّ قَدُ سَبَقَ مِنِّي مَا قَدُ سَبَقَ مِنُ قَدِيْمِ مَا كَسَبُتُ وَ جَنيُتُ بِهِ عَلَى نَفْسِي وَ أَنْتَ يَا رَبِّ تَمُلِكُ مِنِّي مَا لاَ أَمُلِكُ مِنْهَا خَلَقُتَنِي يَا رَبّ وَ تَفَرَّدُتَ بِخَلْقِي وَ لَمُ آكُ شَيْئًا إِلاَّ بِكَ وَ لَيْسَ الْخَيْرُ إِلاَّ مِنْ عِنْدِكَ وَ لَمُ اَصُرِفُ عَنِيى شُوَّءً قَطُّ إِلاَّ مَا صَرَفَتَهُ يَا رَبِّ مَا لَمُ اَمُلِكُ وَ لَمُ اَحُتَسِبُ وَ بَلَّغُتَنِي يَا رَبِّ مَا لَمُ آكُنُ اَرُجُوا وَ اَعُطَيْتَنِي يَا رَبِّ مَا قَصُرَ عَنُهُ اَمَلِي فَلَكَ الْحَمُدُ كَثِيُرًا يَا غَافِرَ الذُّنُبِ اغْفِرُ لِي وَ اَعْطِنِي فِي قَلْبِي مِنَ الرَّضَا مَا تُهَوِّنُ بِهِ عَلَىَّ بَوَآئِقُ الدُّنُيَا اَللُّهُمَّ افْتَحُ لِي يَا رَبِّ بَابَ الَّذِى فِيْهِ الْفَرَجُ وَ الْعَافِيَةُ وَ الْخَيْرُ كُلُّهَا اَللَّهُمَّ افْتَحُ لِي بَابُهُ وَاهْدِنِي سَبِيُلَهُ وَابُنِ لِي مَخْرَجَهُ اَللَّهُمَّ وَ كُلُّ مَن قَدَّرُتَ لَهُ عَلَىَّ مَقُدُرَةً مِنْ عِبَادِكَ وَ مَلَّكَتَهُ شَيئًا مِنْ أُمُورِي فَخُذُ عَنِّي بقُلُوبهم وَ الْسِنَتِهِمُ وَ اَسُمَآعِهِمُ وَ اَبُصَارِهِمُ وَ مِنْ بِيْنِ اَيُدِيْهِمُ وَ مِنُ خَلْفِهِمُ وَ مِنُ فَوُقِهِمُ وَ مِنُ تَحْتِ اَرُجُلِهِمُ وَ عَنُ اَيُمَانِهِمُ وَ عَنُ شَمَآئِلِهِمُ وَ مِنْ حَيْثُ شِئْتَ وَ كَيُفَ شِئْتَ وَ ٱنَّى شِئْتَ حَتَّى لاَ يَصِلَ إِلَىَّ اَحَدٌ مِنْهُمُ بِسُوَّءٍ ٱللَّهُمَّ اجُعَلَنِي فِي حِفُظِكَ وَ جَوَارِكَ عَزَّجَارُكَ وَ جَلَّ ثَنَاؤُكَ لَا اللهَ الاَّ ٱنْتَ السَّلاَمُ مِنْكَ السَّلاَمُ ٱسْئَلُكَ يَا ذَاالُجَلالِ وَ الْإِكْرَامِ فَكَاكَ رَ قَبَتِي مِنَ النَّارِ وَ أَنْ تُسْكِنِّي دَارَ السَّلاَم ٱللُّهُمَّ إِنِّي ٱسْتَلُكَ مِنَ الْخَيْرِ كُلِّهِ عَاجِلِهِ وَ اجِلِهِ مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمُ أَعُلَمُ وَ اَسْئَلُكَ مِنَ الْخَيْرِ كُلِّهِ مَا اَدْعُوا وَ مَا لَمُ اَدْعُ وَ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الشَّرّ كُلِّهِ مَا اَحْذَرُ مِنُهُ وَ مَا لَمُ اَحْذَرُ وَ اَسْئَلُكَ اَنُ تَوُزُقَنِي مِنُ حَيْثُ اَحْتَسِبُ وَ مِنُ حَيْثُ لاَ آحُتَسِبُ اَللَّهُمَّ اِنِّي عَبُدُك وَابُنُ عَبُدِك وَابُنُ اَمَتِكَ فِي قَبُضَتِكَ نَاصِيَتِي بيَدِك مَاضِ فِي حُكُمُكَ عَدُلٌ فِي فَضَآئِكَ اَسْئَلُكَ بِكُلِّ اِسُم هُوَ لَكَ سَمَّيْتَ بِهِ نَفُسَكَ أَوُ أَنْزَلْتَهُ فِي شَيْءٍ مِنُ كُتُبِكَ أَوُ عَلَّمْتَهُ أَحَدًا مِنُ خَلْقِكَ أَوِ اسْتَاثَرُتَ بِهِ فِيُ عِلْمِ الْغَيُبِ عِنُدَكَ أَنُ تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ عَبُدِكَ وَ رَسُولِكَ وَ خِيَرَتِكَ مِنْ خَلُقِكَ وَ عَلَى الِ مُحَمَّدٍ الطَّيّبِيْنَ الْآخُيَارِ وَ أَنْ تَرُحَمَ مُحَمَّدًا وَالِ

مُحَمَّدٍ وَ تَبَارَكَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ ال مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ وَ بَارَكُتَ وَ تَرَحَّمُتَ عَلَى اَبُرَاهِيُمَ وَ ال إِبُرَاهِيُمَ إِنَّكَ حَمِيُدٌ مَّجِيُدٌ، وَ اَنْ تَجُعَلَ الْقُرُانَ نُورَ صَدُرى وَ تُيَسِّرَ بِهِ اَمُرِى وَ تَشُرَحُ بِهِ صَدُرِى وَ تَجُعَلَهُ رَبِيْعَ قَلُبِي وَ جَلَّاءَ حُزُنِي وَ ذِهَابَ هَمِّى وَ غَمِّى وَ نُورًا فِي مَطُعَمِى وَ نُورًا فِي مَشُرَبِي وَ نُورًا فِي سَمْعِي وَ نُورًا فِيُ بَصَرِى وَ نُورًا فِي مُخِيى وَ عَظُمِي وَ عَصَبِي وَ شَعْرِى وَ بَشَرِى وَ اَمَامِيُ وَ فَوُقِيُ وَ تَحْتِيُ وَ عَنُ يَمِيُنِيُ وَ عَنُ شِمَالِيُ وَ نُوُرًا فِي مَمَاتِي وَ نُورًا فِي قَبُرِيُ وَ نُورًا فِي حَشُرِي وَ نُورًا فِي كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى تُبَلِّغَنِي بِهِ الْجَنَّةَ يَا نُورَ السَّمُواتِ وَ الْآرُضِ اَنْتَ كَمَا وَ صَفُتَ نَفُسَكَ بِقَوْلِكَ الْحَقِّ اَللَّهُ نُورُ السَّمُواتِ وَ الْاَرُضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشُكُوةٍ فِيُهَا مِصْبَاحٌ اَلْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ اَلزُّجَاجَةُ كَانَّهَا كُو كَبِّ ذُرِيٌّ يُوْقَدُ مِنُ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لاَ شَرُقِيَّةٍ وَ لاَ غَرُبيَّةِ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضَى وَ لَوُ لَمُ تَمُسَسُهُ نَارٌ نُورٌ عَلَى نُور يَّهُدِى اللهُ لِنُرهِ مَنُ يَّشَآءُ وَ يَضُرِبُ اللهُ الْاَمُثَالَ لِلنَّاسِ وَ اللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ اَللَّهُمَّ اهْدِنِي بِنُورِكَ اجْعَلُ لِي فِي يَوُم الْقِيامَةِ نُورًا مِنُ بَيْنَ يَدَى وَ مِنْ خَلْفِي وَ عَنُ يَمِينِي وَ عَنُ شِمَالِي اَهُتَدِى بِهِ اِلَى دَارِ السَّلاَم يَاذَا الْجَلاَلِ وَ الْإِكْرَامِ اَللَّهُمَّ اِنِّي اَسْئَلُكَ الْعَفُو وَ الْعَافِيَةِ فِي نَفُسِي وَ اَهُلِي وَ وُلُدِى وَ مَالِيُ وَ اَنْ تُلْبِسُنِي فِي ذَٰلِكَ الْمَغُفِرَةَ وَ الْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَ الْأَخِرَةِ اَللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّ ال مُحَمَّدٍ وَاحْفَظُنِي مِنُ بَيْنَ يَدَىَّ وَ مِنْ فَوُقِي وَ مِنْ تَحْتِي وَ اَعُولُابِكَ اَللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلُكِ تُوْتِي الْمُلُك

مَنْ تَشَاءُ وَ تَنُزعُ الْمُلُكَ مِمَّنُ تَشَاءُ وَ تُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَ تُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بيَدِك الُخَيُرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيُرٌ تُولِجُ اللَّيُلَ فِي النَّهَارِ وَ تُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيُلِ وَ تُخُرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيّتِ وَ تُخُرِجُ الْمَيّتَ مِنَ الْحَيّ، وَ تَرُزُقُ مَنُ تَشَآءُ بِغَيْرِ حِسَاب، يَا رَحُمْنَ الدُّنْيَا وَ الْاخِرَةِ وَ رَحِيهُهُهَمَا تُؤْتِي مِنْهُمَا مَنُ تَشَآءُ وَ تَمُنعُ مِنْهُمَا مَنُ تَشَآءُ صَلَّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ الل مُحَمَّدٍ وَارُحَمِنِي وَاقُض دَيُنِي وَاغُفِرُ لِيُ ذَنُبِي وَاقُض حَوَآئِجِي إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ اَللَّهُمَّ اِنِّي اَسَئَلُك بِٱنَّكَ مَلِكٌ وَ إِنَّكَ مَا تَشَآءُ مِنُ اَمْرِ يَكُنُ اَللَّهُمَّ اِنِّي اَسْئَلُكَ اِيُمَانًا صَادِقًا وَ يَقِيُنًا ثَابِتًا لَيْسَ مَعَهُ شَكُّ وَ تَوُاضُعًا لَيُسَ مَعَهُ كِبُرٌ وَ رَحُمَةً انَالُ بِهَا شَرَفَ كَرَامَتِك فِيُ الدُّنْيَا وَ الْاخِرَةِ اِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ وَ صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ اللهِ الطَّيّبِيْنَ الطَّاهِرِيُنَ بِرَحُمَتِكَ يَا اَرُحَمَ الرَّاحِمِيُنَ.

#### ()000)

## وَ كَانَ مِنْ دُعَآهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فِي الْيَوْمِ السَّابِعُ وَ الْعِشْرِيْنَ بسُم اللَّهِ الرَّحَمٰنِ الرَّحِيْم

اَللَّهُمَّ اِنِّىُ اَسُئَلُكَ رَحُمَةً مِنُ عِنُدِكَ تَهُدِى بِهَا قَلْبِیُ وَ تَجُمَعُ بِهَا اَمُرِیُ وَ تَلُمُّ بِهَا شَعُثِیُ وَ تَصُلِعُ بِهَا دِیُنِیُ وَ تَحُفَظُ بِهَا غَائِبِیُ وَ تُزَکِّیُ بِهَاشَاهِدِیُ وَ تُکَثِّرُ بِهَا شَعْثِیُ وَ تَصُلِعُ بِهَا عَمْدِیُ وَ تَحُفَظُ بِهَا اَمُرِیُ وَ تُسَرُّبِهَا عَیْنِیُ وَ تُصلِعُ بِهَا بَهُ مَا اَکُرَهُ وَ تَسُرُبِهَا عَیْنِیُ وَ تُصلِعُ بِهَا كُلَّ فَاسِدٍ مِنْ اَحُوالِیُ وَ تَصُرِفُ بِهَا كُلَّ مَا اَكُرَهُ وَ تُبَيِّضُ بِهَا وَجُهِیُ كُلَّ فَاسِدٍ مِنْ اَحُوالِیُ وَ تَصُرِفُ بِهَا كُلَّ مَا اَكُرَهُ وَ تُبَيِّضُ بِهَا وَجُهِیُ

وَتَعْصِمُنِيُ بِهَا مِنُ كُلِّ سُوَّءٍ بَقِيَّةَ عُمُرِي اَللَّهُمَّ اَنْتَ الْاَوَّلُ فَلاَ شَيْءٍ قَبَلَكَ وَ ٱنُتَ الْآخِرُ فَلاَ شَيْءٍ بَعُدَكَ وَ ٱنُتَ الظَّاهِرُ فَلاَ شَيْءٍ دُوْنَكَ ظَهَرُتَ فَبَطَنْتَ وَ بَطَنُتَ فَظَهَرُتَ تَبَطُّنُتَ لِلظَّاهِرِيُنَ مِنُ خَلُقِكَ وَ لَطُفُتَ لِلنَّاظِرِيُنَ مِنُ قَطَرَاتِ اَرُضِكَ وَ عَلَوُتَ فِي دُنُوِّكَ وَ دَنَوُتَ فِي عُلُوِّكَ فَلاَ اللهَ غَيُرُكَ اَسْئَلُكَ اَنْ تُصَلِّي عَلَى مُحَمَّدٍ وَّال مُحَمَّدٍ وَ اَنُ تُصُلِحَ دِيْنِيَ الَّذِي هُوَ عِصْمَةُ اَمُرِي وَ دُنْيَايَ الَّتِيُ فِيُهَا مَعِيُشَتِيُ وَ اخِرَتِيَ الَّتِي فِيُهَا وَ اِلَيُهَا مَا ٰبِيُ وَ اَنُ تَجُعَلَ الْحَيوٰةَ زِيَادَةً لِيُ فِي كُلّ خَيْرٍ وَ الْمَوْتَ رَاحَةً لِي مِنْ كُلّ شَرّ اَللَّهُمَّ لَكَ الْحَمُدُ قَبُلَ كُلّ شَيْءٍ وَ لَكَ الْحَمُدُ بَعُدَ كُلِّ شَيْءٍ يَا صَرِيْخَ الْمُسْتَصُرِخِينَ يَا مُفَرِّجَ عَن الْمَكُرُوبِيْنَ يَا مُجِيْبَ دَعُوَةَ الْمُضْطَرِّيُنَ وَ يَا كَاشِفَ الْكَرُبِ الْعَظِيْمِ يَا اَرُحَمَ الرَّاحِمِيْنَ اِكْشِفُ كَرُبِيُ وَ غَمِّيُ فَاِنَّهُ لاَ يَكْشِفُهَا غَيْرُكَ فَقَدُ تَعُلَمُ حَالِيُ وَ صِدُقَ حَاجَتِي اللَّي برَّكَ وَ اِحْسَانِكَ صَلَّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّ ال مُحَمَّدٍ وَاقْضِهَا يَا اَرُحَمَ الرَّاحِمِيْنَ. اَللُّهُمَّ فَلَكَ الْحَمُدُ كُلُّهُ وَ لَكَ السُّلُطَانُ كُلُّهُ وَ لَكَ الْقُدْرَةُ وَ الْفَخُرُ وَ الْجَبَرُونُ كُلُّهَا وَ بِيَدِكَ الْخَيْرُ كُلُّهُ وَ اِلَيْكَ يُرُجَعُ الْآمُرُ كُلُّهُ عَلاَنِيَتُهُ وَ سِرُّهُ اَللَّهُمَّ لاَ هَادِيَ لِمَنُ اَصُلَلْتَ وَ لاَ مُضِلَّ لِمَنُ هَدَيُتَ وَلاَ مَانِعَ لِمَا ٱعُطَيُتَ وَ لاَ مُعُطِىَ لِمَا مَنَعُتَ وَ لاَ مُؤَخِّرَ لِمَا قَدَّمُتَ وَلاَ مُقَدِّمَ لِمَا اَخُّرُتَ وَ لاَ بَاسِطَ لِمَا قَبَضُتَ وَلاَ قَابِضَ لِمَا بَسَطُتَ اَللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ ال مُحَمَّدٍ وَابُسُطُ عَلَىَّ مِنُ بَرَكَاتِكَ وَ فَضُلِكَ وَ رَحُمَتِكَ وَ رَزْقِكَ اَللَّهُمَّ اِنِّي اَسُئَلُك

الْغِنَى يَوُمَ الْفَاقَةِ وَ الْآمُنَ يَوُمَ الْخَوُفِ وَ النَّعِيْمَ الْمُقِيْمَ الَّذِي لاَ يَزُولُ وَلاَ يَحُولُ اَللَّهُمَّ رَبَّ السَّمٰوٰتِ السَّبُعِ وَ رَبَّ الْاَرْضِيُنَ وَمَا فِيُهِنَّ وَمَا بَيُنَهُنَّ وَ رَبُّنَا وَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَ مُنُزِلِ التَّوُرايةِ وَ الْإِنْجِيُلِ وَ الزَّبُورِ وَ الْفُرُقَانَ العَظِيُمِ وَ رَبُّ الْعَرُشِ الْعَظِيْمِ فَالِقَ الْذَبِّ وَ النَّواى أَعُوٰذُ بِكَ مِنُ شَرٍّ كُلِّ ذِى شَرٍّ وَ مِنُ شَرٍّ كُلِّ دَآبَّةٍ أَنْتَ اخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيْمٍ وَ هُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ وَ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطٌ، اَللَّهُمَّ اَنْتَ الْآوَّلُ فَلَيْسَ قَبُلَكَ شَيْءٌ وَّانْتَ الْاخِرُ فَلَيْسَ بَعُدَكَ شَيُءٌ وَ أَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوُقَكَ شَيُءٌ وَ أَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ صَلَّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ الله مُحَمَّدٍ "وَافْعَلُ بِي كَذَا وَ كَذَا" بِسُمِ اللهِ وَ بِاللهِ أُوْمِنُ وَ بِاللهِ اَعُوُذُ وَ بِاللهِ اَعْتَصِمُ وَ اَلُوٰذُ وَ بِعِزَّةِ اللهِ وَ مَنُعَنِهِ اَمُتَنِعُ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيُمِ وَ مِنُ عَدِيُلَتِهِ وَ حِيْلَتِهِ وَ خَيْلِهِ وَ رَجُلِهِ وَ شَرَكِهِ وَمِنُ شَرِّ كُلِّ دَابَّةٍ تَرُجُفُ مَعَهُ وَ اَعُوٰذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ النَّامَّاتِ الْمُبَارَكَاتِ الَّتِي لاَ يُجَاوِزُهُنَّ بَرٌّ وَ لاَ فَاجِرٌ وَ بِاَسْمَآءِ اللهِ الْحُسُنَى كُلِّهَا مَا عَلِمُتُ مِنْهَا وَمَا لَمُ اَعُلَمُ وَ مِنُ شَرِّ مَا خَلَقَ وَ ذَرَا وَ بَرَا وَ مِنُ شَرِّ طَوَارِقِ الَّيْلِ وَ النَّهَارِ الاَّ طَارِقًا يَطُرُقُ بِخَيْرِ مِنْكَ وَ عَافِيَةٍ اَللَّهُمَّ اِنِّي اَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفُسِي وَ مِنْ شَرِّ كُلّ عَيْنِ نَاظِرَةٍ وَ أُذُنِ سَامِعَةٍ وَ لِسَانِ نَاطِقٍ وَ يَدٍ بَاطِشَةٍ وَ قَدَمٍ مَا شِيَةٍ مِمَّا آخَافَهُ عَلَى نَفُسِيُ فِي لَيُلِي وَ نَهَارِئُ اَللَّهُمَّ وَ مَنُ اَرَادَنِي بِبَغْيِ اَوُ عَنَتٍ اَوُ مَسَائَةٍ اَوُ شَيْءٍ مَكُرُوهٍ مِنُ جِنِّي أَوُ إِنُسِيِّ أَوُ قَرِيْبِ أَوُ بَعِيْدٍ أَوُ صَغِيْرِ أَوُ كَبِيُرِ فَأَسُئَلُكَ

اَنُ تُحُرِجَ صَدُرَهُ وَ اَنُ تُمُسِكَ يَدَهُ وَ اَنُ تُقَصِّرَ قَدَمَهُ وَ تَقُمَعَ بَاسَهُ وَ دَغَلَهُ وَ تُمُيتَهُ وَ تَحُورَ عَدُمَهُ وَ تَعُمِى بَصَرَهُ وَ تَجُعَلَ لَهُ تُمِيتَهُ وَ تَرُدَّهُ بِغَيُظِهِ وَ تُشَرِّقَهُ بِرِيُقِهِ وَ تُفُحِمَ لِسَانَهُ وَ تُعُمِى بَصَرَهُ وَ تَجُعَلَ لَهُ شَاغِلاً مِنُ نَفُسِهِ وَ اَنُ تَحُولَ بَيْنِي وَ بَيْنَهُ وَ تَكُفِينِيهِ بِحَولِكَ وَ قُوَّتِكَ اِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيُرٌ.

#### (101)

# وَكَانَ مِنُ دُعَآفِهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فِي الْيَوْمِ الثَّامِن وَ الْعِشْرِيْنَ وَكَانَ مِنْ دُعَآفِهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فِي الْيَوْمِ الثَّامِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْم

اَللَّهُمَّ اِنِّى اَعُوْدُ بِكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ هُوَ دُونَكَ اَللَّهُمَّ اَنْتَ الْكَبِيْرُ الْاَكْبَرُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ اَللَّهُمَّ اِنِّى اللَّهُمَّ اللَّهُمُ اللَّهُمَّ اللَّهُمُ الللَّهُمُ اللِلْهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّ

شَرّ السُّلُطَان وَ مِنُ شَرّ مَا تَجُرى بِهِ الْاَقُلاَمُ وَ اَسْئَلُك عَمَلاً بَآرًّا وَ عَيُشَا قَارًّا وَ رِزُقًا دَآرًّا اَللَّهُمَّ كَتَبُتَ الْأَثَامَ وَ اَطَّلَعُتَ عَلَى السَّرَآئِرِ وَ حُلُتَ بَيْنَ الْقُلُوبِ وَ الْقُلُوْبُ اِلَيْكَ مُصْغِيَةٌ وَ السِّرَّ عِنُدَكَ عَلاَنِيَةً وَ اِنَّمَا اَمُرُكَ لِشَيْءٍ اِذَا اَرَدُتَهُ اَنُ تَقُولَ لَهُ كُنُ فَيَكُونُ اَللَّهُمَّ اِنِّي اَسْئَلُكَ بِرَحُمَتِكَ اَنُ تُدْخِلَ طَاعَتِكَ فِي كُلّ عَضُو مِنِّي لِأَعْمَلَ بِهَا ثُمَّ لاَ تُخُرِجُهَا مِنِّي آبَدًا ٱللَّهُمَّ اِنِّي ٱسْئَلُك أَن تُخُرجَ مَعُصِيَتِكَ مِنُ كُلِّ اَعُضَآئِي برَحُمَتِكَ لِآنُتَهِيَ عَنُهَا ثُمَّ لاَ تُعِيدُ بِهَا اِلَيَّ اَبَدًا. اَللُّهُمَّ اِنَّكَ عَفُو تُحِبُّ الْعَفُو فَاعْفُ عَنِّي اَللَّهُمَّ كُنُتَ وَلاَ شَيْءٌ قَبُلَكَ بِمَحُسُوس وَ تَكُونُ اَخِيْرًا وَ اَنْتَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ تَنَامُ الْعُيُونُ وَ تُغُورُ النَّجُومُ وَ لاَ تَاخُذُكَ سِنَةٌ وَ لاَ نَوُمٌ صَلَّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ ال مُحَمَّدٍ وَ فَرَّجُ هَمِّي وَ غَمِّي وَاجُعَلُ لِيُ مِنُ كُلِّ اَمُر يُهِمُّنِي فَرَجًا وَ مَخُرَجًا وَ ثَبَّتُ رَجَآئَكَ فِي قَلْبِي لِتَصُدَّنِي عَنُ رَجَآءِ الْمَخُلُوقِينَ وَ رَجَآءِ مَنُ سِوَاكَ حَتَّى لاَ يَكُونَ ثِقِتِي إلاَّ بك ٱللُّهُمَّ لاَ تَرُدَّنِي فِي غَمُرَةٍ سَاهيَةٍ وَ لاَ تَسُتَدُرجُنِي وَلاَ تَكُتُبُنِي مِنَ الْغَافِلِيُنَ اَللُّهُمَّ اِنِّي اَعُوٰذُ بِكَ اَنُ اُضِلَّ عِبَادَكَ وَ اَنْ اَسْتَرِيْبَ اِجَابَتَكَ اَللَّهُمَّ اِنَّ لِي ذُنُوبًا قَدُ آحُطْهَا كِتَابُكَ وَ آحَاطَ بِهَا عِلْمُكَ وَ لَطُفَ بِهَا خُبُرُكَ وَ آنَا الْخَاطِئُ الْمُذُنِبُ وَ اَنْتَ الرَّبُّ الْعَفُورُ الْمُحْسِنُ اَرْغَبُ اِلَيْكَ فِي التَّوْبَةِ وَ الْإِنَابَةِ وَاسُتَقِيلُكَ مِمَّا سَلَفَ مِنِّي فَاعُفُ عَنِّي وَاغْفِرُلِي مَا سَلَفَ مِنُ ذُنُوبِي إِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ اَللَّهُمَّ اَنْتَ اَوُلَى بِرَحُمَتِي مِنْ كُلِّ اَحَدٍ فَارُحَمْنِي وَ لاَ تُسَلِّطُ

عَلَىَّ فِي الدُّنْيَا وَ الْأَخِرَةِ مَنُ لاَ يُرُحِمُنِي اللَّهُمَّ وَ لاَتَجْعَلُ مَا سَتَرُتَ عَلَىَّ مِنُ أَفْعَالِ الْعُيُوبِ بِكَرَامَتِكَ اِسُتِدُرَاجًا لِتَاخُذَنِي بِهِ يَوُمَ الْقِيامَةِ وَلاَ تَفُضَحُنِي بِذَٰلِكَ عَلَى رَئُوُسِ الْخَلَآئِقِ وَاعُفُ عَنِّي فِي الدَّارَيُنِ كِلَيُهِمَا يَا رَبِّ فَإِنَّك غَفُورٌ رَّحِيُمٌ اَللَّهُمَّ إِنَّ لَمُ اَكُنُ اَهُلاً اَنُ اَبُلُغَ رَحُمَتُكَ فَاِنَّ رَحُمَتُكَ اَهُلُ اَنُ تَبُلُغَنِيُ وَ تَسَعَنِيُ لِانَّهَا وَ سِعَتُ كُلَّ شَيْءٍ وَ أَنَا شَيْءٌ فَلْتَسُعَنِيُ رَحَمَتُكَ يَا اَرُحَمَ الرَّاحِمِيْنَ اَللَّهُمَّ وَإِنْ كُنُتَ خَصَصُتَ بِذَٰلِكَ عِبَادًا اَطَاعُولُكَ فِيُمَا اَمَرُتَهُمُ بِهٖ وَ عَمِلُوا لَكَ فِيُمَا خَلَقُتَهُمُ لَهُ فَاِنَّهُمُ لَمُ يَنَالُوا ذَٰلِكَ اِلاَّ بِكَ وَ لَمُ يُوَقِّقُهُمُ لَهُ اِلاًّ أَنْتَ كَانَتُ رَحُمَتُكَ لَهُمُ قَبُلَ طَاعَتِهِمُ لَكَ يَا اَرُحَمَ الرَّاحِمِيُنَ. اَللَّهُمَّ فَخُصَّنِي يَا سَيَّدِىُ وَ مَوُلاَىَ يَا اللَّهِي وَ يَا كَهُفِي وَ يَا حِرُزَىُ وَ يَاقُوَّتِي وَ يَا جَابِرِى وَ يَا خَالِقِيُ وَ يَا رَازِقِيُ بِمَا خَصَصُتَهُمُ بِهِ وَ وَقِقُنِيُ لِمَا وَ قَقُتَهُمُ لَهُ وَارُحَمُنِي كَمَا رَحِمْتَهُمْ رَحُمَةً لَآمَّةً تَآمَّةً يَا اَرُحَمَ الرَّاحِمِيْنَ يَا مَنُ لاَ يَشْغَلُهُ سَمُعٌ عَنُ سَمُع يَا مَنُ لاَ يُغَلِّطُهُ السَّآئِلُونَ يَا مَنُ لاَ يُبُرِمُهُ اِلْحَاحُ الْمُلِحِّيُنَ اَذِقْنِي بَرُدَ عَفُوك وَ حَلاَوَةَ ذِكُرِكَ وَ رَحُمَتِكَ اَللُّهُمَّ اِنِّي اَسْتَغُفِرُكَ لِمَا تُبُتُ اِلَيْكَ مِنْهُ ثُمَّ عُدُتُ فِيُهِ وَاسْتَغُفِرُكَ لِلنِّعَمِ الَّتِي ٱنْعَمْتَ بِهَا عَلَىَّ فَتَقَوَّيْتُ بِهَا عَلَى مَعَصِيَتِكَ وَاسْتَغُفِرُك لِكُلِّ اَمْرِ اَرَدُتُ بِهِ وَجُهَكَ فَخَالَطَنِي فِيُهِ مَا لَيُسَ لَكَ وَ اسْتَغْفِرُكَ لِمَا وَعَدُتُك مِنُ نَفُسِيُ ثُمَّ اَخُلَفُتُكَ وَاسُتَغُفِرُكَ لِمَا دَعَانِيُ اِلَيْهِ الْهَواى مِنُ قُبُولِ الرُّخص فِيُمَا اَتَيُتُهُ مِمَّا هُوَ عِنُدَكَ حَرَامٌ وَاسْتَغُفِرُكَ لِلذَّنُوبِ الَّتِي لاَ يَعُلَمُهَا غَيُرُك وَ لاَ

يَسَعُهَا إِلاَّ حِلْمُكَ وَ عَفُوك وَاسُتَغُفِرُكَ لِكُلِّ يَمِيْنٍ حَنِثُتُ فِيُهَا عِنْدَكَ يَا ذَالُجَلاَلِ وَ الْإِكْرَامِ، يَا مَنُ عَرِّفُنِي نَفُسَهُ لاَ تَشُغَلْنِي بِغَيْرِك وَ لاَ تَكِلُنِي إلى فَاللَّهَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى سِوَاكَ وَاغْنِنِي بِكَ عَنْ كُلِّ مَخُلُوقٍ غَيْرُكَ يَا اَرُحَمَ الرَّاحِمِيُنَ وَ صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ اللهِ الطَّاهِرِيُنَ.

#### (10T)

## وَكَانَ مِنُ دُعَآئِهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فِي الْيَوْمِ التَّاسِعُ وَالْعِشِرُينَ بسُم اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْم

آنُتَ الْقَوِيُّ وَ آنَا الضَّعِيُفُ وَ آنُتَ الْغَنِيُّ وَ آنَا الْفَقِيْرُ وَ آنُتَ الْبَاقِي وَ آنَا الْفَانِي وَ أَنْتَ الْمُعُطِىٰ وَ آنَا لَسَّآئِلُ وَ آنُتَ الْغَفُورُ وَ آنَا الْمُذُنِبُ وَ آنُتَ السَّيَّدُ وَ آنَا الْعَبُدُ وَ اَنْتَ الْعَالِمُ وَ اَنَا الْجَاهِلُ عَصَيْتُكَ بِجَهْلِيُ ارُ تَكَبُتُ الذُّنُوبَ بِجَهْلِي سَهَوُتُ عَنُ ذِكُرِكَ بِجَهُلِيُ وَ رَكِنُتُ اِلَى الدُّنْيَا بِجَهُلِيُ وَاغْتَرَرُتُ بِزِيْنَتِهَا بِجَهُلِيُ وَ اَنْتَ اَرُحَمُ مِنِّي بِنَفُسِيُ وَ اَنْتَ اَنُظُرُ مِنِّي لِنَفْسِي فَاغْفِرُ وَارُحَمُ وَ تَجَاوَزُ عَمَّا تَعُلَمُ إِنَّكَ أَنْتَ الْآعَزُّ الْآكُرَمُ اَللَّهُمَّ اهْدِنِي لِآرُشَدِ الْأُمُورِ وَقِنِي شَرَّ نَفُسِىُ اَللَّهُمَّ اَوُسِعُ لِى فِى رِزُقِى وَامُدُدُ لِى فِى عُمْرِى وَاغْفِرُ لِى فِى ذُنُوبِى وَاجُعَلْنِيُ مِمَّنُ تَنُتَصِرُ بِهِ لِدِيُنِكَ وَلاَ تَسُتَبُدِلُ بِي غَيْرِي يَا حَنَّانُ يَا مَنَّانُ يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ فَرِّغُ قَلْبِي لِذِكُرِكَ اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَواتِ السَّبْعِ وَ رَبَّ الْاَرُضِينَ السَّبْعِ وَمَا فِيُهِنَّ وَ مَا بَيْنَهُنُّ وَ رَبَّ السَّبُعِ الْمَثَانِيُ وَالْقُرُانِ الْعَظِيْمِ وَ رَبَّ جِبُرَئِيُلَ وَ مِيْكَائِيُلَ وَ اِسُرَافِيُلَ رَبُّ الْمَلَائِكَةِ أَجُمَعِيْنَ وَ رَبُّ مُحَمَّدٍ خَاتِمَ النَّبيّيُنَ وَ المُرُسَلِيْنَ أَجُمَعِيْنَ صَلَّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ ال مُحَمَّدٍ وَ أَغُنِنِي عَنُ خِدُمَةِ عِبَادِك وَ وَفِّقُنِيُ لِعِبَادَتِكَ بِالْيَسَارِ وَالْكِفَايَةِ وَالْقُنُوعِ وَ صِدْقِ الْيَقِيئنِ فِي التَّوَكُّلِ عَلَيُكَ اَللَّهُمَّ اِنِّي اَسُتَلُك بِاسْمِكَ الْآعُظَمِ الَّذِي تَقُومُ بِهِ السَّمَآءُ وَالْآرُضُ وَمَا فِيُهِنَّ وَمَا بَيْنَهُنَّ وَ بِهِ تُحِي الْمَوْتِي وَ تُمِينتُ الْآحُيَآءُ وَ بِهِ أَحْصَيتُ عَدَدَ الْاَجَالِ وَ وَزُنَ الْحِبَالِ وَ كَيْلَ الْبِحَارِ وَ بِهِ تُعِزُّ الذَّلِيُلَ وَ بِهِ تُذِلُّ الْعَزِيْزَ وَ بِهِ تَفُعَلُ مَا تَشَآءُ وَ بِهِ تَقُولُ لِلشَّيْءِ كُنُ فَيَكُونَ وَ إِذَا سَالَكَ بِهِ السَّآئِلُونَ أَعْطَيْتَهُمْ سُوَّلَهُمْ وَ إِذَا دَعَاكَ بِهِ الدَّاعُونَ أَجَبُتَهُمْ وَ إِذَا اسْتَجَارَكَ بِه المُستَجيرُونَ آجَرُتَهُمُ وَ إِذَا دَعَاكَ بِهِ الْمُضطَرُّونَ ٱنْقَذْتَهُمْ وَ إِذَا تَشَفَّعُ بِهِ اِلَيُكَ الْمُتَشَفِّعُوْنَ شَفَّعْتَهُمُ وَ اِذَا اسْتَصْرَخَكَ بِهِ الْمُسْتَصُرِخُوْنَ اَصُرَخُتَهُمُ وَ إِذَا نَاجَاكَ بِهِ الْهَارِبُونَ الِيُكَ سَمِعُتَ نِدَاهُمُ وَ اَعَنْتَهُمُ وَ إِذَا اَقْبَلَ اِلَيُكَ التَّآئِبُونَ قَبِلْتَ تَوُبَتَهُمُ وَ أَنَا أَسُئَلُك يَا سَيّدِي وَ مَوُلاً يَ وَ يَا اللّٰهِي وَ قُوَّتِي وَ يَا رجَآئِي وَ كَهُفِيُ وَ فَخُرِي وَ يَا عُدَّتِي لِدِينِي وَ دُنْيَاى وَ الْحِرَتِي وَ اَسْئَلُك باسْمِك الْاعْظَمِ الْاعْظَمِ الْاعْظَمِ وَ اَدْعُوكَ بِهِ لِذَنْبِ لاَ يَغْفِرُهُ غَيْرُكَ وَ لِكُرُبِ لاَ يَكْشِفُهُ سِوَاكَ وَ لِضُرّ لاَ يَقُدِرُ عَلَى إِذَالَتِهِ عَنِّي إِلاَّ أَنْتَ وَلِذُنُوبِيَ الَّتِي يَا رَزْتُكَ بِهَا قَلَّ حَيَآئِي عِنْدَ اِرُتِكَابِي لَهَا فَهَا اَنَاذَا قَدُ الْتَيْتُكَ مُذُنِبًا خَاطِئًا قَدُ ضَاقَتُ عَلَىَّ الْاَرُضُ بِمَا رَحُبَتُ (١) وَ ضَلَّتُ عَنِّى الْحِيُلُ وَ عَلِمُتُ اَنُ لاَ مَلْجَأً وَلاَ مَنُجَأً مِنُكَ اِلاَّ اَلِيُكَ وَهَا اَنَا ذَابَيُنَ يَدَيُكَ قَدُ اَصْبَحُتُ وَ اَمُسَيْتُ مُذُنِبًا خَاطِئًا فَقِيْرًا مُخْتَلاًّ لاَ أَجِدُ لِذَنْبِي غَافِرًا غَيْرُكَ وَلاَ لِكَسُرِى جَابِرًا سِوَاكَ وَلاَ لِضُرّى كَاشِفًا اِلاَّ اَنْتَ وَ اَنَا اَقُولُ كَمَا قَالَ عَبُدُك ذُو االنُّون حِيُنَ تُبْتَ عَلَيْهِ وَ نَجَّيْتَهُ مِنَ الْغَمِّ رَجَآءَ اَنُ تَتُولُ عَلَىَّ وَ تُنُقِذَنِي مِنَ الذُّنُولِ يَا سَيِّدِي لَا اِللَّا اللَّا اَنُتَ سُبُحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظُّلِمِيْنَ ط وَ أَنَا أَسُئَلُكَ يَا سَيِّدِي وَ مَوُلاً يَ باسُمِك الْاعظم أَنُ تَسْتَجِيُبَ لِي دُعَآئِي وَ أَنُ تُعُطِيَنِي سُؤْلِي وَ أَنُ تُعَجّلَ لِيَ الْفَرَجَ مِنُ عِنُدِكَ بِرَحُمَتِكَ فِي عَافِيَةٍ وَ أَنُ تُؤْمِنَ خَوُفِي فِي آتَمٌ النِّعَمَةِ وَ أَفُضَلِ الرِّزُقِ وَالسَّعَةِ وَالدَّعَةِ وَمَا لَمُ تَزَلَ تُعُوَّدِينِهِ يَا اللهِيُ وَ تَرُزُقَنِيُ الشُّكُرَ عَلَى مَا اتَيُتَنِي وَ تَجُعَلُ ذَٰلِكَ تَامًّا مَا اَبُقَيْتَنِي وَ تَعُفُو عَنُ ذُنُوبِي وَ خَطَايَاىَ وَ اِسُرَافِي وَ اِجُرَامِي إِذَا تُوَقَّيْتَنِيُ حَتَّى تَصِلَ إِلَىَّ سَعَادَةَ الدُّنْيَا وَ نَعِيُمَ الْأَخِرَةَ اَللَّهُمَّ بِيَدِكَ مَقَادِيُرُ اللَّيُلِ وَالنَّهارِ وَ بِيَدِكَ مَقَادِيُرُ الشَّمُسِ وَالْقَمَرِ وَ بِيَدِكَ مَقَادِيْرُ الْخَيْرِ وَالشَّرّ اَللَّهُمَّ فَبَارِكَ لِيُ فِي دِيْنِي وَ دُنْيَاىَ وَ اخِرَتِي وَ فِي جَمِيْعِ اُمُورِي اَللَّهُمَّ لَآ اِلله إِلاَّ أَنْتَ وَعُدَكَ حَقٌّ وَ لِقَآئُوكَ حَقٌّ فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ الِ مُحَمَّدٍ وَاخْتِمُ لِيُ اَجَلِيُ بِاَفُضَلِ عَمَلِيُ حَتَّى تَتَوَفَّانِي وَ قَدُ رَضِيتَ عَنِّي يَا حَيٌّ يَا قَيُّومُ يَا كَاشِفَ الْكَرُبِ الْعَظِيُمِ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ اللهِ وَ وَسِّعُ عَلَىَّ مِنْ طَيّبِ رِزُقِكَ حَسَبَ جُوُدِك وَ كَرَمِك إِنَّكَ تَكَلَّفُتَ بِرِزُقِي وَ رِزُقِ كُلِّ دَآبَّةٍ يَا خَيُرُ مَدُعُوِّ وَ يَا خَيُرَ مَسْئُولٍ وَ يَا اَوُسَعَ مُعُطٍ وَ اَفْضَلَ مَرُجُوٍّ وَ اَوُ سِعُ لِيُ فِي رِزُقِي وَ رِزُقِ عَيَالِي اَللَّهُمَّ اجُعَلُ فِيُمَا تَقُضِيُ وَ تُقَدِّرُ مِنَ الْآمُرِ الْمَخْتُومِ وَ فِيُمَا تَفُرُقُ مِنَ الْآمُرِ الُحَكِيُمِ فِي لَيُلَةِ الْقَدُرِ مِنَ الْقَضَآءِ الَّذِي لاَ يُرَدُّ وَ لاَ يُبَدَّلُ اَنُ تُصَلِّي عَلَى مُحَمَّدٍ وَ الِ مُحَمَّدٍ وَ أَنُ تَرُحَمَ مُحَمَّدًا وَّ الَ مُحَمَّدٍ وَ أَنُ تَبَارَكَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّ الَ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ وَ بَارَكُتَ وَ تَرَحَّمُتَ عَلَى اِبُرَاهِيْمَ وَ الَ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيُدٌ مَّجِيُدٌ وَ أَنُ تَكُتُبَنِي مِنُ حُجَّاجٍ بَيْتِكَ الْحَرَامِ الْمَبُرُورِ حَجُّهُمُ الْمَشُكُورِ سَعُيُهُمُ الْمَغُفُورِ ذُنُوبُهُمُ الْمُكَفَّرِ عَنْهُمُ سَيِّئَاتُهُمُ الْوَاسِعَةِ اَرُزَاقَهُمُ الصَّحِينَحةِ ٱبُدَانُهُمُ الْمُؤْمِنُ خَوُفَهُمُ وَاجُعَلُ فِيُمَا تَقُضِيُ وَ تُقَدِّرَ اَنُ تُطِيُلَ عُمُرِى وَ اَنُ

تَزِيْدَ فِي رِزُقِي يَا كَآئِنًا قَبُلَ كُلِّ شَيْءٍ وَ يَا مُكَوِّنَ كُلِّ شَيْءٍ تَنَامُ الْعُيُونُ وَ تَنُكَدِرُ النُّجُومُ وَ اَنُتَ حَيٌّ قَيُّومٌ لاَ تَانُخُذُكَ سِنَةٌ وَ لاَ نَوُمٌ اَللَّهُمَّ اِنِّي اَسُالُك بِجَلاَلِكَ وَ حِلْمِكَ وَ مَجُدِكَ وَ كَرَمِكَ أَنُ تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ ال مُحَمَّدٍ وَ أَنُ تَغُفِرُلِيُ وَلِوَالِدَى وَ تَرُحَمَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيْرًا رَحُمَةً واسِعَةً يَا أَرُحَمَ الرَّاحِمِيْنَ اَللَّهُمَّ اِنِّي اَسُئَلُكَ بِاَنَّكَ مَلِكٌ وَ اَنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيُرٌ وَّ اَنَّكَ مَا تَشَآءُ مِنُ آمُرٍ يَكُنُ آنُ تَغُفِرَلِي وَلِإِخُوانِيَ اللَّمُؤْمِنِيُنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ اِنَّكَ رُئُونًا رَّحِيُمٌ. ٱلْحَمُدُ لِلَّهِ الَّذِى اَشُبَعُنَا فِي الْجَآئِعِيُنَ ٱلْحَمُدُ لِلَّهِ الَّذِي ٱكُرَمُنَا فِي الُمُهَانِيُنَ ٱلْحَمُدُ لِلَّهِ الَّذِي امَنَنَا فِي الْخَآئِفِيُنَ وَالْحَمُدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا فِي الضَّآلِيُنَ يَا رَجَآءَ الْمُؤْمِنِيُنَ لاَ تُخَيِّبُ رَجَآئِي يَا مُعِينَ الْمُؤْمِنِيُنَ اَعِنِّي يَا غِيَات الْمُسْتَغِيُثِينَ اَغُثِنِي يَا مُجِيبَ التَّوَّابِينَ تُبُ عَلَىَّ اِنَّكَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ حَسُبي الرَّبُّ مِنَ الْمَرُبُوبِينَ حَسُبِيَ الْخَالِقُ مِنَ الْمَخُلُوقِينَ حَسُبِيَ الْمَالِكُ مِنَ الْمَمُلُوُ كِيُنَ حَسُبِيَ الرَّازِقُ مِنَ الْمَرُزُوقِيْنَ حَسُبِي مَنُ لَمُ يَزَلُ حَسُبِي حَسُبِي اللهُ وَ نِعُمَ الْوَكِيْلُ حَسُبِيَ اللهُ لَآ اِللهَ اِلاَّ هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلُتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرُش الْعَظِيْمِ لَآاِلَهُ اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ تَكْبِيْرًا مُبَارَكًا فِيْهِ مِنْ أَوَّلِ الدَّهُرِ اللَّهِ الْحِرَةِ لآاِللهُ الْمَحُمُودُ فِي كُلِّ فِعَالِهِ لَا اللهَ اللَّا اللهُ رَحُمْنُ كُلِّ شَيْءٍ وَ رَاحِمُهُ لَا اللهُ اللهُ اللهُ الْحَيُّ حِيْنَ لاَ حَيُّ فِي دَيْمُومَةِ مَلْكِهِ وَ بَقَآئِهِ لَآ اِللهَ اللهُ الْقَيُّوُمُ الَّذِي لاَ يَفُوتُ

شَيْئًا عَلَمُهُ وَلاَ يَؤُودُهُ لَآ اللهُ اللهُ اللهُ الْوَاحِدُ الْبَاقِيُ أَوَّلُ كُلِّ شَيْءٍ وَ اخِرَهُ لَآ اللهُ إِلاَّ اللهُ الدَّآئِمُ بِغَيْرِ فَنَآءٍ وَلاَ زَوَالَ لِمُلْكِهِ لَا اِلهَ اللَّهُ الصَّمَدُ مِنْ غَيْرِ شَبِيُهٍ وَلاَ شَىءَ كَمِثْلِهِ لاَ اِلهُ اللهُ اللهُ الْبَارِئُ وَلاَ شَيءَ كُفُؤُهُ وَلاَ مُدَانِي لِوَصُفِهِ لَآ اِلهُ الاّ اللهُ الْكَبِيْرُ الَّذِي لاَ تَهُتَدِي الْقُلُوبُ لِعَظَمَتِهِ لَآ اِللَّهِ اللَّهُ الْبَارِئُ الْمُنْشِئ بِلا مِثَالِ خَلاَ مِنُ غَيْرِهِ لَا اللهَ اللهُ اللَّهُ الزَّاكِى الطَّاهِرُ مِنُ كُلِّ افَةٍ بِقُدُسِهِ لَا اللهَ الاَّ اللهُ الْكَافِيُ الْمُوَسِّعُ لِمَا خَلَقَ مِنُ عَطَايَا فَضُلِهِ لَآ اللهُ اللهُ النَّهُ النَّقِيُّ مِنُ كُلّ جَوُرِ فَلَمُ يَرُضَهُ وَلَمُ يُخَالِطُهُ فِعَالُهُ لَآ اللهَ اللَّا اللهُ الْحَنَّانُ الَّذِى وَ سِعَتُ كُلِّ شَيْءٍ وَّ رَحُمَتُهُ لَآ اِللَّهَ اللَّهُ الْمَنَّانُ ذُواالُإحُسَانِ قَدْ عَمَّ الْخَلَاثِقَ مَنَّهُ لَآ اِللَّهَ اللَّهُ دَيَّانُ الْعِبَادِ فَكُلُّ يَقُومُ خَاضِعًا لِرَهُبَثِهِ لَآ الله الآ الله خَالِقُ مَنُ فِي السَّمُواتِ وَالْاَرُضِيُنَ وَ كُلُّ اِلَيْهِ مَعَاذُهُ لَا اللهَ اللَّهُ اللَّهُ رَحُمْنُ كُلِّ صَرِيْخٍ و َ مَكْرُوبٍ وَ غِيَاثُهُ وَ مَعَادُهُ لَآ اِللَّهِ اللَّهُ الْبَارِئُ فَلاَ تَصِفُ الْآلُسُنُ كُلَّ جَلاَل مُلُكِهِ وَ عِزَّهِ لَآ إِلَّهُ إِلاَّ اللهُ مَبُدِئَ الْبَرَايَا الَّذِي لَمُ يَبِغُ فِي إِنْشَآئِهَا أَعُوَانًا مِنُ خَلُقِهِ لَآ إِلهُ إِلاَّ اللهُ عَالِمُ الْغُيُوبِ فَلاَ يُؤْدُهُ شَيْءٌ مِنْ حِفُظِهِ لَآ اللهَ اللهُ اللهُ الْمُعِيدُ إِذَا أَفْنَا إِذَا بَرَزَ الْخَلَائِقُ لِدَعُوتِهِ مِنُ مَخَافَتِهِ لَآ اللهَ الآّ اللهُ الْحَلِيُمُ ذُوُاالْآنَاةِ فَلاَ شَيءَ يَعُدِلُهُ مِنُ خَلُقِهِ لَآ اللهَ اللهُ الْمَحُمُودُ الْفِعَالِ ذُو االْمَنِّ عَلَى جَمِيُع خَلُقِهِ بِلُطُفِهِ لَآ اللهَ الاَّ اللهُ الْعَزِيْزُ الْمَنِيُعُ الْغَالِبُ عَلَى آمُرِهِ فَلاَ شَيْءَ يَعُدِلُهُ لَا اِللَّهَ اللَّهُ الْقَاهِرُ ذُوا الْبَطُشِ الشَّدِيُدِ الَّذِي لاَ يُطَاقُ إِنْتِقَامُهُ لَآ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُتَعَالِي الْقَرِيُبُ فِي عَلُوّ

اِرُتِفَاعِ دُنُوِّهِ لَآ اِللَّهَ اللَّهُ الْجَبَّارُ مُذَلِّلُ كُلَّ شَيْءٍ بِقَهُر عَزِيُز سُلُطَانِهِ لَآ اللهَ اللَّا الله نُورُ كُلّ شَيْءٍ الَّذِي فَلَقَ الظُّلُمَاتِ نُورُهُ لَآ اللهَ اللَّا اللهُ الْقُدُوسُ الطَّاهِرُ مِنُ كُلِّ سُوَّءٍ وَلاَ شَيْءَ يَعُدِلُهُ لَآ اِللَّ اللهُ الْقَرِيْبُ الْمُجِينِبُ الْمُتَدَانِي دُوْنَ كُلّ شَيءٍ قُرُبُهُ لَا اللهُ اللهُ الْعَالِي الشَّامِخِ فِي السَّمَآءِ فَوَقَ كُلِّ شَيْءٍ عُلُوُّ اِرْتِفَاعِهِ لَا اِللَّهِ اللَّا اللهُ بَدِيْعُ الْبَدَائِعِ وَ مُبُدِعُهَا وَ مُعِيدُهَا بَعُدَ فَنَآئِهَا بِقُدُرَتِهِ لَآ اللهُ اللَّهُ اللهُ الْجَلِيُلُ الْمُتَكَبِّرُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ فَالْعَدُلُ اَمْرُهُ وَالصِّدُقُ وَعُدُهُ لَا اللَّهُ اللَّهُ الْمَجِيْدُ فَلاَ يَبُلُغُ الْاَوْهَامُ كُلَّ شَانِهِ وَ مَجُدِهٖ لَاۤ اللهُ اللهُ كَرِيْمَ الْعَفُو وَالْعَدُلِ الَّذِي مَلَأَ كُلِّ شَيْءٍ عَدُلُهُ لَا اللهَ اللَّهُ الْعَظِيُمُ ذُوا الثَّنَآءِ الْفَاخِر وَالْعِزّ وَالْكِبُرِيَآءِ فَلاَ يَذِلُّ عِزُّهُ لَا اِللَّهَ الْعَجِيُبُ فَلاَ تَنُطِقُ الْاَلْسُنُ بِكُلِّ الْآئِهِ وَ ثَنَآئِهِ وَهُوَ كَمَا آثُني عَلَى نَفْسِهِ وَ وَصَفَهَا بِهِ اللهُ الرَّحُمٰنُ الرَّحِيْمُ الْحَقُّ الْمُبِينُ الْبُرُهَانُ الْعَظِيمُ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ الرَّبُّ الْكَرِيمُ السَّلاَمُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الُجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ النُّورُ الْحَمِينُدُ الْكَبِيرُ لَآ اِللهَ اللَّهُ هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلُتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرُشِ الْعَظِيمِ.

(1017)

وَكَانَ مِنُ دُعَافِهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فِي اليَوْمِ الثَلاَئِيْنَ بسُم اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْم

اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّ ال ِمُحَمَّدٍ وَ اشْرَحُ صَدْرِى لِلْاِسْلاَمِ وَ كَرِّمْنِى

بِٱلاِيُمَانِ وَ قِنِيُ عَذَابَ النَّارِ " تَقُولُ ذَٰلِكَ سَبُعًا وَ تَسُئَلُ حَاجَتَكَ" اَللَّهُمَّ يَا رَبّ يَا رَبِّ يَا رَبِّ يَا قُدُّوسُ يَا قُدُّوسُ يَا قُدُّوسُ يَاقُدُّوسُ اَسْئَلُك بِاِسْمِكَ الْأَعْظَم اَللَّهُ لَا اِللَّهِ اللَّهُ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ الْحَيُّ الْقَيُّومُ الَّذِي لاَ تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَّلاَ نَوُمٌ لَهُ مَا فِي السَّمٰواتِ وَمَا فِي الْاَرُضِ مَنُ ذَا الَّذِئ يَشُفَعُ عِنْدَهُ الاَّ بِاذُنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيُنَ آيُدِيهُمُ وَمَا خَلْفَهُمُ وَ لآيُحِيطُونَ بشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إلاَّ بِمَا شَآءَ وَسِعَ كُرُسِيُّهُ السَّمُواتِ وَ الْآرُضِ وَ لاَ يَتُودُهُ حِفْظُهُمَا وَ هُوَ الْعَلِيِّ الْعَظِيُمُ اَنُ تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ الِهِ فِي الْاَوَّلِيُنَ وَ اَنُ تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ اللَّهِ فِي الْآخِرِيُنَ وَ اَنُ تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ اللهِ قَبُلَ كُلِّ شَيْءٍ وَ أَنُ تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ اللهِ بَعُدَ كُلّ شَيْءٍ وَ أَنُ تُصِلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ اللَّهِ فِي اللَّيْلِ اِذَا يَغُشْى وَ أَنُ تُصِلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ اللهِ فِي النَّهَارِ إِذَا تَجَلِّي وَ أَنُ تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ اللهِ فِي الْأَخِرَةِ وَ الْاُولِلَى وَ أَنُ تُعُطِيَنِيُ سُؤُلِيُ فِي الْآخِرَةِ وَ الدُّنْيَا يَا حَيُّ حِيْنَ لاَ حَيَّ يَا حَيُّ قَبُلَ كُلّ حَىّ يَا حَيًّا لَآ اِللَّ اللَّ انْتَ يَا حَيُّ يَا قَيُّوُمُ وَ بِرَحُمَتِكَ اَسْتَغِيْتُ فَاغِثْنِي وَ اَصُلِحُ لِيُ شَأْنِيُ كُلَّهُ وَلاَ تَكِلْنِي اللِّي نَفُسِيُ طَرُفَةَ عَيْنِ اَلْحَمُدُ لِلَّهِ رَبّ الْعَالَمِيُنَ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ لاَ شَرِيُكَ لَكَ " تَقُولُ ذَٰلِكَ اَرْبَعًا " يَا رَبِّ اَنْتَ بِي رَحِيْمٌ ٱسۡئَلُكُ يَا رَبِّ بِمَا حَمَلَ عَرُشُكَ مِنُ عِزَّ جَلاَلِكَ اَنْ تَفُعَلَ بِي مَا اَنْتَ اَهُلُهُ وَ لاَ تَفُعَلُ بِي مَا آنَا اَهُلُهُ فَإِنَّكَ آهُلُ التَّقُولِي وَ اَهُلُ الْمَغْفِرَةِ اَللَّهُمَ اِنِّي اَحْمَدُك حَمُدًا اَبَدًا جَدِيُدًا وَ ثَنَآءً طَارِقًا عَتِيُدًا وَ اَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ وَ حِيُدًا وَ اَسُتَغُفِرُك

فَرِيُدًا وَ اَشْهَدُ اَنُ لَا اِللَّهَ اللَّا اَنُتَ شَهَادَةً أُفْنِي بَهَا عُمُرِى وَ اَلْقَلَى بِهَا رَبّي وَ اَدُخُلُ بِهَا قَبُرِى وَ اَخُلُو بِهَا عُمُرِى وَ اَلْقَى بِهَا رَبِّي وَ اَدُخُلُ بِهَا قَبُرِى وَ اَخُلُو بِهَا فِي وَحُدَتِي اللَّهُمَّ وَ اَسْئَلُكَ فِعُلَ الْخَيْرَاتِ وَ تَرُكِ الْمُنكَرَاتِ وَ حُبَّ الْمَسَاكِيُنَ وَ أَنُ تَغُفِرَلِي وَ تَرُحَمُنِي وَ إِذَا أَرَدُتَ بِقَوْمٍ سُوَّءً أَوُ فِتُنَةً أَنُ تَقِيَنِي ذَٰلِكَ وَ تَرُدَّنِي عَنُ كُلِّ مَفُتُون وَ اَسُئَلُكَ حُبَّكَ وَ حُبَّ مَنُ اَحُبَبُتَ وَ حُبَّ مَنُ يُقَرِّبُ حُبَّهُ اللِّي حُبِّكَ اَللَّهُمُ اجْعَلُ لِي مِنَ الذُّنُوبِ فَرَجًا وَ مَخُرَجًا وَ اجْعَلُ لِي إِلَى كُلَّ خَيْرِ سَبِيلاً اَللَّهُمَّ إِنِّي خَلُقٌ مِنُ خَلُقِكَ وَ لِخَلْقِكَ عَلَيَّ حُقُونَ وَ لَك فِيُمَا بَيْنِيُ وَ بَيْنَكَ ذُنُوبٌ اَللَّهُمَّ فَارُض عَنِّي خَلْقِك مِن حُقُوقِهم عَلَيَّ وَ هَبُ لِيَ الذُّنُوْبَ كُلُّهَا الَّتِي بَيُنِي وَ بَيُنكَ اَللُّهُمَّ اجْعَلُ فِيَّ خَيْرًا تَجدُهُ فَاِنَّكَ اَنُ لاَ تَفْعَلُهُ لاَ تَجِدُهُ عِنْدِى اللَّهُمَّ خَلَقُتَنِي كَمَا ارَدُتَ فَاجْعَلْنِي كَمَا تُحِبُّ اللَّهُمَّ اغُفِرُلَنَا وَ ارُحَمُنَا وَ اعُفُ عَنَّا وَ تَقَبَّلُ مِنَّا وَ اَدُخِلُنَا الْجَنَّتَ وَ نَجَّنَا مِنَ النَّارِ وَ اَصُلِحُ لَنَا شَانَنَا كُلَّهُ اَللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ عَدَدَ مَنُ صَلَّى عَلَيْهِ وَ عَدَدَ مَنُ لَمُ يُصَلِّ عَلَيْهِ وَ اغْفِرُ لَنَا وَ ارْحَمُنَا وَ اعْفُ عَنَّا وَ تَقَبَّلُ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيْمُ اَللَّهُمَّ رَبَّ الْبَيْتِ الْحَرَامِ وَ رَبَّ الرُّكُنِ وَ الْمَقَامِ وَ رَبَّ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَ رَبَّ الْحِلِّ وَ الْحَرَمِ بَلِّغُ رُوْحَ نَبِيَّكَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ الِهِ عَنَّا السَّلاَمَ اَللَّهُمَّ رَبَّ السَّبُعِ الْمَثَانِيُ وَ الْقُرُانِ الْعَظِيُمِ وَ رَبَّ جبُرَئِيُلَ وَ مِيُكَآئِيُلَ وَ اِسُرَافِيُلَ وَ رَبُّ الْمَلَآئِكَةِ اَجُمَعِيُنَ وَ الْخَلْقِ اَجُمَعِيُنَ صَلِّ عَلَى

مُحَمَّدٍ وَ ال مُحَمَّدٍ " وَ افْعَلُ بِي كَذَا وَ كَذَا " اَللَّهُمَّ اِنِّي اَسْئَلُكُ يَا رَبَّ السَّمُواتِ السَّبُعِ وَ رَبَّ الْاَرُضِيُنَ السَّبُعِ وَ مَا فِيهِنَّ وَ مَا بَيْنَهُنَّ وَ بِاِسْمِكَ الَّذِي تَرُزُقُ الْاَحْيَآءَ وَ بِهِ اَحْصَيْتَ كَيُلَ الْبِحَارِ وَ عَدَدَ الرِّمَالِ وَ بِهِ تُمِيْتُ الْاَحْيَآءَ وَ بِهِ تُحِيُ الْمَوْتِي وَ بِهِ تُعِزُّ الذَّلِيلَ وَ بِهِ تُذِلُّ الْعَزِيزُ وَ بِهِ تَفْعَلُ مَا تَشَآءُ وَ تَحُكُمُ مَا تُرِيدُ وَ بِهِ تَقُولُ لِلشَّىٰءِ كُنُ فَيَكُونُ اَللَّهُمَّ وَ اَسْئَلُكَ بِاِسْمِكَ الْاَعْظَمِ الَّذِي إِذَا سَئَلَكَ بِهِ السَّبآئِلُونَ اَعُطَيْتَهُمُ سُؤْلَهُمُ وَ إِذَا دَعَاكَ بِهِ الدَّاعُونَ اَجَبُتَهُمُ وَ إِذَا اسْتَجَارَكَ بِهِ الْمُسْتَجِيْرُونَ اَجَرُتَهُمْ وَ إِذَا دَعَاكَ بِهِ الْمُضْطَرُّونَ اَنْقَذْتَهُمْ وَ إِذَا تَشَفَّعَ بِهِ إِلَيْكَ الْمُتَشَفِّعُونَ شَفَّعْتَهُمُ وَ إِذَا اسْتَصُرَ خَكَ بِهِ الْمُسْتَصُر خُونَ أَصُرَخُتَهُمُ وَ فَرَّجُتَ عَنُهُمُ وَ إِذَا نَادِيكَ بِهِ الْهَارِبُونَ سَمِعُتَ نِدَآئَهُمُ وَ أَغَثْتَهُمُ وَ إِذَا اَقْبَلَ بِهِ التَّآئِبُونَ قَبِلُتَهُمُ وَ قَبِلُتَ تَوُبَتَهُمُ فَانِّي اَسْئَلُكَ بِهِ يَا سَيّدِى وَ مَوُلاَىَ وَ اللَّهِي يَا حَيٌّ يَا قَيُّومُ يَا رَجَآئِيُ وَ يَا كَهُفِيُ وَ يَا كُنُزِي وَ يَا ذُخُرِي وَ يَا ذَخِيُرِي وَ يَا عُدَّتِي لِدِيْنِي وَ ذُنْيَاىَ وَ مُنْقَلَبِي بِذَٰلِكَ الْإِسُمِ الْعُزِيْزِ الْأَعْظَم آدُعُوكَ لِذُنُبِ لاَ يَغْفِرُهُ غَيْرُكَ وَ لِكَرُبِ لاَ يَكْشِفُهُ غَيْرُكَ وَ لِهَمِّ لاَ يَقُدِرُ عَلَى إِزَالَتِهِ غَيْرُكَ وَ لِذُنُوبِي الَّتِي بَا رَزُتُكَ بِهَا وَ قَلَّ مَعَهَا حَيَآيَ عِنْدَكَ بِفِعُلِهَا فَهَا آنَا ذَاقَدُ اتَيُتُكَ خَاطِئًا مُذُنِبًا قَدُضَاقَتُ عَلَيَّ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتُ وَ ضَاقَتُ عَلَيَّ الُحِيَلُ وَ لاَ مَلْجَا وَ لاَ مُلْتَجِى إلاَّ اِلَيُكَ فَهَا آنَا ذَا بَيُنَ يَدَيُكَ قَدُ اَصُبَحُتُ وَ اَمُسَيْتُ مُذُنِبًا فَقِيْرًا مُحْتَاجًا لاَ اَجِدُ لِذَنْبِي غَافِرًا غَيْرَكَ وَ لاَ لِكَسُرِى جَابِرًا

سِوَاكَ وَ اَنَا اَقُولُ كَمَا قَالَ عَبُدُكَ ذُوا النُّون حِينَ سَجَنْتَهُ فِي الظُّلُمَاتِ رَجَآءَ آنُ تَتُوبَ عَلَىَّ وَ تَنْقِذَنِي مِنَ الذُّنُوبِ لَآ اِللهَ الاَّ اَنْتَ سُبُحَانَكَ اِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَانِّي استَلُك يَا سَيِّدِى وَ مَوْلاَى بِاسْمِكَ الْعَظِيْمِ الْاعْظَمِ انْ تَسْتَجِيُبَ دُعَآئِيُ وَ تُعُطِينِي سُؤُلِيُ وَ مُنَاىَ وَ أَنْ تُعَجّلَ لِيَ الْفَرَجَ مِنْ عِنْدِكَ فِي اتَمَّ نِعُمَةٍ وَ اَعُظَمِ عَافِيَةٍ وَ اَوُسَعِ رِزُقِ وَ اَفْضَلِ دَعَةٍ وَ مَا لَمُ تَزَلُ تَعَوِّدِيُنِهِ يَا اللهي وَ تَرُزُقُنِيَ الشُّكُرَ عَلَى مَا الْتَيُتَنِيُ وَ تَحْعَلَ لِيُ ذَٰلِكَ بَاقِيًّا مَا اَبُقَيُتَنِي وَ تَعُفُوَ عَنُ ذُنُوْبِيُ وَ خَطَايَاىَ وَ اِسُرَا فِي وَ اجْتِرَامِيُ اِذَا تَوَفَّيُتَنِي حَتَّى تَصِلَ نَعِيْمَ الدُّنْيَا بِنَعِيُمِ الْأَخِرَةِ اَللُّهُمَّ بِيَدِكَ مَقَادِيْرُ اللَّيْلِ وَ النَّهَارِ وَ السَّمُواتِ الْآرُض وَ الشَّمُسِ وَ الْقَمَرِ وَ الْخَيْرِ وَ الشَّرِّ فَبَارِكُ فِي دِيْنِي وَ دُنْيَاى وَ اَخِرَتِي وَ بَارِك اَللَّهُمَّ لِيُ فِي جَمِيْعِ أُمُورِي اَللَّهُمَّ وَعُدُكَ حَقٌّ وَ لِقَآؤُكَ حَقٌّ لاَزِمٌ لاَ بُدَّ مِنْهُ وَ لاَ مَحِيُدَ عَنُهُ " فَافُعَلُ بِي كَذَا وَ كَذَا " اَللَّهُمَّ تَكَلَّفُتَ بِرِزُقِي وَ رِزُقِ كُلِّ دَابَّةٍ يَا خَيْرَ مَدْعُوّ وَ أَكُرَمَ مَسْئُولِ وَ أَوْسِعَ مُعُطٍ وَ أَفْضَلَ مَرُجُوّ اَوْسِعُ فِي رِزُقِي وَ رِزُقِ عَيَالِيُ اَللَّهُمَّ اجُعَلُ لِي فِيُمَا تَقُضِيُ وَ تُقَدِّرُ مِنَ الْآمُرِ الْمَحْتُومِ وَ فِيُمَا تَفُرُقُ مِنَ الْحَلاَلِ وَ الْحَرَامِ مِنَ الْآمُرِ الْحَكِيْمِ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَ فِي الْقَضَاءِ الَّذِي لاَ يُرَدُّ وَ لاَ يُبَدَّلُ اَنُ تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّ اللِّ مُحَمَّدٍ وَ اَنُ تَكُتُبُنِي مِنُ حُجَّاج بَيُتِكَ الْحَرَامِ الْمَبُرُورِجُهُمُ الْمَشُكُورِ سَعَيُهُمُ الْمَغُفُورِ ذَنْبُهُمُ الْمُكَفَّر عَنُهُمُ سَيَّثَا تُهُمُ الْمُوسِعَةِ اَرُزَاقُهُمُ الصَّحِيُحَةِ اَبُدَانُهُمُ الْأَمِنِيُنَ خَوْفُهُمْ وَ اَنُ

تَجُعَلَ فِيُمَا تَقُضِى وَ تُقَدَّرُ اَنُ تَصَلِّى عَلَى مُحَمَّدٍ وَ الِ مُحَمَّدٍ وَ اَنُ تُطِيُلَ عُمْرِى وَ تَمُدَّ فِى حَيُوتِى وَ تَزِيُدَ فِى رِزْقِى وَ تُعَافِيَنِى فِى كُلِّ مَا يُهِمُّنِى مِنُ اَمُرٍ دُنْيَاى وَ الْحِرَتِى وَ عَاجلَتِى وَ الْجِلَتِى لِى وَلِمَنُ يُعْنِينِى اَمُرُهُ وَ يَلُزِمُنِى شَانُهُ مِنُ دُنْيَاى وَ الْحِرَتِى وَ عَاجلَتِى وَ الْجِلَتِى لِى وَلِمَنُ يُعْنِينِى اَمُرُهُ وَ يَلُزِمُنِى شَانُهُ مِنُ وَلَيْ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى ال

#### ()OE)

وَ كَانَ مِنُ دُعَآثِهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فِي آدُعِيَةِ الاَسْبُوعِ وَدُعَآءَ فِي بَوْمِ الْجُمُعَةُ بِسُمِ اللَّهِ الرَّحَمٰنِ الرَّحِيْمِ

الُحَمُدُ لِلَّهِ الَّذِى لاَ مِنُ شَيْءٍ كَانَ وَ لاَ مِنُ شَيْءٍ كَوَّنَ مَا قَدُ كَانَ مُسْتَشُهِدٌ بِحُدُوثِ الْاَشْيَآءِ عَلَى اَزَلِيّتِه وَ بِمَا وَ سَمَهَا بِهِ مِنَ الْعَجُزِ عَلَى قُدُرَتِه وِ بِمَا اصْطَرَّ اِلَيْهِ مِنَ الْعَجُزِ عَلَى قُدُرَتِه وِ بِمَا اصْطَرَّ اِلَيْهِ مِنَ الْفَنَآءِ عَلَى دَوَامِه لَمُ يَحُلُ مِنْهُ مَكَانٌ فَيُدُرَك بِاَيْنِيَّتِه وَ لاَ لَهُ شِبُهٌ وَ لاَ مَثَالٌ فَيُوصَفُ بِكُيفِيَّتِه وَ لَمُ يَغِبُ عَنُ شَيءٍ فَيَعُلَمُ بِحَيْثِيَّتِه مُبَائِنٌ بِجَمِيْعِ مَا وَلاَ مِثَالٌ فَيُوصَفُ بِكُيفِيَّتِه وَ لَمُ يَغِبُ عَنُ شَيءٍ فَيَعُلَمُ بِحَيْثِيَّتِه مُبَائِنٌ بِجَمِيْعِ مَا الْحَدَثَ فِي الْحِيفَاتِ وَ مُمُتَنِعٌ عَنِ الْإِدُرَاكَ بِمَا ابْتَدَعَ مِنُ تَصَرَّفِ الدَّوَاتِ وَ الْحَدَثُ فِي الْحِيفَاتِ وَ مُمُتَنِعٌ عَنِ الْإِدُرَاكَ بِمَا ابْتَدَعَ مِنُ تَصَرَّفِ الدَّوَاتِ وَ الْحَدَثُ فِي الْحِيفَاتِ وَ الْعَظُمَةِ مِنُ جَمِيْعِ تَصَرُّفِ الْحَالاَتِ مَحَرَّمٌ عَلَى بَوَارِعٍ خَارِجٌ بِا لُكِبُرِياءِ وَ الْعَظُمَةِ مِنُ جَمِيْعِ تَصَرُّفِ الْحَالاَتِ مَحَرَّمٌ عَلَى بَوَارِعٍ خَارِجٌ بِا لُكِبُرِياءِ وَ الْعَظُمَةِ مِنُ جَمِيْعِ تَصَرُّفِ الْمَالاَتِ مَحَرَّمٌ عَلَى بَوَارِعٍ خَارِجٌ بِا لُكِبُرِياءِ وَ الْعَظُمَةِ مِنُ جَمِيْعِ تَصَرُّفِ الْحَالاَتِ مَحَرَّمٌ عَلَى بَوَارِعٍ

ثَاقِبَاتِ الْفِطَنِ تَحُدِيُدُهُ وَ عَلَى عَوَامِقِ ثَاقِبَاتِ الْفِكَرِ تُكْيِيُفُهُ وَ عَلَى غَوَامِضِ سَابِقَاتِ الْفِطَرِ تَصُويُرُهُ وَ لاَ تَحُويُهِ الْآمَاكِنُ لِعَظُمَتِهِ وَ لاَ تَذُ رَعُهُ الْمَقَادِيُرُ لِجَلاَلِهِ وَ لاَ تَقُطَعُهُ الْمَقَائِيسُ لِكِبُرِيَآئِهِ مُمْتَنِعٌ عَنِ الْاوْهَامِ أَنُ تَكُتَنِهَهُ وَ عَنِ الْاَفُهَامِ أَنُ تَستَعُرِفُهُ وَ عَنِ الْآذُهَانِ أَنُ تُمَثِّلَهُ قَدْ يَئِسَتُ عَنْ اِستِنبَاطِ الْإحَاطَةِ بِهِ طَوَامِحُ الْعُقُولِ وَ نَضَبَتُ عَنِ الْإِشَارَةِ اِلَيْهِ بِالْإِكْتِنَاهِ بِحَارُ الْعُلُومِ وَ (فى نمخة تهران " وَ رَجَعَتُ عَنِ الْآهُوَآءِ إِلَى وَ صُف قدرته لَطَائِفِ الْخُصُومِ ") رَجَعَتُ بِالصِّغَرِ عَنِ السُّمُوِّ إِلَى وَصُفِ قُدُرَتِهِ لَطَآئِفُ الْخُصُومِ وَ احِدُ لاَ مِنُ عَدَدٍ وَ دَآئِمٌ لاَ بِاَمَدٍ وَ قَآئِمٌ لاَ بِعَمَدٍ لَيُسَ بِجِنُسِ قَتُعَادِ لَهُ الْاَجُنَاسُ وَ لاَ بِشَبَح فَتُضَارِعَهُ الْاَشْبَاحِ وَ لاَ كَالْاَشْيَآءِ فَتَقَعَ عَلَيْهِ الصِّفَاتُ قَدُ ضَلِّتَ الْعُقُولُ فِي آمُوَاج تَيَّارِ اِدُرَاكِهِ وَ تَحَيَّرُتِ الْآوُهَامُ عَنُ اِحَاطَةِ ذِكُرِ اَزَلِيَّتِهِ وَ حُصِرَتِ الْاَفُهَامُ عَنُ اِسُتِشُعَارِ وَصُفِ قُدُرَتِهِ وَ غَرَقَتِ الْاَذُهَانُ فِي لُحَجّ بِحَارِ اَفَلاَكِ مَلَكُوتِهِ مُقُتَدِرٌ بِالْأَلَاءِ وَ مُمُتَنِعٌ بِالكِبرِيَآءِ وَ مُتَمَلِّكٌ عَلَى الْاشْيَآءِ فَلاَ دَهُرٌ يُخُلِقُهُ وَ لاَ وَصُفْ يُحِيُطُ بِهِ قَدُ خَضَعَتُ لَهُ الرِّقَابُ الصِّعَابُ فِي مَحَلَّ تُخُومُ قَرَارِهَا وَ اَذُعَنَتُ لَهُ رَوَاصِنُ الْآسُبَابِ فِي مُنْتَهِي شَوَاهِقِ اَقُطَارِهَا مُسْتَشُهِدٌ بِكُلِّيَّةِ الْآجُنَاسِ عَلَى رُبُوبِيَّتِهِ وَ بِعَجُزِهَا عَلَى قُدُرَتِهِ وَ بِفُطُورِهَا عَلَى قِدُ مَتِهِ وَ بِزَوَالِهَا عَلَى بَقَآئِهِ فَلاَ لَهَا مَحِيُصٌ عَنُ اِدُارَكِهِ وَ لاَ خُرُو جٌ عَنُ اِحَاطَتِهِ بِهَا وَ لاَ اِحُنِجَابٌ عَنُ اِحُصَآئِهِ لَهَا وَ لاَ اِمُتِنَاعٌ مِنُ قُدُرَتِهِ عَلَيُهَا كَفَى بِاِتُقَانِ الصُّنُعِ اليَةَ

وَ بِتَرُكِيْبِ الطَّبُعِ عَلَيْهِ دَلاَلَةً وَ بِحُدُوثِ الْفِطَرِ عَلَيْهِ قِدْمَةً وَ بِأَحُكَامِ الصَّنُعَةِ عَلَيْهِ عِبْرَةً فَلَيْسَ اِلَيْهِ حَدٌّ مَنْسُوبٌ وَ لاَ لَهُ مَثُلٌ مَضُرُوبٌ تَعَالَى عَنُ ضَرُب الْاَمُثَالِ لَهُ وَ الصِّفَاتِ الْمَخُلُولَةِ عُلُوًّا كَبِيُرًا وَ سُبُحَانَ اللهِ الَّذِي خَلَقَ الدُّنْيَا لِلْفَنَآءِ وَ الْبُيُوْدِ وَ الْآخِرَةَ لِلْبَقَآءِ وَ الْخُلُوْدِ وَ سُبُحَانَ اللهِ الَّذِي لاَ يَنْقُصُهُ مَا اَعُطْى فَاسُنِي وَ إِنَّ جَازَ الْمَدَى فِي الْمُنِي وَ بَلَغَ الْغَايَةَ الْقُصُواى وَ لاَ يَجُورُ فِي حُكْمِهِ إِذَا قَصْى وَ سُبُحَانَ اللهِ الَّذِي لاَ يُرَدُّ مَا قَصْى وَ لاَ يُصُرَفُ مَا اَمُضَى وَ لاَ يُمُنَعُ مَا اَعُطٰى وَ لاَ يَهُفُو وَ لاَ يَنُسْنَى وَ لاَ يَعْجَلُ بَلُ يُمَهِّلُ وَ يَعُفُو وَ يَغُفِرُ وَ يَرُحَمُ يَصُبرُ وَ لاَ يُسْئَلُ عَمَّا يَفُعَلُ وَ هُمُ يَسْئَلُوْنَ وَ لَاَ اِللَّهِ اللَّهُ الشَّاكِرُ لِلْمُطِيُعِ لَهُ الْمُمُلِي لِلْمُشُرِكِ بِهِ الْقَرِيْبُ مِمَّنُ دَعَاهُ عَلَى حَالٍ بُعُدِهٖ وَ الْبَرُّ الرَّحِيْمُ لِمَنُ لَجَآءَ اللَّي ظِلِّهِ وَ اعْتَصَمَ بِحَبُلِهِ وَ لَا اللهُ اللهُ اللهُ الْمُجِيبُ لِمَنُ نَادَاهُ بَاخُفَض صَوْتِهِ السَّمِيعُ لِمَنُ نَاجَاهُ لِآغُمَض سِرّهِ الرَّئُوفُ بِمَن رَجَاهُ لِتَفُريُج هَمِّهِ الْقَرِيُبُ مِمَّنُ دَعَاهُ لِتَنْفِيُس كَرُبهِ وَ غَمِّهِ وَ لَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُحَلِيمُ عَمَّنُ ٱلۡحَدَ فِيُ اٰيَاتِهٖ وَ انۡحَرَفَ عَنُ بَيَّنَاتِهٖ وَ دَانَ بِالۡحُجُودِ فِي كُلِّ حَالاَتِهٖ وَ اللهُ اَكُبَرُ الْقَاهِرُ لِلْاَضُدَادِ الْمُتَعَالِيُ عَنِ الْآنُدَادِ الْمُتَفَرِّدُ بِالْمِنَّةِ عَلَى جَمِيْعِ الْعِبَادِ وَ اللهُ آكُبَرُ المُحتجبُ بِالْمَلَكُونِ وَ الْعِزَّةِ الْمُتَوَجِّدُ بِالْجَبَرُونِ وَ الْقُدُرَةِ الْمُتَرَدِّي بِالْكِبُرِيَآءِ وَ الْعَظَمَةِ وَ اللهُ آكُبَرُ الْمُتَقَدِّسُ بِدَوَامِ السُّلُطَانِ وَ الْغَالِبُ بِالْحُجَّةِ وَ الْبُرُهَانِ وَ نَفَاذِ الْمَشِيَّةِ فِي كُلِّ حِيْنِ وَ اَوَانِ اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ ال

مُحَمَّدٍ عَبُدِكَ وَ رَسُولِكَ وَ اَعُطِهِ الْيَوْمَ اَفْضَلَ الْوَسَآئِلِ وَ اَشُرَفَ الْعَطَآءِ وَ اَعْظَمَ الْحَبَاءِ وَ اَقُرَبَ الْمَنَازِلِ وَ اَسْعَدَ الْحُدُودِ وَ اَقَرَّ الْاَعْيُنِ اَللَّهُمَّ صَلّ عَلَى مَحَمَّدٍ وَ ال مُحَمَّدٍ وَ اَعُطِهِ الْوَسِيُلَةَ وَ الْفَضِيلَةَ وَ الْمَكَانِ الرَّفِينِعِ وَ الْغِبُطَةَ وَ شَرَفَ الْمُنْتَهٰى وَ النَّصِيُبَ الْآوُ فَى وَ الْغَايَةَ الْقُصُواى وَ الرَّفِيُعَ الْآعُلَى حَتَّى يَرُضٰى وَ زِدُهُ بَعُدَ الرّضَا اَللّٰهُمَّ صَلَّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ ال مُحَمَّدٍ نِ الَّذِيُنَ اَمَرُتَ بطَاعَتِهِمُ وَ اَذُهَبُتَ عَنُهُمُ الرَّجُسَ وَ طَهَّرُتَهُمُ تَطُهِيُرًا اَللَّهُمَّ صَل عَلَى مُحَمَّدٍ وَ ال مُحَمَّدٍ الَّذِيْنَ اللهَمُتَهُمُ عِلْمَكَ وَ اسْتَحُفَظُنَهُمُ كُتَبَكَ وَ اسْتَرُ عَيُتَهُمُ عِبَادَك اَللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبُدِكَ وَ رَسُولِكَ وَ نَبيَّكَ وَ حَبيُبكَ وَ خَلِيُلِكَ وَ سَيّدِ الْلَوَّلِيُنَ وَ الْاَخِرِيْنَ مِنَ الْآنُبِيَآءِ وَ الْمُرُسَلِيُنَ وَ الْخَلْقِ اَجُمَعِيْنَ وَ عَلَى اللهِ الطَّيّبيُنَ الطَّاهِرِيُنَ الَّذِيْنَ اَمَرُتَ بطَاعَتِهِمُ وَ اَرْجَبُتَ عَلَيْنَا حَقَّهُمُ وَ مُوَدَّتَهُمُ اَللَّهُمَّ اِنِّي اَسْئَلُك سُؤَالَ وَ جِلِ مِنْ عِقَابِكَ حَاذِرِ مِنْ نِقُمَتِكَ فَزِع اِلَيُكَ مِنْك لَمُ يَجِدُ لَفَاقَتِهِ مُجِيُرًا غَيُرَكَ وَ لاَ اَمُنَا لِخَوْفِهِ غَيْرَ فَنَائِكَ وَ تَطَوُّ لِكَ يَا سَيّدِي وَ مَوُلاَىَ عَلَى طُول مَعُصِيَتِي لَكَ اَقْصِدُ نِي اِلَيُكَ وَ اِنْ كَانَتُ سَبَقَتْنِي الذُّنُوبُ وَ حَالَتُ بَينِي وَ بَيْنَكَ لِآنَّكَ عِمَادُ الْمُعْتَمِدِ وَ رَصَدُ الْمُرْتَصِدِ لاَ تَنْقُصُكَ الْمُوَاهِبُ وَ لاَ تُفِيُضُكَ الْمَطَالِبُ فَلَكَ الْمِنَنُ الْعِظَامُ وَ الِنَّعَمُ الْحِسَامُ يَا مَنُ لاَ تَنْقُصُ خَزَائِنُهُ وَ لاَ يُبِيدُ مُلُكُهُ وَ لاَ تَرَاهُ الْعُيُونُ وَ لاَ تَعَذُبُ مِنْهُ حَرَكَةٌ وَّ لاَ سُكُونٌ لَمُ تَزَلُ سَيَّدِى وَ تَزَالُ لاَ يَتَوَارِاى عَنْكَ مُتَوَارِ فِي كَنِيُنِ اَرُضِ وَ لاَ

سَمَاءٍ وَ لاَ تَخُوم تَكَفَّلُتَ بِالْآرُزَاقِ يَا رَزَّاقُ وَ تَقَدَّسُتَ عَنُ اَنُ تَتَنَا وَ لَك الصِّفَاتُ وَ تَعَزَّزُتَ عَنُ اَنْ تُحِيطُ بِكَ تَصَارِيُفُ اللُّغَاتِ وَ لَمُ تَكُنُ مُستَحُدِثًا فَتُوجَهَ مُنْتَقِلاً عَنُ حَالَةٍ اللَّي حَالَةٍ بَلُ آنُتَ الْفَرُدِ الْآوَّلِ وَ الْأَخِرِ ذُواالُعِزّ الْقَاهِرِ جَزِيُلُ الْعَطَآءِ سَابِغُ النَّعُمَآءِ اَحَقُّ مَنُ تَجَاوَزَ وَ عَفَى عَنُ مَنُ ظَلَمَ وَاَسَآءَ بِكُلّ لِسَانِ. اللهِي عَبُدُكَ يَحُمُدُ وَ فِي الشَّدَآئِدِ عَلَيُكَ يَعُتَمِدُ فَلَكَ الْحَمُدُ وَ الْمَجُدُ لِاَ نَّكَ الْمَالِكُ الْاَبَدُ وَ الرَّبُّ السَّرُمَدُ وَ اَتُقَنُتَ اِنْشَآءَ الْبَرَايَا فَاحُكَمْتَهَا بِلُطُفِ التَّقُدِيُرِ وَ تَعَالَيُتَ فِي اِرُتِفَاعِ شَانِكَ عَنُ اَنُ يَنُفَذَ فِيُهِ حُكُمُ التَّغُييُرِ اَوُبُحُتَالَ مِنْكَ بِحَالٍ يَصِفُكَ بِهِ الْمُلْحِدُ اللِّي تَبُدِيُلِ أَوْ يُوْجَدُ فِي الزِّيَادَةِ و النَّقُصَان مَسَاغٌ فِي اِخْتِلاَفِ التَّحُويُل اَو تَلْتَثِقَ سَحَآئِبُ الْإِحَاطَةِ بِكَ فِي بُحُورهم الْاَحُلاَم اَوُ تَمَشَّلَ لَكَ مِنْهَا جَبَلَّةٌ تَضِلُّ فِيُهَا رَويَّاتُ الْاَوْهَام فَلَكَ الْحَمُدُ مَوُلاَىَ اِنْقَادَ الْخَلْقُ مُسْتَحُذِئِينَ بِاقْرَارِ الرَّبُوبِيَّةِ وَ مُعْتَرِفِينَ خَاضِعِينَ لَك بِالْعُبُودِيَّةِ سُبُحَانَكَ مَا اَعُظَمَ شَانَكَ وَ اَعُلٰى مَكَانُكَ وَ انْطَقَ بِالصِّدُق بُرُهَانَك وَ أَنْفَذَ آمُرَكَ وَ أَحُسَنَ تَقُدِيُرَكَ سَمَكُتَ السَّمَآءَ فَرَفَعُتَهَا وَ مَهَّدُتَ الْأَرُضَ فَفَرَشُتَهَا فَٱخُرَجُتَ مِنُهَا مَآءً ثَجَّاجًا وَ نَبَاتًا رَجُرَاجًا فَسَبَّحَكَ نَبَاتُهَا وَ جَرَتُ بِاَمُرِكَ مِيَاهُهَا وَ قَامَتُ عَلَى مُسُتَقَرّ الْمَشِيَّةِ كَمَا اَمَرُتُهُمَا فَيَامَنُ تَعَزَّزَ بِالْبَقَآءِ وَ قَهَرَ عِبَادَهُ بِالْفَنَآءِ آكُرِمُ مَثُواى فَاِنَّكَ خَيْرُ مُنْتَجَع لِكَشُفِ الضَّرِّ يَا مَنُ هُوَ مَاْمُولٌ فِي كُلِّ عُسُرٍ وَ مُرُتَجَى لِكُلِّ يُسُرِبِكَ اَنْزَلْتُ الْيَوْمَ حَاجَتِي وَ اِلَيُك

ٱبُتَهِلُ فَلاَ تَرُدَّنِي خَآئِبًا مِمَّا رَجَوُتُ وَ لاَ تَحُجُبُ دُعَآئِي عَنُكَ إِذُ فَتَحْتَهُ لِي فَدَعَوُتُ فَصَلَّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّ ال مُحَمَّدٍ وَ سَكِّنُ رَوُعَتِي وَاسُتُرُ عَوُرَتِي وَ ارُزُقْنِيُ مِنُ فَضُلِكَ الْوَاسِعِ رِزُقًا وَّاسِعًا سَآئِغًا هَنِيئًا مَرِيْئًا لَذِينًا فِي عَافِيَةٍ اَللَّهُمَّ اجُعَلُ خَيْرَ آيَّامِي يَوُمَ ٱلْقَاكَ وَاغْفِرُ لِي خَطَايَاىَ فَقَدُ أَوُ حَشْتَنِي وَ تَجَاوَزُ عَنُ ذُنُوبِي فَقَدُ اَوُ بَقَتُنِي فَاِنَّكَ مُجِيبٌ مُنِينٌ رَقِينٌ قَرِيْبٌ قَادِرٌ غَافِرٌ قَاهِرٌ رَحِيمٌ كَرِيهٌ قَيُّوهٌ وَّ ذَٰلِكَ عَلَيُكَ يَسِيرٌ وَ اَنْتَ اَحْسَنُ الْخَالِقِينَ اللَّهُمَّ افْتَرَضْتَ عَلَيَّ لِلْآبَآءِ وَ الْأُمَّهَاتِ حُقُوفًا فَعَظَمْتَهُنُّ وَ ٱنْتَ اَوُلَى مَنْ حَطَّ الْآوُزَارَ وَ خَفَّفَهَا وَادَّىَ الْحُقُولَ قَنُ عَبِيُدِهِ فَاحُتَمَلَهُنَّ عَنِّي إِلَيْهِمَا وَاغْفِرُ لَهُمَا كَمَا رَجَاكَ كُلَّ مُوَجِدٍ مَعَ الْمُؤْمِنِيُن وَ الْمُؤْمِنَاتِ وَ الْإِخُوَان وَ الْإِخَوَاتِ وَ اَلْحِقُنَا وَ إِيَّاهُمُ بِالْاَبُرَارِ وَاَبُحِ لَنَا وَ لَهُمُ جَنَّاتِكَ مَعَ النُّجَبَآءِ الْآخُيَارِ إِنَّكَ سَمِيُعُ الدُّعَآءِ قَرِيُبٌ مُجِيُبٌ لِمَا تَشَآءُ وَ صَلَّى اللهُ عَلَى سَيّدِنَا مُحَمّدٍ وَّالِهِ وَ سَلَّمُ كَثِيُرًا.

#### (000)

### وكانه مِن دُعاثه عليه السلام في يَوْمِ السَّبُتِ

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحَمْنِ الرَّحِيْمِ

اَلُحَمُدُ لِلَّهِ الَّذِی قَرَنَ رَجَآئِی بِعَفُوهِ وَ فَسَحَ اَمَلِی بِحُسُنِ تَجَاوُزِهِ وَ صَفُحِهِ وَ قُلَم قُوعً مَتُنِي وَ ظَهُرِی وَ سَاعِدِی وَ یَدِی بِمَا عَرَّفَنِی مِنُ جُودِهٖ وَ کَرَمِهٖ وَلَمُ قُوعً مَتُنِي وَ ظَهُرِی وَ سَاعِدِی وَ یَدِی بِمَا عَرَّفَنِی مِنُ جُودِهٖ وَ کَرَمِهٖ وَلَمُ يُخُلِنِی مَعَ مَقَامِی عَلَی مَعُصِیَتِهٖ وَ تَقُصِیرِی فِی طَاعَتِهٖ وَمَا یُحِقُّ عَلَیَّ مِنُ اِعْتِقَادِ

خَشُيَتِهِ وَ اِسْتِشُعَارِ خِيُفَتِهِ مِنُ تَوَاتُرِ مِنَنِهِ وَ تَظَاهُرِ نِعَمِهِ وَ سُبُحَانَ اللهِ الَّذِي يَتَوَكَّلُ كُلُّ مُؤْمِن عَلَيْهِ وَ يَضُطَرُّ كُلُّ حَاجَةٍ اللَّهِ وَلاَ يَسُتَغُنِي اَحَدٌ الاَّ بفَضُل مَا لَدَيْهِ وَلَا اللهَ اللَّهُ الْمُقِيْلُ عَلَى مَنْ اَعُرَضَ عَنُ ذِكْرِهِ التَّوَّابُ عَلَى مَنْ تَابَ اِلَيُهِ مِنُ عَظِيُمٍ ذَنُبِهِ السَّاخِطُ عَلَى مَنُ قَنَطَ مِنُ وَاسِعِ رَحُمَتِهِ وَ يَئِسَ مِنُ عَاجِلِ رَوُحِهِ وَاللَّهُ اَكْبَرُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَمَالِكُهُ وَ مُبِيْدُ كُلِّ شَيْءٍ وَمُهْلِكُهُ وَاللَّهُ اَكْبَرُ كَبِيْرًا كَمَا هُوَ اَهْلُهُ وَ مُسْتَحِقَّهُ اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبُدِكَ وَ نَبِيَّكَ وَ رَسُولِكَ وَ اَمِينِكَ وَ شَاهِدِكَ التَّقِيِّ النَّقِيِّ وَ عَلَى ال مُحَمَّدٍ الطَّيّبِينَ الطَّاهِرِيُنَ اَللَّهُمَّ اِنِّي اَسْئَلُكَ سُوَّالَ مُعْتَرِفٍ بِذَنْبِهِ نَادِمِ عَلَى اِقْتِرَافِ تَبِعَتِهِ وَ اَنْتَ اَوُلَى مَنِ اعُتُمِدَ وَ عَفِيَ وَ جَادَ بِالْمَغُفِرَةِ مَنُ ظَلَمَ وَ اَسَآءَ فَقَدُ اَوُ بَقَتُنِي الذُّنُوبُ فِي مَهَادِيُ الْهَلَكَةِ وَ اَحَاطَتُ بِهِ الْاَثَامُ وَ بَقَيْتُ غَيْرَ مُسْتَقِلٌ بِهَا وَ اَنْتَ الْمُرُتَجِي وَ عَلَيُكَ مُعَوَّلُ فِي الشِّدَةِ وَ الرَّخَآءِ وَ أَنْتَ مَلْجَأَ الْخَآئِفِ الْغَرِيُقِ وَ أَرْنَفُ مِنُ كُلِّ شَفِيُق وَ اِلَيُكَ قَصَدُتُ سَيّدِي وَ اَنْتَ مُنْتَهَى الْقَصْدِ لِلْقَاصِدِيْنَ وَ اَرْحَمُ مَن استرُجِمَ فِي تَجَاوُزِكَ عَنِ المُذُنِبِينَ اللَّهُمَّ انْتَ الَّذِي لا يَتَعَاظَمُكَ غُفُرَانُ الذُّنُوبِ وَ كَشُفُ الْكُرُوبِ وَ اَنْتَ عَلاَّمُ الْغُيُوبِ وَ سَتَّارُ الْعُيُوبِ وَ كَشَّافُ الْكُرُوبِ لِانَّكَ الْبَاقِيُ الرَّحِيهُ الَّذِي تَسَرُبَلْتَ بِالرُّبُوبِيَّةِ وَ تَوَحَّدُتَ بِالْإِلْهِيَّةِ وَ تَنَزَّهُتَ بِالْحَيْثُوثِيَّةِ فَلَمُ يَجِدُكَ وَاصِفٌ مَحُدُودَا بِالْكَيْفُوفِيَّةِ وَلاَ تَقَعُ فِي الْاوُهَام بِالْمَآئِيَّةِ وَالْحَيْنُونِيَّةِ فَلَكَ الْحَمُدُ عَدَدَ نَعُمَآئِكَ عَلَى الْاَنَامِ وَ لَك

الشُّكُرُ عَلَى كُرُور اللَّيَالِي وَالْآيَّامِ اِللَّهِي بِيَدِكَ وَالْخَيْرُ وَ ٱنْتَ وَلِيُّهُ مُنِيُحُ الرَّغَآئِب وَ غَايَةُ الْمَطَالَب اَتَقَرَّبُ اِلَيُكَ بِسَعَةِ رَحُمَتِكَ الَّتِي وَ سِعَتُ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدُ تَرِى يَا رَبِّ مَكَانِيُ وَ تَطَّلِعُ عَلَى ضَمِيُرِي وَ تَعْلَمُ سِرَّى وَ لاَ يَخُفلي عَلَيُكَ اَمُرِى وَ اَنْتَ اَقُرَبُ اِلَيَّ مِنْ حَبُلِ الْوَرِيْدِ فَتُبُ عَلَىَّ لاَ اَعُوْذُ بَعُدَهَا فِيُمَا يُسْخِطُكَ وَاغْفِرِلِيُ مَغُفِرَةً لاَ اَرُجِعُ مَعَهَا اِلٰي مَعْصِيَتِكَ يَا اَكُرَمَ الْآكُرَمِينَ اللهي ٱنْتَ الَّذِي ٱصُلَحُتَ قُلُوُبَ الْمُفُسِدِيْنَ فَصَلَحَتُ بِاصُلاَحِكَ إِيَّاهَا فَٱصُلِحِنِي بِاصُلاَحِكَ وَ اَنْتَ الَّذِي مَنَنُتَ عَلَى الضَّآلِّينَ فَهَدَيْتَهُمُ بِرُشُدِكَ عَنِ الضَّلاَلَةِ وَ عَلَى الْجَاحِدِيْنَ عَنُ قَصُدِكَ فَسَدَدُتَهُمُ وَ قَوَّمُتَ مِنْهُمُ عَثْرَالزَّلَل فَمَنَحْتَهُمُ مُحَبَّتَكَ وَ جَنَّبُتَهُمُ مَعُصِيَتَكَ وَ اَدُرَجُتَهُمُ دَرَجَ الْمَغُفُورِ لَهُمُ وَ اَحُلَلْتَهُمُ مَحَلَّ الْفَآئِزِيْنَ فَاسْئَلُكَ يَا مَوُلاَىَ اَنُ تُلْحِقَنِي بِهِمْ يَا اَرُحَمَ الرَّاحِمِيْنَ اَللَّهُمَّ اِنِّي ٱسْئَلُكَ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّ ال مُحَمَّدٍ وَ أَنْ تَوُزُقُنِي رِزْقًا وَاسِعًا حَلَلاً طَيّبًا فِيُ عَافِيَةٍ وَ عَمَلاً يُقِرَّبُ إِلَيْكَ يَا خَيُرَ مَسْئُولِ اَللَّهُمَّ وَ اَتَضَرَّعُ اَلِيُكَ ضَرَاعَةً مُقِرّ عَلَى نَفُسِهِ بِالْهَفَوَاتِ اَتُوبُ اِلَيُكَ يَا تَوَّابُ فَلاَ تَرُدُّنِي خَآئِبًا جَزِيُل عَطَآئِكَ يَا وَهَابُ فَقَدِيمًا جَدُتَ عَلَى الْمُذُنِيئِنَ بِالْمَغُفِرَةِ وَ سَتَرُتَ عَلَى عَبيدِك قَبِيُحَاتِ الْفِعَالِ. يَا جَلِيُلُ يَا مُتَعَالُ. اَتَوَجَّهُ اِلَيُكَ بِمَنُ اَوُجَبُتَ حَقَّهُ عَلَىًّ اِذُلَمُ يَكُنُ لِيُ مِنَ الْخَيْرِ مَا اَتَوَجَّهُ بِهِ اِلَيُكَ وَ حَالَتِ الذَّنُوبُ بَيْنِي وَ بَيْنَ الْمُحُسِنِيُنَ وَ إِذْ لَمُ يُوجِبَ لِي عَمَلِي مُرَافَقَةَ النَّبِيِّنَ فَلاَ تُرَدَّ سَيِّدِي تَوَجُّهِي بِمَن تَوَجُّهُتُ

اَتَخُذُلُنِيُ رِبِّيُ وَ اَنْتَ اَمَلِيُ؟ اَمُ تُودُ يَدِيُ صِفُرًا مِنَ الْعَفُو وَ اَنْتَ مُنْتَهٰى رَغُبَتِيُ!

يَا مَنُ هُوَ مَوْجُودٌ مَوْصُوفٌ مَعُرُوفٌ بِالْجُودِ وَالْخَلُقُ لَهُ عَبِيْدٌ وَإِلَيْهِ مَرَدُّ
الْامُورِ فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ ال مُحَمَّدٍ وَ جُدُ عَلَىَّ بِإِحْسَانِكَ الَّذِي فِيْهِ الْعِنى اللهُورِ فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ الْإِخُوانِ وَالْاَحْوَاتِ وَالْحِقْنِي بِالَّذِينَ عَنِ الْقَرِيْبِ وَالْبَعِيْدِ وَالْاعَدَآءِ وَالْإِخُوانِ وَالْاَحْوَاتِ وَالْحِقْنِي بِالَّذِينَ عَنْ اللهُورِيْبِ وَالْبَعِيْدِ وَالْاعَدَآءِ وَالْإِخُوانِ وَالْالْحَوَاتِ وَالْحِقْنِي بِاللّذِينَ عَلَيْهِمُ وَ جَعَلْتَهُمُ اطَآئِبُ عَلَيْهِمُ وَ جَعَلْتَهُمُ اطَآئِبَ عَلَيْهِمُ وَ جَعَلْتَهُمُ اطَآئِبَ اللهُ عَلَيْهِمُ وَ جَعَلْتَهُمُ اطَآئِبَ وَالْاحُوانِ وَ اللهُ وَ سَلَّمَ فِي دَارِكَ اللهُ عَلَيْهِ وَ اللهِ وَ سَلَّمَ فِي دَارِكَ اللهُ عَلَيْهِ وَ اللهِ وَ سَلَّمَ فِي دَارِكَ اللهُ عَلَيْهِ وَ اللهِ وَ سَلَّمَ فِي دَارِكَ إِنْ اللهَ عَلَيْهِ وَ اللهِ وَ سَلَّمَ فِي دَارِكَ إِيْرَازًا الْتَقِيَآءَ اللهُ عَلَيْهِ وَ اللهُ وَ سَلَّمَ فِي دَارِكَ جِيْرَانًا وَاغْفِرِلِي وَ لِلْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِنِينَ مَعَ الْابَآءِ وَالْالْمَاقِ وَالْاحُوانِ وَ الْابَوْدِ وَالْاحُوانِ وَ الْابَوْدِ وَالَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَ اللهُ وَ اللهُ وَسَلَّمَ وَالْاحُوانِ وَ الْابَاءَ وَالْامَوْمِيْنَ وَ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِنِينَ مَعَ الْابَآءِ وَالْالْمَاقِ وَالْلِاحُولِي وَالْاحُومِيْنَ.

#### (107)

### وَ كَانَ مِنُ دُعَآئِهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فِي يَوْمِ الْآحَدِ بِسُمِ اللَّاءِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمُدُ لِلَّهِ عَلَى حِلْمِهِ وَ اَنَاتِهِ وَ الْحَمُدُ لِلَّهِ عِلْمِى بِاَنَّ ذَنْبِى وَ اِنْ كَبُرَ صَغِيرٌ فِي جَنْبِ عَفُوهِ وَ جُرُمِى وَ اِنْ عَظُمَ حَقِيرٌ عِنْدَ رَحُمَتِهِ وَ سُبُحَانَ اللهِ الَّذِي رَفَعَ السَّمُواتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ وَ اَنْشَا جَنَّاتِ الْمَأُولِى بِلاَ اَمَدٍ وَ خَلَقَ الْخَلَائِقِ بِلاَ ظَهْرٍ وَ السَّمُواتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ وَ اَنْشَا جَنَّاتِ الْمَأُولِى بِلاَ اَمَدٍ وَ خَلَقَ الْخَلَائِقِ بِلاَ ظَهْرٍ وَ السَّمُواتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ وَ اَنْشَا جَنَّاتِ الْمَأُولِى بِلاَ اَمَدٍ وَ خَلَقَ الْخَلَائِقِ بِلاَ ظَهْرٍ وَ سَنَدٍ وَ لاَ اللهُ اللهُ

لَيُسَ لِقَدِيْمِ اِحْسَانِهِ اِمُتعِنَانِهِ عَلَى جَمِيُع خَلْقِهِ نِهَايَةٌ وَ لاَ لِقُدُرَتِهِ وَ بَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلَى اَهُل بَيُتِهِ كَافُضَل مَا صَلَّيْتَ عَلَى اِبْرَاهِيُمَ وَ ال اِبْرَاهِيُمَ اِنَّكَ حَمِيلٌ مَّجِيلٌ اللُّهُمَّ إِنِّي اَسْئَلُكَ سُؤَالَ مُذُنِبِ اَوْ بَقُتَهُ مَعَاصِيهِ فِي ضِينِ الْمَسَالِكِ وَ لَيُسَ لَهُ مُجِيُرٌ سِوَاكَ وَلاَ اَمَلٌ غَيْرُكَ وَ لاَ مُغِينتٌ اَرُئَفُ بِهِ مِنْكَ وَ لاَ مُعْتَمِدٌ يَعْتَمِدُ عَلَيْهِ غَيْرُكَ آنُتَ مَوُلاَىَ الَّذِى جُدُتَ بِالنِّعَمِ قَبُلَ اِسُتِحْقَاقِهَا وَ اَهَّلُتَهَا بِتَطَوُّ لِكَ غَيْرَ مُوَهِّلِيُهَا وَ لَمُ يَعُزُّكَ مَنْعٌ وَ لاَ اَكُدَاكَ اِعْطَاءٌ وَ لاَ اَنْفَدَ سَعَتَكَ سُوَّالُ مُلِحٌ بَلُ اَرُدَتَ اِرُزَاقَ عِبَادِكَ تَطَوُّلاً مِنْكَ عَلَيْهِمُ وَ تَفَضَّلاً مِنْك لَدَيْهِمُ اَللَّهُمَّ كَلَّتِ الْعِبَارَةُ عَنُ بُلُوع مِدْحَتِك وَ هَفَتِ الْاَلْسُنُ عَنُ نَشُرِ مَحَامِدِكَ وَ تَفَضَّلِكَ وَ قَدُ تَعَمَّدُتُكَ بِقَصُدِى اِلَيْكَ وَ اِنُ اَحَاطَتُ بِيَ الذُّنُوبُ وَ ٱنْتَ اَرُحَمَ الرَّاحِمِيْنَ وَ اَنْتَ اَكُرَمُ الْآكُرَمِيْنَ وَ اَجُوَدُ الْآجُوَدِيْنَ وَ اَنْعَمُ الرَّازِقِيُنَ وَ أَحُسَنُ الْخَالِقِيُنَ الْأَوَّلَ الْآخِرُ الظَّاهِرُ الْبَاطِنُ آجَلَّ وَ آعَزُّ وَ آرُئَفُ وَ ٱكُرَمُ مِنُ أَنُ تَرُدَّ مَنُ اَمَّلَكَ وَ رَجَاكَ وَ طَمَعَ فِيُمَا عِنْدَكَ فَلَكَ الْحَمُدُ يَا اَهُلَ الُحَمُدِ اللِّهِيُ اِنِّيُ جُرُتُ عَلَى نَفُسِيُ فِي النَّظُرِ لَهَا وَ سَالَمَتِ الْآيَّامَ بِاقْتِرَافِ الْاثَامِ وَ اَنْتَ وَ لِيُّ الْاَنْعَامِ ذُواالْجَلاَلِ وَ الْإِكْرَامِ فَمَا بَقِيَ اِلاَّ نَظَرُكَ لَهَا فَاجُعَلُ مَرَدَّهَا مِنُكَ بِالنَّجَاحِ وَ أَجُمِلِ النَّظَرَ مِنُكَ لَهَا بِالْفَلاَحِ فَأَنْتَ الْمُعُطِى النَّفَاحُ ذُواالْالْآءِ وَ النِّعَمِ وَ السَّمَاحِ يَا فَالِقَ الْإصْبَاحِ اِمُنَحُهَا سُؤْلَهَا وَ اِنُ لَمُ تَسُتَحِقُ يَا غَفَّارُ اَللَّهُمَّ اِنِّي اَسُئَلُكَ بِاِسُمِكَ الَّذِي تُمُضِي بِهِ الْمَقَادِيُرُ وَ بِعِزَّتِكَ الَّتِي تَتِمُّ بِهِ التَّذَابِيُرُ أَنُ تُصَلِّى عَلَى مُحَمَّدٍ وَ الِ مُحَمَّدٍ وَ تَرُزُقَنِى رِزُقًا وَاسِعًا حَلاَلاً طَيْبًا مِنُ فَضُلِك وَ أَنُ لاَ تَحُولَ بَيْنِى وَ بَيْنَ مَا يُقَرِّبُنِى مِنْك يَا حَنَّانُ يَا مَنَّانُ وَ اَهُرِجْنِى فِيمَنُ اَبَحْتَ لَهُمُ مِنْ غُفُرَانِك وَ عَفُوك وَ رِضَاك وَ اَسُكَنْتَهُ جَنَّاتِك اَدُرِجُنِى فِيمَنُ اَبَحْتَ لَهُمُ مِنْ غُفُرَانِك وَ عَفُوك وَ رِضَاك وَ اَسُكَنْتَهُ جَنَّاتِك بِرَافِيْك وَ طَولِك اللهِى اَنْتَ اكْرَمْتَ اَولِيَآئِك بِكَرَامَاتِك فَاوُجَدُتَ لَهُمُ بِرَافِيْك وَ اَطُلَلْتَهُم بِرِعَايَتِك مِنَ التَّتَابُعِ فِى الْمَهْلِك وَ اَنَا عَبُدُك فَانُقِذُ نِى وَ حَيَاطَتَك وَ اَطُلَلْتَهُم بِرِعَايَتِك مِنَ التَّتَابُعِ فِى الْمَهْلِك وَ اَنَا عَبُدُك فَانُقِذُ نِى وَ عَن طُغْيَانِك وَ مَعْصِيَتِك فَرُدْنِى فَقَدُ الْبِسُنِى الْعَافِيةَ وَ اللّٰي طَاعَتِك اَقْبِلُنِى وَ عَن طُغْيَانِك وَ مَعْصِيَتِك فَرُدّنى فَقَدُ الْبِسُنِى الْعَافِية وَ اللّٰي طَاعَتِك اَقْبِلُنِى وَ عَن طُغْيَانِك وَ مَعْصِيَتِك فَرُدّنى لَقَدُ الْبِسُنِى الْعَافِية وَ اللّٰي طَاعَتِك اَقْبِلْنِى وَ عَن طُغْيَانِك وَ مَعْصِيَتِك فَرُدّنى لَقَد عَجْتُ اللّٰهُ الْمَافِية وَ اللّٰي طَاعَتِك اللّٰهُ اللّٰهُ وَ عَن طُغْيَانِك وَ مَعْصِيتِك فَرُدّنى لِمَحْقِ عَبْتُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَ اللّٰهُ الْمَالِكُ وَ اللّٰي طَاعَتِك اللّٰعَاتِ يَسْتَلُونَكَ الْحَاجَاتِ تُرتَجَى لِمَحْقِ اللّٰهُ وَلَا اللّٰعَاتِ تَلْكَ الْكَاجَاتِ تُولِكُ اللّٰكَاتِ عَالِمُ الْحَاجَاتِ تُرتَحْلَى الْمُعَلِقِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰكَاتِ الللّٰكَاتِ اللّٰكَاتِ الللّٰكَاتِ اللّٰكَاتِ الللّٰكَاتِ الللّٰكَاتِ الللّٰكَاتِ الللّٰكِيلُولُ الللّلِلْكَاتِ الللّٰكَاتِ الللّٰكَاتِ الللّٰكِيلُولُ الللّٰكَاتِ اللْكَاتِ الللللّٰكَاتِ الللللّٰكَاتِ الللّٰكَاتِ الللّٰكَاتِ اللللّٰكِيلِيلُكُ الللّٰكَاتِ الللللّٰكَاتِ الللّٰكَاتِ اللللللّٰذِيلِيلُكُولُكُولِيلُكُولَ اللللّٰكَاتِ الللللْكِلْكَ الللللّٰكِيلِيلِكُ الللللْكِلِيلُكُولُولِ اللللْكِلْكِيلُولُ اللللْكَاتِ الللّلْكَاتِ الللللْكِلْكِيلِيلُولُولُكُولِ اللْكِيلِيلُولِيلُولُولُول

#### ()@Y)

### وَكَان مِنُ دُعَآئِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي الْيَوْمِ الْإِنْنَيْن بسُم اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْم

اَلْحَمُدُ لِلَّهِ الَّذِی هُدَانِی لِلْاسُلامِ وَ اَکُرَمَنِی بِالْإِیْمَانِ وَ بَصَّرَنِی بِالدِیْنِ وَ شَرَّفَنِی بِالْیَقِیْنِ وَ عَرَّفَنِی الْحَقَّ الَّذِی عَنْهُ یُوْفَکُونَ وَالنَّبَاءِ الْعَظِیمَ الَّذِی هُمُ فِیهِ شَرَّفَنِی بِالْیَقِیْنِ وَ عَرَّفَنِی الْحَقَّ الَّذِی عَنْهُ یُوْفَکُونَ وَالنَّبَاءِ الْعَظِیمَ الَّذِی هُمُ فِیهِ مُخْتَلِفُونَ سُبْحَانَ اللهِ الَّذِی یَرُزُقُ الْقَاسِطَ الْعَادِلَ وَالْعَاقِلَ وَالْجَاهِلَ وَ یَرُحَمُ السَّاهِی وَالْجَاهِلَ وَیَرُحَمُ السَّاهِی وَالْعَافِلَ فَکیف الدَّاعِی السَّائِلَ وَ لاَ اِللهُ اِلاَّ اللهُ الل

صِنُفٍ مِنْ غَرَائِبٍ فِطُرَتِهِ وَ عَجَآئِبٍ مُنْعَتِهِ الْيَةُ بَيَّنَةٌ تُوْجِبُ لَهُ الرُّبُوبِيَّةُ وَ عَلَى كُلِّ نَوْع مِنُ غَوَامِضِ تَقُدِيُرِهِ وَ حُسُنِ تَدُبِيُرِهِ دَلِيُلٌ وَاضِحٌ وَ شَاهِدُ عَدُلِ يَقُضِيَان لَهُ بِالْوَحُدَانِيَّةِ اَللَّهُمَّ اِنِّيُ اَسُئَلُكَ يَا مَنُ يَصُرِفُ الْبَلاَيَا وَ يَعُلَمُ الْخَفَايَا وَ يُجُزِلُ الْعَطَايَا سُوَّالَ نَادِم عَلَى اِقْتِرَافِ الْأَثَامِ وَ سَالِمٍ عَلَى الْمَعَاصِي مِنَ اللَّيَالِيُ وَالْآيَّامِ اِذْلَمُ يَجِدُ مُجِيِّرًا سِوَاكَ لِغُفُرَانِهَا وَلاَ مَوْئِلاً يَفُزَعُ اِلَيُهِ لِإِرُتِجَآءِ كَشُفِ فَاقَتِهِ الاَّايَّاكَ يَا جَلِيُلُ أَنْتَ الَّذِي عَمَّ الْخَلاّئِقَ مَنَّكَ وَ غَمَرَتُهُمُ سَعَةُ رَحُمَتُكَ وَ سَوَّغَتُهُمُ سَوَابِغُ نِعُمَتِكَ. يَا كَرِيْمُ الْمَالِ وَالْجَوَادُ الْوَهَّابِ وَالْمُنْتَقِمُ مِمَّنُ عَصَاهُ بِالِيُمِ الْعَذَابِ دَعَوْتُكَ مُقِرًّا بِالْإِسَائَةِ عَلَى نَفُسِي إِذُلَمُ آجدُ مَلْجَا اللَّجَاهُ اللَّهِ فِي اِغْتِفَادِ مَا اكْتَسَبُتَ مِنَ الْأَثَامِ يَا خَيْرَ مَن استُدُعلى لِبَذُلِ الرَّغَآئِبِ وَ اَنْجَحَ مَامُولِ لِكَشُفِ الْكَوَارِبِ لَكَ عَنَتِ الْوُجُوهُ فَلاَ تَرُدَّنِي مِنُكَ بِالْحِرُمَانِ إِنَّكَ تَفْعَلُ مَا تَشَآءُ وَ تَحُكُمُ مَا تُرِيدُ اللَّهِي وَ سَيِّدِي وَ مَوُلاَي اَىَّ رَبِّ اِرْتَجِيْهِ اَمُ اَىَّ اللهِ اَقُصُدُهُ اِذَا اَلَمَّ بِيَ النَّدَمُ وَ اَحَاطَتُ بِيَ الْمَعَاصِيُ وَ نَكَائِبُ خَوُفِ النِّقَمِ وَ ٱنْتَ وَلِيَّ الصَّفُحِ وَ ميَاوَى الْكَرَمِ اللِّهِي ٱتَّقِيْمُنِي مَقَامَ الْهَلَكَةِ وَ أَنْتَ جَمِيلُ السِّتُرِ وَ تَسَأَلُنِي عَنُ اِقْتِرَافِي عَلَى رُنُوسِ الْاَشْهَادِ وَ قَدُ مَخَبَّاتِ السِّتُر فَاِنُ كُنُتُ يَا اللهي مُسُرفًا عَلَى نَفُسِي مُخُطِئًا عَلَيْهَا بِاِنْتِهَاك الُحُرُمَاتِ نَاسِيًا لِمَا اجُتَرَمُتُ مِنَ الْهَفَوَاتِ فَانُتَ لَطِيُفٌ تَجُودُ عَلَى الْمُسُرِفِيُنَ بِرَحُمَتِكَ وَ تَتَفَضَّلُ عَلَى الْخَاطِئِيُنَ بِكَرَمِكَ فَارُحَمُنِي يَا اَرُحَمَ

الرَّاحِمِيْنَ فَاِنَّكَ تُسَكِّنَ يَا اللهي بتَحَبُّنِكَ رَوْعَاتِ قُلُوبِ الْوَجلِيُنَ وَ تُحَقَّق بِتَطَوُّ لِكَ آمَلَ الْأَمِلِينَ وَ تُفِينُ سَجَالَ عَطَايَاكَ عَلَى غَيْرِ الْمُستَاهِلِينَ فَامْنِي بِرَجَآءٍ لاَ يَشُونُهُ قُنُوطٌ وَ اَمَلِ لاَ يُكَدِّرُهُ بَاْسٌ يَا مُحِيطًا بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا وَ قَدُ أَصُبَحُتُ سَيِّدِي وَ أَمُسَيُّتُ عَلَى بَابِ مِنُ أَبُوَابِ مِنَحِكَ سَآئِلاً وَ عَنِ التَّعَرُّضِ لِسِوَاكَ بِالْمَسُأَلَةِ عَادِلاً وَّ لَيُسَ مِنُ جَمِيلِ اِمُتِنَانِكَ رَدُّ سَآئِلِ مَا سُورٍ مَلْهُوُفٍ وَ مُضُطّر لِانْتِظَار خَيُرك الْمَالُوفِ اللهي أنْتَ الَّذِي عَجَزَتِ الْاوهامُ عَن الْإِحَاطَةِ بِكَ وَ كَلَّتِ الْأَلْسُنُ عَنُ نَعْتِ ذَٰلِكَ فَبِالْآئِكَ وَ طَوْلِكَ صَلَّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ ال مُحَمَّدٍ وَاغُفِرُلِيُ ذُنُوبِيُ وَ اَوُسِعُ عَلَىَّ مِنُ فَضُلِكَ الْوَاسَعِ رِزُقًا وَاسِعًا حَلْلاً طَيِّبًا فِي عَافِيَةٍ وَ أَقِلُنِي الْعَثْرَةَ يَا غَايَةَ الْأَمِلِيُنَ وَ جَبَّارَ السَّمَواتِ وَالْآرُضِينَ وَالْبَاقِيُ بَعُدَ فَنَآءِ الْخَلُقِ آجُمَعِينَ وَ دَيَّانَ يَوُمِ الدِّيْنِ وَ أَنْتَ يَا مَوُ لاَى ثِقَةُ مَنُ لَمُ يَثُق بِنَفْسِهِ لِإِفْرَاطِ خَلَلِهِ وَ آمَلُ مَنُ لَمُ يَكُنُ لَهُ تَأْمِيُلٌ لِكَثُرَةِ زَلَلِهِ وَ رَجَآءُ مَنُ لَمُ يَرُتَج لِنَفْسِه بِوَسِيُلَةِ عَمَلِهِ اللَّهِي فَأَنْقِذُنِي بِرَحُمَتِكَ مِنَ الْمَهَالِكِ وَ أَحُلِلُنِي دَارَ الْاَخْيَارِ وَاجْعَلْنِيُ مِنُ مُرَافِقِيُ الْاَبُرَارِ وَاغْفِرُ لِيُ ذُنُوْبَ اللَّيُلِ وَالنَّهَارِ يَا مُطَّلِعًا عَلَى الْاَسُرَارِ اِحْتَمِلُ عَنِّي مَوُلاَىَ اَدَآءَ مَا افْتَرَضُتَ عَلَىَّ لِلْاٰبَآءِ وَالْأُمَّهَاتِ وَالْإِخُوَانِ وَالْآخُوَاتِ بِلُطُفِكَ وَ كُرِمَكَ يَا ذَاالُجَلاَلِ وَالْإِكْرَامِ وَ اَشُركُنَا فِي دُعَآءِ مَن اسُتَجَبُتَ لَهُ مِنَ الْمُؤْمِنِيُنَ وَالْمُؤْمِنتِ إِنَّكَ جَوَادٌ كَرِيُمٌ وَهَابٌ صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّ الِهِ وَ سَلَّمَ تَسُلِيُمًا .

## وَكَانَ مِن دُعَاقِه عَلَيْهِ السَّلامُ فِي الْيَوْمِ الثَّلْقَاءِ بِسُمِ اللَّاءِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْم

ٱلْحَمُدُ لِلَّهِ الَّذِي مَنَّ عَلَيَّ بِاسْتِحْكَامِ الْمَعُرِفَةِ وَالْإِخُلاَصِ بِالتَّوْحِيُدِ لَهُ وَلَمُ يَجُعَلْنِيُ مِنُ اَهُلِ الْغَوَايَةِ وَالْغَبَاوَةِ وَ الشِّرُكِ وَلاَ مَنِ اسْتَحُوَذَ الشَّيُطَانُ عَلَيْهِ فَاَغُواهُ فَاضَلَّهُ وَاتَّخَذَ اللَّهُ هُواهُ وَ سُبُحَانَ اللهِ الَّذِي يُجِيبُ الْمُضُطَّرَّ وَ يَكْشِفُ الضُرَّ وَ يَعُلَمُ السِّرَّ وَ يَمُلِكُ الْخَيْرَ وَالشُّرَّ وَلَا اِللَّهِ اللَّاللَّهُ الَّذِي يَحُلُمُ عَنُ عَبُدِهِ إِذَا عَصَاهُ وَ يَتَلَقَّاهُ بِالْإِسْعَافِ وَالتَّلْبِيَةِ إِذَا دَعَاهُ وَاللَّهُ اَكْبَرُ الْبَسِيطُ مُلُكُهُ الْمَعُدُومُ شِرُكُهُ الْمَحِيدُ عَرُشُهُ الشَّدِيدُ بَطُشُهُ اَللَّهُمَّ اِنِّي اَسْئَلُكَ سُؤَالَ مَنُ لَمُ يَجِدُ لِسُوَالِهِ مَسْتُولاً سِوَاكَ وَ اَعْتَمِدُ عَلَيْكَ اِعْتِمَادَ مِنْ لاَ يَجِدِ لِإعْتِمَادِهِ مُعْتَمِدًا غَيُرَكَ لِاَنَّكَ الْاَوَّلُ الَّذِي ابْتَدَأْتِ الْإِبْتِدَآءَ فَكُوَّنْتَهُ بِايُدِي تَلَطَّفِك فَاسْتَكَانَ عَلَى مَشِيَّتِكَ مُنْشَئًا كَمَا اَرَدُتَ بِاحْكَامِ التَّقُدِيُرِ وَ اَنْتَ اَعَزَّ وَ اَجَلُّ آنُ تُحِيُطَ الْعُقُولُ بِمَبُلَغِ وَصُفِكَ آنُتَ الْعَالِمُ الَّذِي لاَ يَعُزُبَ عَنُكَ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي الْأَرُضِ وَالسَّمَآءِ وَالْجَوَادُ الَّذِي لاَ يُبُخِلُكَ اِلْحَاحُ الْمُلِحِيْنَ فَاِنَّمَا آمُرُك لِلشَّىٰءِ اِذَا اَرَدُتَهُ اَنُ تَقُولَ لَهُ كُنُ فَيَكُونَ اَمُرُكَ مَاضٍ وَوَعُدُكَ حَتُمٌ وَ حُكُمُكَ عَدُلٌ لاَ يَعُزُبُ عَنُكَ شَيُّءٌ وَ إِلَيْكَ مَرَدُّ كُلِّ شَيْءٍ إِحْتَجَبُتَ بِالْآئِكَ فَلاَ تُراى وَ شَهدُتَ كُلَّ نَجُواى وَ تَعَالَيْتَ عَلَى الْعُلَى وَ تَفَرَّدُتَ بِالْكِبُرِيَآءِ وَ تَعَزَّزُتَ

بِالْقُدُرَةِ وَالْبَقَآءِ فَلَكَ الْحَمُدُ فِي الْأَخِرَةِ وَالْأُولَىٰ وَلَكَ الشُّكُرُ فِي الْبَدُو وَ الْعُقُبِي أَنْتَ اِلْهِي حَلِيُمٌ قَادِرٌ رَئُونَ غَافِرٌ وَ مَلِكَ قَاهِرٌ وَ رَازِقٌ بَدِيُعٌ مُجِيُبٌ سَمِيُعٌ بِيَدِكَ نَوَاصِيَ الْعِبَادِ وَ قَوَاصِيَ الْبِلاَدِ حَيٌّ قَيُّومٌ جَوَادٌ مَاجِدٌ كَرِيُمٌ رَحِيُمٌ آنُتَ اِلهِيُ الْمَالِكُ الَّذِي مَلَكُتَ الْمُلُوكَ فَتَوَاضَعَ لِهَيْبَتِكَ الْاَعِزَّآءُ وَدَانَ لَكَ بِالطَّاعَةِ الْاَوُلِيَآءُ فَاحُتَوَيُتَ بِاللهِيَّتِكَ عَلَى الْمَجُدِ وَالثَّنَآءِ وَلاَ يَؤُودُكَ حِفُظُ خَلُقِكَ وَلاَ تُهْلِكُ عَطَايَاكَ بِمَنُ مَنَحُتَهُ سَعَةَ رِزُقِكَ وَ ٱنْتَ عَلاَّمُ الْغُيُوبِ سَتَرُتَ عَلَىَّ عُيُوبِي وَ أَحْصِيْتَ عَلَىَّ ذُنُوبِي وَ أَكُرَمَتَنِي بِمَعُرِفَةِ دِيْنِكَ وَلَمُ تَهُتِكُ عَنِّي سِتُرَكَ يَاحَنَّانُ وَلَمُ تَفُضَحُنِيُ يَا مَنَّانُ اَسْئَلُكَ اَنُ تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ ال مُحَمَّدٍ وَّ اَنُ تُوَسِّعَ عَلَىَّ مِنُ فَضُلِكَ الْوَاسِعِ رِزُقًا وَاسِعًا حَلْلاً طَيِّبًا وَ اَنُ تَغُفِرَ ذُنُوبًا حَالَتُ بَينِي وَ بَينك بِاقْتِرَافِي لَهَا فَأَنْتَ آهُلٌ أَنُ تَجُودَ عَلَى بسَعَةِ رَحُمَتِكَ وَ تُنُقِذَنِي مِنُ اَلِيهم عَقُوبَتِكَ وَ تُدُرجَنِي دَرَجَ الْمُكْرَمِينَ وَ تُلْحِقُنِي مَوُلاَىَ بِالصَّالِحِيْنَ الَّذِينَ تَتَوَفَّهُمُ الْمَلَائِكَةُ طَيِّبِيْنَ يَقُولُونَ سَلاَمٌ عَلَيْكُمُ أَدُخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنتُمُ تَعُمَلُونَ بِصَفْحِكَ وَ تَغَمُّدِكَ يَا رَئُونُ يَا رَحِيْمُ وَ ٱسْئَلُكَ الصَّلْوةَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ ال مُحَمَّدٍ وَ اَنْ تَحْتَمِلَ عَنِّى وَاجِبَ الْأَبَآءِ وَالْأُمَّهَاتِ وَ اَدِّ حُقُولَقَهُمُ عَنِّي وَ اَلْحِقُنِي مَعَهُمُ بِالْاَبُرَارِ وَالْإِخُوانِ وَ الْاَخُواتِ وَالْمُؤْمِنِيُنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاغُفِرُ لِيُ وَلَهُمُ جَمِيْعًا اِنَّكَ حَمِيُدٌ مَّجِيُدٌ وَ صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ وَ اللهِ اَجُمَعِيُنَ

### وَكَانَ مِنْ دُعَاثِهِ عَلَيْهِ السَّلامِ فِي الْيَوْمِ الْآرُبِعاءِ بسُم اللَّاءِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْم

ٱلْحَمُدُ لِلَّهِ الَّذِي مَرَضَاتُهُ فِي الطَّلَبِ اِلَيْهِ وَ اِلْتِمَاسِ مَا لَدَيهِ وَسَخُطُهُ فِي تَرُكِ الْإِلْحَاحِ فِي الْمَسْئَلَةِ عَلَيْهِ وَ سُبُحَانَ اللهِ شَاهِدُ كُلِّ نَجُولِي بِعِلْمِهِ وَ مُبَآئِن كُلّ ذِي جسْم بنَفُسِهِ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ الَّذِي لاَ يُدُرَكُ بِالْعُيُونِ وَالْاَبُصَارِ وَ لاَ يُجْهَلُ بِالْعُقُولِ وَالْالْبَابِ وَ يُخُلَقُ مِنَ الضَّمِيرِ وَ يَعُلَمُ خَآئِنَةَ الْاَعْيَنِ وَمَا تَخُفِي الصُّدُور وَاللَّهُ آكُبَرُ الْمُتَجَلِّلُ عَنُ صِفَاتِ الْمَخُلُو قِيْنَ الْمُطِّعُ عَلَى مَافِي قُلُوب الْخَلَائِقِ أَجُمَعِينَ اَللَّهُمَّ اِنِّي اَسْئَلُكَ سُؤَالَ مَنْ لاَ يَمِلُّ دُعَآءَ رَبِّهِ وَ اتَّضَرَّعُ اِلَيُكَ تَضَرَّعُ غَرِيُقِ يَرُجُوا كَشُفَ كُرُبِهِ وَ اَبُتَهِلُ اِلَيُكَ اِبُتِهَالِ تَآئِبٍ مِنُ ذُنُوبِهِ وَ خَطَايَاهُ وَ أَنْتَ الرَّئُوُفُ الَّذِي مَلَكُتَ الْخَلَائِقَ كَلُّهُمُ وَفَطَرُتَهُمُ اَجْنَاسًا مُخْتَلِفَاتِ الْآلُوَانِ وَالْآقُدَارِ عَلَى مَشِيَّتِكَ وَ قَدَّرُتَ اجَالَهُمُ وَ اَرُزَاقَهُمُ فَلَمُ يَتَعَاظَمَكَ خَلْقُ خَلْقِ حَتَّى كَوَّنْتَهُ كَمَا شِئْتَ مُخْتَلِفًا مِمَّا شِئْتَ فَتَعَالَيْتَ وَ تَجَبَّرُتَ عَنِ اتِّخَاذِ وَزِيُرٍ وَ تَعَزَّزُتَ عَنُ مُوَازَرَةٍ شَرِيُكٍ وَ تَنَزَّهُتَ عَنِ اتِّخَاذِ الْابُنَآءِ وَ تَقَدَّسُتَ عَنُ مَلاَمَسَةِ النِّسَآءِ. فَلَيْسَتِ الْابُصَارُ بِمُدُرِكَةٍ لَكَ وَ لَيُسَتِ الْاَوْهَامُ بِوَاقِعَةٍ عَلَيُكَ وَ لَيُسَ لَكَ شَرِيُكُ وَلاَ نِدٌّ وَلاَ عَدِيُلٌ وَلاَ نَظِيُرٌ وَ اَنْتَ الْفَوُدُ الْوَاحِدُ الدَّآئِمُ الْاَوَّلُ الْاٰخِرُ وَالْعَالِمُ الْاَحَدُ الصَّمَدُ الْقَآئِمُ الَّذِي لَمُ

تَلِدُ وَلَمُ تُولَدُ وَلَمُ يَكُنُ لَكَ كَفُوًا اَحَدُ – لاَ تَنَالُ بوَصُفٍ وَلاَ تُدُرَكُ بوَهُم وَلاَ تُغَيّرُك فِي مَرّ الدُّهُور صَرُفٌ كَنُتَ اَزَلِيًّا لَمُ تَزَلُ وَلاَ تَزَالُ وَ عِلْمُكَ بِالْاَشُيَآءِ فِي الْخِفَآءِ كَعِلْمِكَ بِهَا فِي الْإِجُهَادِ وَالْإِعُلاَنِ. فَيَامَنُ ذَلَّتُ لِعَظَمَتِهِ الْعُظَمَآءُ وَخَضَعَتُ لِعِزَّتِهِ الرُّءَ وسَآءُ وَ مَنُ كَلَّتُ عَنُ بُلُوع ذَاتِهِ ٱلسُّنُ الْبُلَغَآءِ وَمَنُ آحُكَمَ تَدُبيُرَ الْآشُيَآءِ وَاستَعُجَمَتُ عَنُ إِدُرَاكِهِ عِبَارَةِ عُلُوم الْعُلَمَآءِ يَا سَيّدِي اتُعَذِّبُنِي بالنَّارِ وَ أَنْتَ اَمَلِي اَوُ تُسَلِّطُهَا عَلَيَّ بَعُدَ اِقْرَارِي لَكَ بالتَّوْحِيُدِ وَ خُضُوعِيُ وَ خُشُوعِي لَكَ بِالسُّجُودِ أَوْ تُلَجُلِجُ لِسَانِي فِي الْمَوْقَفِ وَ قَدُ مَهَّدُتَ لِيُ بِمَنِّكَ سُبُلَ الْوُصُولِ اِلَى التَّسُبيُحِ وَالتَّحُمِيُدِ وَالتَّمُجيُدِ فَيَا غَايَةَ الطَّالِبِيُنَ وَ اَمَانَ الْخَآئِفِيُنَ وَ عِمَادَ الْمَلْهُوفِيُنَ وَ غِيَاتَ الْمُسْتَغِيثِيُنَ وَجَارَ الْمُسْتَجِيْرِيْنَ وَ كَاشِفَ ضُرّ الْمَكْرُوْبِيْنَ وَ رَبَّ الْعَالَمِيْنَ وَ اَرُحَمَ الرَّاحِمِيْنَ صَلَّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ ال مُحَمَّدٍ وَ تُبُ عَلَىَّ وَ ٱلْبِسُنِي الْعَافِيَةِ وَارُزُقُنِي مِنُ فَضُلِكَ رِزُقًا وَاسِعًا وَاجُعَلُنِي مِنَ التَّوَّابِيُنَ اَللَّهُمَّ اِنُ كُنُتَ كَتَبُتَنِي شَقِيًّا عِنُدَك فَانِّيُ ٱسۡئَلُكَ بِمَعَاقِدِ الۡعِزِّ مِنُ رَحُمَتِكَ بِالۡكِبُرِيَآءِ وَالۡعَظَمَةِ الَّتِي لاَ يُقَاوِمُهَا مُتَكَّبِّرٌ وَلاَ عَظِيُمٌ اَنُ تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ ال مُحَمَّدٍ وَ اَنُ تُحَوَّلُنِي سَعِيُدًا فَاِنَّكَ تَجُرِى الْآمُورِ عَلَى اِرَادَتِكَ وَ تَجيُرُ وَلاَ يُجَارُ عَلَيْكَ وَ اَنْتَ عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَدِيُرٌ وَ أَنْتَ الرَّئُوفُ الرَّحِيمُ الْخَبِيرُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلا اَعْلَمُ مَا فِي نَفُسِكَ إِنَّكَ ٱنْتَ عَلاَّمُ الْغُيُوبِ فَٱلْطُفُ بِي فَقَدِيْمًا لَطُفُتَ بِمُسُرِفٍ عَلَى نَفُسِهِ

فَامُنُنُ عَلَى فَقَدُ مَنَنُتَ عَلَى غَرِيْقٍ فِى بُحُورٍ خَطِيْنَةٍ هَآئِمًا اَسُلَمُتَهُ لِلُحُتُوفِ كَثُرَةُ زَلَلِهِ وَ تَطُولُ عَلَى يَا مُتَطَوِّلاً عَلَى الْمُذُنِئِينَ بِالصَّفُحِ وَالْعَفُو فَإِنَّكَ لَمُ تَزِلُ اخِذًا بِالْفَصُلِ عَلَى الْخَاطِئِينَ وَالصَّفُحِ (١) عَلَى الْعَاثِرِينَ وَ مَنُ وَجَبَ لَهُ بَاخِتِرَ آئِهِ عَلَى الْاثَامِ حُلُولَ دَارِ الْبَوَارِيَا عَالِمَ الْخَفِيَّاتِ وَالْاَسُرَارِ يَا جَبَّارُ يَا بِالْخُورَ وَمَا الْزَمْتَنِيهِ مَولاً ى مِن فَرُضِ الْابَآءِ وَالْامَّهَاتِ وَ وَاجِبِ حُقُوقِهِمُ مَعَ الْإِخُوانِ وَالْآخُواتِ فَاحْتَمِلُ ذَلِك عَنِى اللهَامَ وَالْامَقَاتِ وَ الْجَلالِ وَالْإِكْرَامِ الْإِخُوانِ وَالْآخُواتِ فَاحْتَمِلُ ذَلِك عَنِى اللهَهِمُ وَ ادِّهِ يَا ذَا الْجَلالِ وَالْإِكْرَامِ وَاغُفِرُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمَالُونَاتِ الْمُعَالِقِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمَوالِينِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَلَيْكَ عَلَى فَلَى وَالْمَؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِلِينَ وَالْمُؤْمِلِيقُومُ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمَالِمُولِمُولُومُ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِي

#### (·F())

## وَكَانَ مِنُ دُعَامِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي يَوْمِ الْخَمِيْسِ بسُم اللَّاءِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ

الْحَمُدُ لِلّهِ الَّذِى لَهُ مِنُ كُلِّ نَفُسٍ مِنَ الْاَنْفَاسِ وَ خَطَرَةٍ مِنَ الْخَطَرَاتِ مِنَا مِنَ لاَ تُنسلى وَ فِى كُلِّ حَالٍ مِنَ الْكَخَطَاتِ نِعَمَّ لاَ تُنسلى وَ فِى كُلِّ حَالٍ مِنَ الْكَالَاتِ عَائِدَةٌ لاَ تُخْفَى وَ سُبُحَانَ اللهِ الَّذِى يَقُهَرُ الْقَوِىَ وَ يَنْصُرُ الضَّعِينُفَ وَ يَجُبُرُ الْكَسِيْرَ وَ يُعْفِى الْفَقِيرَ وَ يَقْبَلُ الْيَسِيرَ وَ يُعْظِى الْكَثِيرَ وَ هُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَلاَ اللهُ اللهُ اللهُ النَّيْمَةِ الْبَالِغُ الْحِكْمَةِ الدَّامِغُ الْحُجَّةِ الْوَاسِعِ الرَّحْمَةِ الْمَانِحُ الْعِصُمَةِ وَاللهُ اكْبَرُ ذُوا السَّلُطَانِ الْمَنِيعِ وَالْبُنيَانِ اللهِ اللهِ عَلَى مُحَمَّدٍ حَيْرِ اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ حَيْرِ اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ حَيْرِ اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ خَيْرِ اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ خَيْرِ وَالْإِنْ اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ خَيْرِ اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ خَيْرِ اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ خَيْرِ وَالْإِنْ اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ خَيْرِ اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ خَيْرِ اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ خَيْرِ وَالْإِنْ اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ خَيْرِ اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ خَيْرِ اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ خَيْرِ وَالْإِنْ اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ خَيْرِ اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ خَيْرِ وَالْإِنْ اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ خَيْرِ وَالْإِنْ اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ خَيْرِ اللهُ اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ خَيْرِ اللهُ اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ خَيْرِ

النَّبِيِّينَ وَ الِهِ الطَّاهِرِينَ وَ سَلَّمَ تَسُلِيُمًا اَللَّهُمَّ اِنِّي اَسْئَلُكَ سُؤَالَ النَّحَآئِفِ مِنُ وَقُفِهِ الْمَوُقَفِ الْوَجِل مِنَ الْعَرُضِ الْمُشْفِق مِنَ الْخَشْيَةِ لِبَوَآئِقِ الْقِيهَةِ الْمَاخُوُذِ عَلَى الْغِزَّةِ النَّادِم عَلَى خَطِينَتِهِ الْمَسْئُولِ الْمُحَاسَبِ الْمُثَابِ الْمُعَاقَبِ الَّذِي لَمُ يَكِنُّهُ مُكَانٌ عَنُكَ وَلاَ وَجَدَ مَفَرًّا اِلاَّ اِلْيُكَ مُتَنَصِّلاً (١) مُلْتَجاً مِنُ سَيّئ عَمَلِهِ مُقِرًّا بِعَظِيم ذُنُوبِهِ قَدُ اَحَاطَتُ بِهِ الْهُمُومِ وَ ضَاقَتُ عَلَيْهِ رَحَآئِبُ التُّخُومِ مُوُقِنٌ بِالْمَوْتِ مُبَادِرِ بِالتَّوْبَةِ قَبُلَ الْفَوْتِ اِنْ مَنَنْتَ بِهَا عَلَيْهِ وَ عَفَوُتَ فَأَنُتَ اللَّهِي رَجَآئِي إِذَا ضَاقَ عَنِّي الرَّجَآءُ وَ مَلْجَآئِي اِذُ لَمُ اَجِدُ فِنَآءً لِلْإِلْتِجَآءِ تَوَحَّدُتَ سَيِّدِي بِالْعِزِّ وَالْعُلَاءِ وَ تَفَرَّدُتَ بِالْوَحُدَانِيَّةِ وَ الْبَقَآءِ فَأَنْتَ الْمُتَعَزَّزُ الْمُتَفَرَّدُ بِالْمَجُدِ فَلَكَ رَبَّىَ الْحَمُّدُ لاَ يُوَارِيُ مِنْكَ مَكَانٌ وَّ لاَ يُغَيّرُك دَهُرٌ وَلاَ زَمَانٌ اَلَّفُتَ بِقُدُرَتِكَ الْفِرَقَ وَ فَلَقُتَ بِقُدُرَتِكَ الْفَلْقَ وَ اَنْتَيُتَ بِكَرَمِك دَيَاجِيُ الْغَسَقِ وَ أَجُرَيُتَ مِنَ الصُّمِّ الصَّيَاخِيُدِ عَذُبًا وَ فُرَاتًا وَ أَهُمَرُتَ مِنَ المُعُصِرَاتِ مَآءً ثَجَّاجًا وَ جَعَلُتَ الشَّمُسَ لِلْبَرِيَّةِ سِرَاجًا وَهَاجًا وَ الْقَمَرَ وَالنَّجُوُمَ اِبْرَاجًا مِنْ غَيْرِ أَنْ تُمَارِسَ فِيُمَا ابْتَدَأْتَ لُغُوبًا وَلاَ عِلاَجًا وَ أَنْتَ الله كُلّ شَيْءٍ وَ خَالِقُهُ وَ جَبَّارُ كُلّ مَخُلُوقِ وَ رَازِقُهُ فَالْعَزِيْزُ مَنُ اَعْزَزُتَ وَالذَّلِيُلُ مَنُ اَذُلَلُتَ وَالسَّعِيُدُ مَنُ اَسُعَدُتَ وَالشَّقِيُّ مَنُ اَشُقَيْتَ َ الْغَنِيُّ مَنُ اَغُنَيْتَ وَالْفَقِيْرُ مَنُ اَفُقَرُتَ اَنْتَ وَلِي وَ مَوُلاَيَ وَ عَلَيْكَ رِزُقِي وَ بِيَدِكَ نَاصِيَتِي فَصَلّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ الِ مُحَمَّدٍ وَ افْعَلُ بِي مَا اَنْتَ اَهُلُهُ وَعُدُ بِفَصَّلِكَ عَلَى عَبُدٍ

غَمَرَهُ جَهُلَهُ وَاسْتَوُلَى عَلَيْهِ التَّسُويُفُ حَتَّى سَالَمَ الْآيَّامَ فَارْتَكَبَ الْمَحَارِمَ وَ الْأَثَامَ فَاجْعَلْنِي سَيّدِي عَبُدًا يَفُزَعُ إِلَى التَّوْبَةِ فَإِنَّهَا مَفُزَعُ الْمُذُنِبِينَ وَ أَغُنِنِي بِجُوُدِكَ الْوَاسِعِ عَنِ الْمَخُلُوقِيُنَ وَلاَ تُخُرِجُنِي اللَّي شِرَارِ الْعَالَمِيْنَ وَهَبُ لِيُ عَفُوَكَ فِيُ مَوُقِفِ يَوُمِ الدِّيُنِ (١) فَإِنَّكَ أَرَحَمَ الرَّاحِمِيْنَ وَ أَجُوَدُ الْآجُودِيُنَ وَ آكُرَمُ الْآكُرَمِيُنَ يَا مَنُ لَهُ الْآسُمَآءُ الْحُسُنَى وَالْآمُثَالُ الْعُلْيَا جَبَّارُ السَّمَواتِ وَالْاَرْضِيْنَ اِلَيُكَ قَصَدُتُ رَاجِيًا فَلاَ تَرُدَّ يَدِى عَنُ سِنِّى مَوَاهبكَ صِفُرًا اِنَّك جَوَادٌ مِفْضَالٌ يَا رَؤُوفًا بِالْعِبَادِ وَ مَنْ هُوَ لَهُمُ بِالْمِرْصَادِ ٱسْئَلُكَ أَنْ تُصَلِّي عَلَى مُحَمَّدٍ وَ ال مُحَمَّدٍ وَ أَنُ تُجُزلَ ثَوَابِي وَ تُحُسِنَ مَابِي وَ تَسُتُرَ عُيُوبِي وَ تَغُفِرَ ذُنُوْبِيُ وَ تُنُقِذَنِيُ مَوُلاَىَ بِفَصْلِكَ مِنُ اَلِيُمِ الْعِقَابِ اِنَّكَ جَوَادٌ كَرِيُمٌ وَهَابٌ فَقَدُ ٱلْقَتُنِيُ السَّيَّاتُ وَالْحَسَنَاتُ بَيْنَ ثَوَابٍ وَ عِقَابٍ فَقَدُ رَجَوُتُ أَنُ تَكُونَ بِلُطُفِكَ تَتَغَمَّدُ عَبُدَكَ الْمُقِرُّ بِفَوَادِحِ الْعُيُوبِ بِجُوْدِكَ وَ كَرَمِكَ يَا غَافِرَ الذُّنُوبِ وَ تَصُفَحُ عَنُ زَلَلِهِ فَلَيُسَ لِي سَيّدَى رَبُّ اَرُتَحِيُهِ غَيْرُكَ وَلَا اِللهُ اَسْئَلُك جَبُرَ فَاقَتِيُ وَ مَسُكَنَتِي سِوَاكَ فَلاَ تُرَدُّنِي مِنُكَ بِالْخَيْبَةِ يَا مُقِيُلُ الْعَثَرَاتِ وَ كَاشِفَ الْكُرُبَاتِ اللِّهِي فَسُرَّنِي فَانِّي لَسْتُ بِأَوَّلَ مَنُ سَرَرُتَهُ يَا وَلِيَّ النِّعَمِ وَ شَدِيُدَ النِّقَمِ وَ دَآئِمَ الْمَجُدِ وَالْكَرَمِ وَاخُصُصُنِيُ مِنْكَ بِمَغْفِرَةٍ لاَ يُقَارِنُهَا شَقَآءٌ وَ سَعَادَةٌ لاَ يُدَانِيُهَا اَذًى وَ اللهِ مَنِي تُقَاكَ وَ مَحَبَّتَكَ وَ جَنِّبُنِي مُوْبِقَاتِ مَعُصِيَتِك وَلاَ تَجْعَلُ لِلنَّارِ عَلَىَّ سُلُطَانًا إِنَّكَ آهُلُ التَّقُواٰى وَ آهُلُ الْمَغْفِرَةِ وَ قَدُ دَعَوُتُكَ وَ

تَكُفَّلُتَ بِالْإِجَابَةِ فَلاَ تُحَيِّبُ سَآئِلُك وَلاَ تَخُذُلُ طَالِبَك وَ لاَ تَرُدَّ امِلُك يَا حَيُر مَا مُولٍ وَ اَسْئَلُك بِرَافَتِك وَ رَحُمَتِك وَ فَرُ دَانِيَّتِك وَ رُبُوبِيَّتِك يَا مَنُ هُو عَلَى مَا مُولُولٍ وَ اَسْئَلُك بِرَافَتِك وَ رَحُمَتِك وَ فَرُ دَانِيَّتِك وَ رُبُوبِيَّتِك يَا مَنُ هُو عَلَى كُلِ شَيْءٍ قَدِيْرٌ وَ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطٌ فَاكُفِنِي مَا اَهَمَّنِي مِنُ اَمُو دُنيَاى وَ الْحِرَتِي كُلِ شَيْءٍ الدُّعَآءِ لَطِيفٌ لِمَا تَشَآءُ وَ اَدُرِجْنِي دَرَجَ مَنُ اَوْجَبُت لَهُ حُلُولُ فَارَّكُوامَتِك مَعَ اَصُفِيَآئِك وَ اَهُلِ اِخْتِصَاصِك بِجَزِيُلِ مَواهِبِك فِي دَرَجَات دَارَكَرَامَتِك مَعَ الَّذِينَ اَنْعَمْت عَلَيْهِمُ مِنَ النَّبِيِّيْنَ وَالصِّدِيُقِينَ وَالشَّهَدَآءِ وَالشَّهَدَآءِ وَالسَّهِكَ عَلَى اللَّهُ عَلَى النَّيِيْنَ وَالصِّدِيُقِينَ وَالشَّهَدَآءِ وَالصَّالِحِيْنَ وَ حَسُنُ اُولِيْك رِفِيْقًا وَ مَا افْتَرَضُت عَلَى فَاحْتَمِلُهُ عَنِي إِلَى مَنُ وَالصَّلِحِيْنَ وَ حَسُنُ الْابَآءِ وَالْامَهَاتِ وَالْإِخُوةِ وَالْاحُواتِ وَاغْفِرِلِي وَلَهُمُ مَعَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَصَلَى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ النَّبِيّ وَ اللهِ وَسَلَّمَ تَسُلِيمًا وَ اللهِ وَسَلَّمَ تَسُلِيمًا وَ اللهِ وَسَلَّمَ تَسُلِيمًا وَ اللهِ وَسَلَّمَ تَسُلِيمًا وَ اللهِ وَ سَلَّمَ تَسُلِيمًا وَ اللهِ وَ سَلَّمَ تَسُلِيمًا وَ اللهِ وَ سَلَّمَ تَسُلِيمًا وَ اللهُ وَ سَلَّمَ تَسُلِيمًا وَ اللهِ وَ سَلَّمَ تَسُلِيمًا وَ اللهُ وَ سَلَّمَ تَسُلِيمًا وَالْهِ وَ سَلَّمَ تَسُلِيمًا وَالْمِ وَ سَلَّمَ تَسُلِيمًا وَالْهِ وَ سَلَّمَ تَسُلِيمًا وَالْهُ وَ سَلَّمَ تَسُلِيمًا وَ مَلْكُمُ وَلَا لَا الْعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَ سَلَّمَ تَسُلِيمًا وَاللهُ وَ سَلَّمَ تَسُلِيمًا وَ اللهُ وَ سَلَّمَ وَلَهُ وَ اللهُ وَسُولُو اللهُ وَ سَلَّمَ اللهُ وَسُولُولُ وَاللهُ وَسُلُولُولُولُ وَاللَّهُ وَلَا الْعُولُولُ وَاللْهُ وَاللهُ وَاللَّهُ وَالْعُولُ وَلَا الْعُمُ وَالْمُ وَالْمُ وَاللهُ وَسُولُولُ وَاللْهُ وَاللْمُ وَاللْمُو

((((()))

وَكَانَ مِنُ دُعَائِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي الْمُنَاجَاتِ آيُضًا بِسُمِ اللهِ الرَّحَمٰنِ الرَّحِيْمِ.

لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ أَنْتَ مَوُلاَهُ

فَارَحُمَ عُبِيدًا إِلَيْكَ مَلْجَاهُ

يَا ذَاالُمَعَالِي عَلَيْكَ مُعْتَمِدِي

طُوبِي لِمَنُ كُنتَ اَنْتَ مَوُلاَهُ

طُوُبني لِمَنُ كَانَ نَادِمًا اَرِقًا

يَشُكُو إِلَى ذِي الْجَلاَلِ بَلُوَاهُ

وَمَا بِهِ عِلَّةٌ وَلاَ سَقَمٌ

ٱكُنَزَ مِنُ حُبَّهِ لِمَوُلاَةُ

إِذَا خَلاَ فِي الظَّلاَمِ مُبُتَهِلاً

اَحَابَهُ اللَّهُ ثُمَّ لَبَّاهُ

# وَمِنُ دُعاثِهِ عَلَيْهِ السَّلامُ فِي نَهُجُ الْبَلاعَه

اَللَّهُمَّ! اِنَّكَ انَسُ الْانِسِيْنَ لِآوُلِيَآئِكَ وَ اَحْضَرَهُمُ بِالْكِفَايَةِ لِلْمُتَوَكِّلِيُنَ عَلَيْكِ تُشَاهِدُهُمْ فِي سَرَائِرِهِمْ وَ تَطُلُمُ مَبُلَغَ بَصَائِرِهِمْ فَى ضَمَائِرِهِمْ وَ تَعُلَمُ مَبُلَغَ بَصَائِرِهِمْ فَاسُرْرَهُمْ لَكَ مَكُشُوفَةٌ وَ قُلُوبُهُمُ اللَّيُكَ مَلُهُوفَةٌ اِنُ اَو حَشَتُهُمُ الْغُرُبَةُ انَسَهُمُ فَاسُرْرَهُمْ لَكَ مَكُشُوفَةٌ وَ قُلُوبُهُمُ اللَّيُكَ مَلُهُوفَةٌ اِنُ اَو حَشَتُهُمُ الْغُرُبَةُ انسَهُمُ فَاسُرْرَهُمْ لَكَ مَكَشُوفَةٌ وَ قُلُوبُهُمُ اللَّيْكَ مَلُهُوفَةٌ اِنَ الْاسْتِجَارَةِ بِكَ عِلْمًا بِاَنَّ فِي كُولُكَ وَ اِن صُبَّتُ عَلَيْهِمُ الْمَصَائِبُ لَجَآوُوا اللَّي الْإِسْتِجَارَةِ بِكَ عِلْمًا بِاَنَّ وَكُولُ وَ اِن صُبَّتُ عَلَيْهِمُ الْمَصَائِبُ لَجَآوُوا اللَّي الْإِسْتِجَارَةِ بِكَ عِلْمًا بِاَنَّ وَمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ وَ اللَّهُمُ اللَّهُ مَا اللَّهُمُ الْحَمِلُينِي عَلَى عَفُولِكَ وَلاَ لَكُ بِنُكُومِ نُ هَذَايَاتِكَ وَلاَ بِبَدَعٍ مِن كِفَايَاتِكَ. اللَّهُمَّ احْمِلْنِي عَلَى عَفُوكَ وَلاَ لَكُم لِنِي عَلَى عَفُوكَ وَلاَ اللَّهُمُ الْحُمِلْنِي عَلَى عَلَى عَلَى عَفُوكَ وَلاَ اللَّهُمُ الْحَمِلْنِي عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُمُ الْحَمِلْنِي عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُمُ الْمُ اللَّهُمُ الْمُولِكَ وَلاَ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِي عَلَى عَلَى عَلْوكَ وَلاَ اللَّهُمُ الْمُعَلِي عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِي عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَلْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُعَلِي عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُلِيلِكُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ